facebook.com/musabaqat.wamaarifa

نبيل والمقرم

وجوه ولأسرلار من ولخر/ب وللبنانية

> <sub>قدم له</sub> إدمـون رزق



يو عردو البغل

السياسيون

جوزف الهاشم

عصام تعمان

عمر مسیکه

الحزبيون

أسعد شفتري فــؤاد أبــو ناضر

ريساض رعسد

شارل غسطين

العسكريون

أحمد الخطيب

شـريف فيـاض رياض تقي الدين أنا

أنطوان دحداح

ابراهيم طنوس

نبيسل قريطهم

لطفس جابر

فهيم الحاج

# نبيل ولمقرم

وجوه وأسرارر س والحرك وللبنانية



- © جميع حقوق التأليف والنشر والتوزيع محفوظة المدولف
  - تصميم وإخراج (الكتاب: كارينا ويزاين- السوير
    - اللإشراف واللإخراج الفنى وار نلسى- لبنان
      - لرحة الغلاف: سناء مرعي
      - طبع في بيروت الطبعة الأولى 2016
- (لبريىر اللالكترونى: <u>darnelson@hotmail.com</u>
  - هاتف: 739169- 01



المؤسس يوسف سلامة (1925-2000)

#### إهداء

إلى روح والدي نجيب وسامية، اللذان شكّلا نمونجاً في الاستقامة والصدق والعيش بكرامة.

إلى رانية زوجتي، الوردة التي تفوح حباً وحناناً في محيط عائلتنا، والصخرة التي لا تتكسر أمام التحديات في الأيام الوعرة.

إلى طفلتنا الرائعة ديمة، الأمل الذي يكبر كل يوم ويتسع.

إلى كل من يؤمن بأن الحقيقة يجب أن تعرف وأن تقال وإن تمارس.

(نبیل)

#### تمهيد

"وجوه وأسرار" كتابي الأول، أضعه اليوم بين يدي القارئ الكريم، بعد عمل وجهد استغرقا حوالى العامين. شخصيات عسكرية وسياسية وحزبية، لعبت دوراً هاماً وأساسياً في محطات من تاريخ لبنان الحديث. ولا سيما في مرحلة الحرب الأهلية. ومعظم هذه الشخصيات اختار حياة الظل منذ زمن بعيد مؤثراً الصمت على الكلام عن مراحل أساسية في تاريخ لبنان الحديث كان فيها في قلب الحدث. ست عثرة شخصية دخلنا إلى خزانن أسرارها واستخرجنا منها الكثير من المعلومات التي لم تكن معرفة لدى الرأي العام، منها الكثير من المعلومات التي لم تكن معرفة لدى الرأي العام، فمعظم هذه الشخصيات يتحدث للمرة الأولى عبر هذا الكتاب. ورغم نك فمن المؤكد أن هذه الشخصيات لم تقل كل ما لديها وهي أصلاً لم تخف الأمر ميررة بأن الوقت لم يحن بعد للتوسع والإسهاب.

هذا الكتاب بما يتضمنه من معلومات تنشر للمرة الأولى يسد حاجة كل باحث عن المعلومة النقيقة والموثقة وخاصة أنها تروى عن لسان من عاش المرحلة بكل دقائقها وتفاصليها.

لا أود التحدث عن الصعوبات التي واجهتني أثناء مراحل العمل وهي كثيرة وشاقة ولكن العزيمة والإصرار على انجاز هذا الكتاب كانت أقوى من كل التحديات. ساعدني في ذلك أصدقاء ومحبون كثر أحاطوني بالتشجيع الدائم على الاستمرار في هذا الماراتون الطويل حتى الوصول إلى خط النهاية. فلهم كل الحب والتقدير والاحترام. واخص منهم معالى الوزير جوزف الهاشم الذي كان لنصائحه دوراً

في صدور الكتاب بالشكل الذي صدر فيه. والصديقة العزيزة حنان فوزي حمدان التي تطوعت للمساعدة في التدقيق اللغوي للكتاب، والصديقة المحبة الرسامة سناء مرعي التي تطوعت لرسم صورة الغلاف، والإعلامي الصديق الأستاذ علي صفا لدوره الهام في إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود. كما أشكر أيضاً الصديق الدكتور حسن جوني لتشجيعه الدائم لي على انجاز هذا العمل. كما أتوجه بالشكر أيضاً لجريدة "السفير" لتقديمها صور بعض شخصيات هذا الكتاب.

وأخيراً لا يد أن أسجل عرفان لامحدود بالجميل إلى زوجتي النبة لوقوفها معي بإصرار وثبات طيلة فترة عملي في هذا الكتاب آخذة عني الكثير من المسؤوليات الملقاة على عائقي كرب عائلة. كما لا يد أيضاً من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يصدر وفي القلب حزن على غياب ثلاث شخصيات من شخصياته قبل انجاز هذا العمل وهم القائد السابق للجيش اللبناني العماد ابراهيم طنوس، ومؤمس "حركة جيش لبنان العربي" الملازم أول احمد الخطيب، والعميد فهيم الحاج واللذين استقبلوني على مدى عدة أسابيع بكل مودة وترحاب، وقدموا لي الكثير من الحقائق والمعلومات عن الفترة التي كانوا فيها في عين العاصفة، تغمدهم الله بواسع رجمته والهم أهلهم الصبر والسلوان. وفي الختام يجدر القول إنني في حومة العمل لأجل إصدار الجزء وفي الثاني من هذا الكتاب لأن المجال ضاق لنشر كل الحوارات المتطقة بموضوع الكتاب.

#### إشارة

إن جميع المعلومات الواردة في هذا الكتاب هي على مسؤولية أصحابها وهي موثقة. كما يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة أخرى بما فيها حفظ المعلومات أو استرجاعها دون إنن خطي من المؤلف.



### مقدمة بقلم: ادمون رزق

ولا مرة وجدتتي في حيرة، كما عندما عزمت على كتابة هذه المقتمة، استجابة لعزيزين: الأديب سليمان بختي والصحافي نبيل المقتم...

ذاك أنني، في المعتاد، عند كتابة مقدمة أو مداخلة، اعتمدُ عنصرين: معرفتي الشخصَ المعنى، وقراءةً مخترَلة للنصوص، اعتقاداً مني أن ليس المطلوب، في هكذا حالات، وضع دراسة عن الكتاب أو موجز لمضمونه، مما قد يحرمُ القارئ شَغَفَ المطالعة.

لكنّ "المهمّة"، هذه المرّة، كادت تُعجِزُني، فأنا لا أعرف نبيل المقدّم كما يُفترض، ولم ألقَهُ إلاّ عندما زارني لاستيضاح أمور أوردَها العماد ابراهيم طنّوس، القائد الشهم والصديق الصادق، الذي عرفتُه في أدق المراحل، وخَبِرتُه على امتداد العمر، فما بدّلتُ نظرةً إليه ولا رأياً فيه.

اذأ... لم تكن معرفتي نبيل المقدّم كافية، ولا معلوماتي عنه وافية، تُتيحُ لي اتباعَ طريقتي المألوفة... فانصرفتُ إلى الكتاب، ويا لساعاتٍ أمضيتُها مع صفحاتِه...

قراتُه من الدقة إلى الدقة، فوجدتُني في "سَيْلٍ عَرِم" من "الإخباريات" التي خَفِيَت تفاصيلُها عقوداً من الزمن، على "العارفين" الفسهم!

أقرُ بأن "الاعترافاتِ" التي أدلَت بها نخبةً مختارة إلى نبيل

المقدّم، أذهلَتني...

لم يأتِ بشيءٍ من عنديّاته، بل العلّه لم يطرح أسئلة، لم يستفزّهم، جاءهم مستمعاً، تكلّموا من تلقائهم، كما أفادني، أطلقوا العنان لمخزونهم، أمامه، وهو صامت، بيده المسجّلة، لا يقاطع، لا يستوقف، يتفرّسُهم، كمن يقول: نعم، خَبروني بعد... عن أنفسكم، عن الآخرين، الأدوار التي لعبوها، الأحلام التي راونتهم، الاتهامات التي كالوها، والحالات النفسيّة التي مرّوا بها...

نبيل المقدّم صاحب همّة وحامل همّ... أرادَ أن يستجمع عناصرَ الحقيقة، من مظانّها المُنتقاة، الأشخاص الذين شاركوا في صُنع الحدَث أو تحملوا وزرَه، من عاينوا ويشهدون. رصدَهم، قصدَهم، أنصتَ إليهم، سجَّلَ كلامَهم، على مسؤوليتهم المباشرة، لأن الإعلام يعني "إبلاغ الحقيقة"، وللمستمع، أو القارئ، أن يستشف، أن يُقيّمَ الأحاديثَ العَقْويّة، المتقاطعة، التي يحرصُ أصحابها على تذكّر الجزئيّات لإغناء العموميّات.

"الاعلامي المحترف" يتقصنى المعلومة، عند من يعتبرهم "عالمين"، لينقلها إلى من يريد أن يعرف. يعتبر نفسه "محايداً"، مجرد "ناقل". يحتفظ برأيه، لا يُبدي وجهة نظره، ولا يأخذ موقفاً شخصياً. تلك أهميتُه، ومنها قيمة عمله.

"شغله" إيصال الرسالة إلى المعنيين والمقصودين، كالراغبين، في كل اتجاه. مهما تكن المعلومة مكيّفة، مُوضّبة، مُزادة أو مُنتقصة، مُغرضة أو مُجرّدة، هي على مسؤوليّة مصدرها. ثمة مَن يريد التباهي، النشفي، الاستباق، الاستلحاق، زحزحة كابوس، تفريج كَرَب... الاتهام، النتصل، هذه كلّها، وغيرُها، حوافرُ للبَرْحِ والقصّ، من طبيعة البشر، ولا ملامة!

أهميّة العمل، اكرّر، هو أن نبيل المقدّم استجمع اقوالَ نخبةٍ،

شاركَتْ في رسم المشهد، أو راقبَتُه، فمن حقِها، بل واجبها، أن تُخبر. الكِتمانُ عِلَةٌ قاتلة، كذلك الإنكار: نعرف، نعترف، نروي، نقوم بمراجعة، نتعظ ونعتبر، فنكتسب المناعة، ومنها الخصانة، والراحة الوجدانية!

"الاعتراف سيد الأدلّة"، تقول القاعدة القانونية.

القارئ يميل إلى التصديق أكثر منه إلى التشكيك والتكنيب. يأخذ أقوال المتحتثين، يُقارنُ، يوازن، يستخلص.

عندما يكون الشاهدُ "من الأهل"، يُقنع. وإذا تعدّد الشهود، توافّقاً، يَحسمون. للقارئ أن يُحلّل، ويعيد تركيبَ المشهد، باستلالِ مكوناته من مجموع "الإفادات"، على حدِّ تعبير قضاة التحقيق، في القرارات الظنيّة، التي تتحوّل ايّهامية فأحكاماً... مع الفارق أنّه، عندنا، طبعاً، لا مساعَلة، لا محاكمة ولا عقوبة: الأُظِنّاء، المتّهمون، جميعُهم "أبرياء"... والفاعل؟ "مجهول"!

الحق، أبدأ، على "الآخَر"، هو، هم... انت، انتم... أما أنا، نحن؟.. فكلّنا ملائكة!.. في معزل عمن "هم" من "أنتم" ومن "نحن"!؟ أنا معجب بنبيل المقدّم، قلتُ له ذلك واكرّره، كيف توصّل إلى جمع هذا الكمّ من "الاعترافات" بين دَفْتَى كتاب؟

ثمّة دلالة، في رأيي، هي أن الحاجة الماسّة إلى الكلام، لدى الذين عايشوا، شاركوا، عاينوا، توازي الحاجة إلى السماع والقراءة، لأن الأسئلة كثيرة، ولا أحد يبادر إلى التوضيح المباشر، حتى يظهر من "يشي"!.. فهل هي "وشايات"، في صبيغة "اعترافات"؟ لا، انها مجرد "استعادات" من الذاكرة.

في المحفوظات، والتداول، حكايات كثيرة، على صفحات الجرائد والمجلاّت، بين دفّاتِ الكتب، لكنّها موضّبة، تعتمدُ مراجعَ تُراوحُ بين الفئويّة والغرضيّة، تحتاج إلى غربلة ونخل.

لم يأتِ بشيء نبيل المقدّم، من عنده، لم يتطفّل على أحاديثِ المجموعة العارفة، الشاهدة، المشاركة، روى ما سمع، ويحتفظ بالدليل القاطع الساطع. سألتُه: هل عندك التسجيلات؟ قال: مئة وسبعون "كاسيت"!

أنا، مَن يِظنُ أنّه "عارف"، اكتشفتُ كم لا أزال في حاجة إلى استكمال المعطيات. لم أيأس قط، ولن اقنظ أبدأ... لكن أظنني، شخصياً، مارستُ "السياسة" بكثير من الطوياوية، تخصصتُ في "الوطنية"، استهوتني "المبادئ"... حصرتُ همّي بالخدمة والمساعدة، بالوفاق، "الكتلة البرلمانية المستقلّة"، العابرة للطوائف، "لقاء الوثيقة والدستور" الجامع للمذاهب... بهاجس واحد: "بناء الدولة"، في معزل عن "الحصص"، يقيناً أن تحقيق المصلحة العامة هو الضمان الوحيد، الأكيد، لجميع المصالح الخاصة. ولا مرّة خُيل إلي أنَّ شخصاً ما يمكنه أن يرتاح ومَن حولِه متعبون... مُتُخَمِّ وَسُطَ جياع... مُكتف بين محتاجين: إمّا أن تعمَّ البركة الجميع، أو تُلاحقُهم اللعنة، كلّهم معاً .

لم أهتم كثيراً بتفاصيل المناورات، بالرغم مِمّا تولّيث وخَبِرْتُ، فإذا بنبيل المقدّم، من خلال "استجواباته"، واستماعه إلى "الإفادات" العَفويّة، التي باح بها نووها، ربّما بنيّة "التَّخَفُّف" من عبء الكتمان... يقدّم للذاكرة الجَماعيّة، "وثائقياً" شائقاً. في حَلَقاتٍ، متعدّدة "الأبطال"... تبحثُ عن "بطولة"!

ليس كتاباً أدبياً ولا "ديوانياً"، لا علمياً ولا فكرياً، لا فلسفة ولا تأريخاً... إنّه مَرْوِيَات تجعلك تضرب كفّاً بكفّ: كم هَرُلت السياسة وتدنّت المستويات... كم هبط المنسوب... كم هانت الكرامات واستُبيحت المصلحة العامة... كم تقلّصت المبادئ وضاعت القِيم... في مهب التبعية والاستسلام الجبان، لأمر واقع ما كان ليستمر لولا التواطؤ والإذعان!

شكراً للذين تحتثوا بصراحة، أخبروا نبيل ليُخبر الناس، رَوَوا وكَشَفوا، كيَفوا وتكيفوا... أعطوا المادّة الأوليّة التي منها تُستخرجُ الحقيقة.

... تحية لمن لم "يشخصن" شهادته، باخ بمكنوناته، قرع صدره، وضع يده على جبينه، تذكّر، عَبّر، أجرى نقداً ذاتياً، فجعلنا مدينين له بالإشادة والتتويه. لأنّ القارئ اللبناني، بذكائه وخبرته، سيعرف كيف يكوّنُ اقتناعه ويبني حُكمه.

طبعاً، ليست هذه نهاية المطاف، فثمةَ أشياءً باهظة، لدى كثيرين آخرين، لا بدّ أن يُدلوا باعترافاتِهم. لم لا؟ فنبيل متربّص، ومسجّلتُه مُنجَّجة!

أهم ممارسة عقلانية هي المراجعة، النقد الذاتي، فحصُ الضمير، تؤهِّل الشخص للمضي قُدُماً.

... أكبرُ هاجس لمسؤول، يجب أن يكون كيفيّة "الخروج" من السلطة، لا الوصول إليها والاستيلاء عليها... وأتعسُ الفاشلين في التاريخ هم الذين يصرّون على الاستمرار بالشخص لا بالمشروع!

إنّ المقاييسَ القيميّةَ تُبيّنُ عُقمَ التبجّحِ بالانجازات، التستّر بالشعارات والزَهْوِ بالماضي، لأنَّ كلَّ جيل مدعوً إلى استحقاقِ مكانته وصُنعِ قَدَرِه، لا الاقتصارِ على التماسِ الحُظوة واقتتاصِ المنافع، لتوريثِها... متذكرين المبدأ القانوني الراهن: "لا إرثَ قبلَ وفاءِ الدين"... وإن خير موروثٍ هو الأخلاق!

فيا عزيزي نبيل، إنّ في خُلاصاتِ أحاديثِ مختاريك الأعلام، الأكرمين، جدولاً بالهفوات، لائحة اتهامات، بيانَ ارتكابات، تبيّنُ تعاسةً المقاماتِ، وتشكّل عِبْرَةً للباحثين... ... ويا أيها الجيلُ الطالع، أنتَ مَحَطُ الأمل، فحَذارِ أن ترثَ الخَيْبَة، أو تلتقطَ عدوى الفشل، إيّاك أن تؤخذ بالمظاهر، تستمرئ الكراسي والألقاب الجوفاء، فكلّها هباء... اقرأ هذا الكتاب، إنّه "كتابُ المرحلة"، على ما قد يبقى عالقاً من عِلَل الشكل... اقرأه، تعرف من ؟.. كيف؟.. لماذا؟.. لا تسقطُ في تجربةِ "السلطة"، أصِرُ على رسالة "الخدمة"، لأنّ "كبيركم خادمُكم"، وإيّاك أنْ تُكرّرَ المأساة، فتستمر فجيعةُ الوطن بأبنائه!

عفوك أيّها الجيلُ الحبيب، يا محطُّ الأمل الآتي... عَفْرَ لبنان! جزين، أول ايلول 2015 المون رزق



## ابراهيم طنوس الجنرال الذي هزمته معارك السياسيين

في قرية القطلية الواقعة، في قضاء

#### فى المدرسة الحريبة

(ارشيف السفير)

عكار، والتي تبعد خمسة كيلومترات عن بلدة القبيات اكبر البلدات المارونية في شمال لبنان، ولد ابراهيم طنوس عام 1929. في العاشرة من عمره انتقل مع عائلته للسكن في طرابلس حيث الخله والده إلى مدرسة "الفرير"، التي تابع تعليمه فيها حتى تخرج منها عام 1949 حاملا الشهادة الثانوية، وبالرغم من ان علاماته المتفوقة كانت تؤهله للتخصص في مجالات علمية شتى كالطب والهندسة، إلا انه فضل الدخول إلى المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط، وكان دافعه إلى ذلك إعجابه بخطوة قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب تسليم مقاليد السلطة إلى كميل شمعون الذي انتخب رئيساً للجمهورية عام 1952 خلفاً لبشارة الخوري، إثر استقالته بعد ثورة شعبية بيضاء نظمتها المعارضة بقيادة كميل شمعون وكمال جنبلاط وغسان تويني احتجاجاً على الفساد في عهده، وتلافياً لحدوث فراغ في السلطة بعد تقديم الرئيس بشارة الخوري لاستقالته جرى تعبين قائد الجيش فؤاد شهاب رئيساً لحكومة مؤقتة عُهد إليها الاشراف على الانتخابات الرئاسية فقامت بمهمتها خير قيام.

عام 1955 تخرج ابراهيم طنوس من المدرسة الحربية برتبة ملازم، سافر بعدها إلى فرنسا في بعثة عسكرية لمتابعة دورة تطبيقية على سلاح المدفعية، حاز خلالها على عدة شهادات تقدير، وبعد عودته إلى لبنان شكل إلى فوج المضاد بقيادة العميد "هنري شهاب"، لم يطمئن الملازم طنوس لوجوده في هذا الموقع، فسعى إلى الإنتقال إلى سلاح المشاة إلا أن العميد شهاب كان يرفض طلبه باستمرار، وظل الوضع كذلك إلى أن سنحت له الفرصة لتحقيق غرضه، عندما سافر العميد شهاب في مهمة إلى الخارج، فاستغل الملازم طنوس الأمر وقام بإقناع نائب قائد الفوج بالموافقة على طلبه بالإنتقال إلى سلاح المشاة. سافر بعدها إلى فرنسا في دورة عسكرية وأمضى تسعة اشهر، وخلال وجوده في فرنسا وقع الاعتداء الثلاثي على مصر عام 1956 وشاركت فيه فرنسا إلى جانب بريطانيا وإسرائيل، وإحتجاجاً على هذه الاعتداءات قام الضباط العرب المشاركين في الدورة ولا سيما الجزائريين منهم بتنظيم مظاهرات في باحة الكلية العسكرية دعماً لجمال عبد الناصر. كانت ردة فعل إدارة الكلية العسكرية على هذه التظاهرات انها اتخذت قراراً، باختصار مدة الدورة من إحدى عشراً إلى تسعة شهر. اثارت مواقف الرئيس عبد الناصر في الدفاع عن بلاده إعجاب الملازم طنوس فأحبه واحترمه، وأصبح يعتبره قدوة له، ولكن من دون أن يلتزم بالافكار الناصرية.

في اوائل عام 1957 شكل الملازم ابراهيم طنوس إلى قيادة منطقة الجنوب، حيث تسلم إمرة موقع الغندورية غير البعيد عن الحدود مع فلسطين المحتلة سوى مئات الامتار. كانت الليلة الأولى لتسلمه مهامه حافلة بالاحداث، التي يندر ان تقع مع الشخص نفسه في آن. فبعد ساعات قليلة على تسلمه لمهامه وقع اشتباك مسلح بين دورية للجيش اللبناني كانت بقيادة الملازم طنوس ومجموعة فاسطينية مسلحة كانت تحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة للقيام بعملية ضد الجيش الإسرائيلي. وكان هذا الاصطدام هو الأول الذي يقع على الحدود الجنوبية بين المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني، والذي انتهى بأبعاد

الجيش اللبناني للمجموعة الفلسطينية عن المنطقة. ولم تكد تمضي دقائق قليلة على انتهاء الاشتباك، حتى وقع اشتباك اخر بين نفس دورية الجيش التي كان يقودها ابراهيم طنوس ومجموعة للمكتب الثاني كانت في مهمة على الحدود الجنوبية لم تخبر بها قيادة الجنوب العسكرية مسبقاً. استمر الاشتباك مدة نصف ساعة، ولم يتوقف الا بعد ان قام عناصر المكتب الثاني بالتعريف عن انفسهم، في نفس الليلة أيضاً كاد الملازم ابراهيم طنوس ان يفقد حياته، عندما دخل عن طريق الخطأ إلى حقل ألغام في قرية "مارون الراس"، كان قد زرعه الجيش اللبناني تحسباً لتسلل الإسرائيليين إلى القرى الحدودية، وقبل ان يدوس على أحد الألغام انتبه أحد حراس الموقع فصرخ به، طالباً منه عدم الاقتراب أكثر فبقي متسمراً في مكانه إلى ان حضرت دورية من سلاح الهندسة عند الصباح وقامت بإنقاذه.

#### أحداث عام 1958 والحادثة المؤلمة

في اعقاب اندلاع ثورة عام 1958 ضد حكم الرئيس كميل شمعون، قامت الحكومة اللبنانية بتعيين لجنة لمراقبة وسائل الاعلام برئاسة النقيب غابي لحود، كان من بين اعضائها الملازم أول ابراهيم طنوس وكان مقرها في السراي الكبير. في تلك الفترة حصل مع ابراهيم طنوس حادثان كبيران كان لهما عميق الاثر في حياته، الحادث الأول عندما وقع اشتباك بين حراس السرايا، ومجموعة من قوات المعارضة شارك فيه الملازم أول ابراهيم طنوس، وخلال تبادل إطلاق النار لاحظ الملازم طنوس، وجود شخص يتحرك في داخل حفرة بجانب السرايا فظنه أحد المهاجمين، فراح يطلق عليه النار بغزارة، ولكن من دون ان يتمكن من اصابته. استمر الاشتباك حوالي الساعة، وانتهى بتراجع يتمكن من اصابته. استمر الاشتباك حوالي الساعة، وانتهى بتراجع

الاسم الذي كان يطلق على جهاز المخابرات في الجيش اللبناني.

الثوار إلى مواقعهم السابقة، وبعد أن توقف إطلاق النار تبين للملازم أول طنوس أن الشخص المختبئ في الحفرة هو رجل عجوز كان يمر بالصدفة بالقرب من السرايا فوجد نفسه عالقاً بين نيران الثوار وحراس السرايا، فلم يجد مكاناً يحتم فيه سوى هذه الحفرة. شعر الملازم أول طنوس بانفعال كبير ، بعد أن اتضحت له هوية الرجل الذي كان يمكن له أن يموت برصاصة من بندقيته بلا أي ذنب، فلم يشعر بنفسه إلا وهو ينهال عليه بصفعة على وجهه توجع منها الرجل ويكي، وبعد أن أفاق ابراهيم طنوس من صدمته شعر بالذنب، فراح يبكي بدوره طالباً السماح من الرجل العجوز. أما الحادثة الثانية فكانت عندما قام الثوار، بهجوم على السراي الكبير، محاولين احتلالها فتصدت لهم حاميتها. دفعت ضخامة الهجوم بالملازم أول ابراهيم طنوس، إلى طلب الدعم من قيادة الدرك التي أرسلت عدد من المصفحات لمساندة المدافعين عن السرايا، والتي ما ان وصلت بالقرب من السرايا حتى أمطرها مسلحو المعارضة بالقذائف الصاروخية، فأصابت أحد شظاياها ابراهيم طنوس في عينه اليمني فانطفأ فيها النور نهائيا، ونتيجة لهذه الإصابة أصبح ابراهيم طنوس غير صالح للخدمة الميدانية، فجرى نقله إلى قيادة الاركان وأسندت إليه رئاسة شعبة التجهيز.

في العام 1960 عين ابراهيم طنوس ضابط ارتباط بين قيادة الجيش والعشائر في مناطق بعلبك والهرمل، وكانت مهمته متابعة مطالب العشائر الخدماتية والإنمائية لدى إدارات الدولة. سمحت له مهمته هذه بالإطلاع عن كثب على منظومة الفساد، التي كانت ولا تتشعش في إدارات الدولة حتى اليوم.

حاول رئيس الجمهورية آنذاك فؤاد شهاب، محاربة الفساد وقام لهذه الغاية بالإستعانة بكبار الخبراء في الإصلاح الاداري من بينهم العقيد "ليه"، وهو ضابط متقاعد من الجيش الفرنسي، تعرف الملازم

أول ابراهيم طنوس إلى العقيد "ليه"، وأصبحا صديقين، هذه الصداقة استغلها الخبير الفرنسي، لتكليف ابراهيم طنوس بمساعدته في جمع المعلومات عن الأشخاص المرشحين لتولى الوظائف عامة، ولكن بعد فترة وجد ابراهيم طنوس بأن الأشخاص الذي كان يشير اليهم في تقاريره بأنهم من أصحاب السمعة السيئة، كانوا هم لا غيرهم يجرى تعيينهم في مناصب إدارية في الدولة اللبنانية، مما جعله يعتقد بأن المستشار الفرنسي هو المسؤول عن هذه التعيينات فقرر مقاطعته وعدم التعامل معه. وبعد قطيعة استمرت عدة أشهر فوجئ، الملازم أول طنوس بالعقيد "ليه" يدخل عليه في مكتبه ويقول له: "اعرف انك غاضب منى، وانك تعتقد بأننى المسؤول عن هذه التعبينات، ولكن الحقيقة ان الرئيس فؤاد شهاب هو من يتحمل مسؤولية هذه التعيينات وقد زرته في القصر الجمهوري وسألته عن السبب الذي يدعوه إلى تعبين أشخاص فاسدين في إدارات الدولة فسكت ولم يجب، وكان موجوداً عنده رئيس المكتب الثاني العقيد "انطوان سعد، " الذي أجاب نيابة عنه قائلاً: "الآدمي ما بيسمع الكلمة، الآدمي ينفذ القانون فقط ونحن نربد أشخاصاً يسمعون الكلمة".

#### الحرب اللبنانية - ألغام تحت اشجار الدلب

عام 1972 سافر المقدم ابراهيم طنوس في دورة عسكرية إلى ايطاليا استمرت مدة عامين، وبعد عودته عام 1974، جرى تعيينه معاوناً لقائد منطقة البقاع العسكرية كما كُلف في نفس الوقت بقيادة القطاع الشرقي، على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وخلال هذه الفترة كانت نيران الحرب الأهلية، قد بدأت بالتمدد في كل المناطق اللبنانية ومنها منطقة البقاع.

حاولت قيادة منطقة البقاع، والتي كان على رأسها العقيد انطوان لحد ابعاد شبح الاقتتال الطائفي عن المنطقة، فتحول مقر منطقة البقاع العسكرية في ثكنة ابلح إلى مقر الإجتماعات فعاليات البقاع الشعبية والسياسية، والتي كان الهدف منها البحث في سبل ابعاد نيران الحرب عن المنطقة، وينتيجة المداولات تم الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية من الجيش اللبناني مهمتها حفظ الأمن في مختلف المناطق البقاعية، والاهتمام بمشاكل الخدمات في المنطقة على ان يكون عناصر هذه القوة من مختلف الطوائف اللبنانية، وكان من بين ضباط هذه القوة الملازم أول احمد الخطيب ألذي كلف بالإشراف على منطقة سعننايل. نجحت القوة في مهمتها، وساد الهدوء في منطقة البقاع وبقى مستمراً لفترة من الزمن إلى أن خرقه قرار منظمة التحرير الفلسطينية شق صفوف الجيش اللبناني، والسيطرة على تكناته. كان أول المستجيبين للمخطط الفلسطيني هو الملازم أول احمد الخطيب الذي قام مع عدد من عناصره بالاستيلاء على بعض أليات تكنة مرجعيون، واتجهوا بها إلى منطقة البقاع، حيث أعلنوا قيام جيش لبنان العربي. فور تبلغه خبر تمرد احمد الخطيب حاول المقدم طنوس بصفته قائد القطاع الشرقى الاتصال به لمعرفة أسباب تمرده، ولكن احمد الخطيب كان قد قطع كل اتصال مع قيادة الجيش.

بعد تمركزه في البقاع حاول احمد الخطيب، الاستيلاء على ثكنة أبلح بتحريض من حركة فتح. بدأت العملية عندما قام الرائد فايز حلاني بتجميع عدد من عناصر الثكنة المنتمين إلى الطوائف الإسلامية، وراح يحرضهم على عصيان أوامر العقيد انطوان لحد، وكان الرائد حلاني قبل اعلانه العصيان قد اجتمع بعدد من مسؤولي حركة فتح في مكان قريب من ثكنة ابلح، واتفق معهم على خطة

أ انشق فيما بعد عن الجيش وأسس جيش لبنان العربي.

لأسقاط الثكنة وتسليمها إلى جيش لبنان العربي، ونتيجة لهذا المشهد وجد الضباط المسيحيون في ثكنة أبلح نفسهم في وضع صعب، وإنه لم يعد بإمكانهم الاستمرار في أداء مهامهم فقرروا مغادرتها، ولكنهم تريثوا في تتفيذ قرارهم، ريثما يقفون على رأى رئيس فريق الضباط السوريين في لجنة الارتباط السورية اللبنانية المشتركة العقيد مفتخر الشرع الذي أجابهم بأن التعليمات المعطاة له من قيادته هي بالوقوف على الحياد في كل ما يجري من أحداث بين أبناء الجيش اللبناني". في هذا الوقت كان اليساريون والفلسطينيون، قد حشدوا قوات لهم حول ثكنة أبلح استعداداً الاقتحامها في حال لم تتجح عملية اسقاطها من الداخل، الأمر الذي جعل الضباط المسيحيون يحسمون قرارهم بمغادرة الثكنة، وكان نلك في 1976/3/12. كان أول المغادرين الملازم أول يوسف الطحان، الذي اتجه مع عناصره صوب مدينة زحلة، وفي اليوم التالي لحق به المقدم ابراهيم طنوس، الذي توجه إلى منطقة الكرك حيث كانت توجد ثلاث سرايا تابعة لأمرته، وكان المقدم طنوس قبل مغادرته للثكنة قد تلقى برقية من رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، يناشد فيها الرئيس حافظ الأسد التدخل لحماية زغرتا من هجوم يعده عليها الفلسطينيون وحلفائهم في الحركة الوطنية، وفور تلقيه البرقية قام المقدم طنوس بإبلاغها إلى العقيد مفتخر الشرع. استجاب الرئيس الأسد لنداء الرئيس سليمان فرنجية، وأمر بإرسال مجموعات من منظمة الصاعقة الفلسطينية الموالية لدمشق إلى زغرتا لمساعدة أبنائها في الدفاع عن أنفسهم، وبعد أن أصبحت ثكنة ابلح خالية من العناصر المسيحية، أعلن العناصير والضياط المسلمون الموجودون فيها انضمامهم إلى جيش لبنان العربي بقيادة احمد الخطيب. شجع سقوط ثكنة ابلح عناصر المنظمات الفلسطينية وجيش لبنان العربي على محاولة التمدد نحو مراكز عسكرية أخرى في منطقة البقاع بينها قاعدة رياق الجوية، الا أن مسارعة قائد القاعدة المقدم فهيم الحاج، إلى طلب النجدة من السوريين فوت عليهم هذه الفرصة، "وكان هذا التصرف تصرفاً حكيماً من فهيم الحاج". وبعد أن استقر في زحلة أعلن المقدم أبراهيم طنوس قيام "تجمع عسكريي زحلة" الذي التحق به عدد كبير من الضباط المسيحيين في البقاع كان في طليعتهم النقيب طارق نجيم والملازم أول يوسف الطحان. كانت المشكلة الأولى التي واجهت المقدم طنوس بعد تمركزه في زجلة هي تأمين الرواتب للعناصر التي التحقت به، والتي كان قد تعذر تأمينها بالطرق العادية بسبب انقطاع الطرقات بين زحلة وبيروت نتيجة الظروف الامنية. وبغية حل هذه المشكلة توجه المقدم ابراهيم طنوس إلى فرع المصرف المركزي في زحلة، وطلب من مديره صرف رواتب العسكريين الملتحقين به، لكن المدير رفض معللاً رفضه بعدم وجود تفويض لدى المقدم طنوس من قيادة الجيش بخوله حق القبض نيابة عن غيره، واقترح على ابراهيم طنوس الدخول إلى خزنة المصرف، واخذ ما يشاء من أموال دون حسيب أو رقيب. توجس ابراهيم طنوس من هذا الاقتراح وأحس انه يخفى وراءه امرأ مريباً وقد تأكد له ذلك عندما اخبره صديق له كان مسؤولاً سابقاً في الحزب السورى القومي الإجتماعي بأن المدير المذكور استغل ظروف الحرب، وقام باختلاس مبالغ كبيرة من المصرف المركزي، وانه يريد التغطية على سرقاته من خلال توريطه بالدخول إلى خزنية المصرف، بعد ان اتضحت له الصورة قام المقدم طنوس، بإرسال مجموعة من عناصره إلى المصرف، قامت بأقفال أبوابه بالشمع الأحمر ومنعت الدخول إليه. اما مسألة رواتب العسكريين فقد جرى حلها بالاتفاق مع المصارف الخاصة في المدينة، والتي التزمت بدفع رواتب العسكريين مقابل تعهد من قيادة الجيش، بإعادة الأموال المنفوعة.

بتاريخ 2 حزيران 1976 شهدت الحرب الأهلية تطوراً مفصلياً

تمثل بدخول الجيش السوري إلى لبنان وانتشاره في منطقة البقاع، وفي هذا الاطار ابلغ السوريون المقدم ابراهيم طنوس نيتهم بالدخول إلى زحلة، وطلبوا منه عدم محاولة عرقلة انتشارهم والا فإن المدينة ستنفع الثمن غالياً . اثار طلب السوريين هذا انقساماً بين فعاليات المدينة، فاجتمعوا في "مدرسة الكلية الشرقية" لتدارس الموقف، استمر الإجتماع حتى ساعات الفجر الأولى لم يتمكن خلاله المجتمعون من التوصل إلى موقف موحد ففي حين اعلن الدكتور نقولا فتوش معارضته لهذا الدخول، جاء موقف النائب الياس الهراوي مؤيداً له، مما اوقع جدلاً عنيفاً بين الطرفين كاد يتحول إلى شجار. استمرت المناقشات حتى الساعة الخامسة فجرا وهو الموعد الذي حدده السوريون للدخول إلى المدينة دون التوصل إلى موقف موحد، عندها قرر المقدم طنوس حسم الجدل، فوقف واعلن باسم تجمّع عسكريي زحله رفضه دخول القوات السورية إلى المدينة. وبعد ان انفض الإجتماع شرع طنوس في الاعداد، لسلسلة من التحركات السلمية التي تعبر عن رفض الاهالي بخول القوات السورية إلى مدينتهم، ومع وصول القوات السورية إلى مدخل زحلة بدأ تنفيذ الخطة، فقرعت الاجراس، وقام عدد كبير من نساء المدينة بافتراش الارض امام الدبابات السورية، وفي نفس الوقت كان هناك وفد من فعاليات المدينة بقيادة المقدم طنوس، يجتمع مع قائد القوات السورية التي ستدخل إلى زجلة ويدعى الرائد حسن، حيث جرى إبلاغه بأن الدخول إلى المدينة سيكون ثمنه مكلفاً للطرفين. كان موقف الضابط السوري هو التجاوب مع رغبة اهل المدينة، فأمر قواته بالتوقف في مكانها بانتظار إجراء مشاورات مع قيانته في نمشق، وبعد أن غاب لمدة ثلاث ساعات عاد "الرائد حسن" ليبلغ المقدم طنوس قراراً من الرئيس حافظ الأسد، بوضع القوات السورية المكلفة بالدخول إلى زحلة تحت تصرفه، والتي كانت تابعة للواء 81 بقيادة العقيد "توفيق جلول".

مبادرة الرئيس الأمد استغلها المقدم طنوس لتوثيق علاقته بالعقيد جلول فأصبحا صديقين، وينتيجة هذه الصداقة أصبح العقيد جلول يثق بالمقدم طنوس ويطلب منه المساعدة في بعض الأمور المتعلقة بمهمته في لبنان.

بعد ان استتب الأمر للقوات السورية في البقاع، انتقات إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، وهي الوصول إلى بيروت. قبل تحركها نحو العاصمة اللبنانية طلب العقيد جلول من المقدم طنوس ابلاغ الرئيس سليمان فرنجية المساعدة في ازالة العوائق من امام القوات السورية في الكحالة. كما اطلعه أيضاً على خطة تحرك القوات السورية نحو بيروت، وبعد ان اطلع المقدم طنوس على الخطة سأل العقيد جلول، عما اذ كان دخوله إلى بيروت سيتم بالتنسيق مع كمال جنبلاط وياسر عرفات فأجابه العقيد جلول بالنفي، عندها قال له المقدم طنوس: "اذا انتظروا الأسوأ فحالما ستصلون إلى صوفر ستجدون اوراقاً كثيفة من شجر الدلب المتساقطة على جانبي الطريق، وتحتها عدد كبير من الألغام المضادة للدبابات، والتي سنتفجر حالما ندوس عليها ألياتكم، وبعدها سيخرج مقاتلون من وراء الصخور للإجهاز على ما تبقى من قواتكم بقذائف "الار بي جي"، وعندها ستجدون انفسكم عالقون في الوسط لا قدرة لكم على التقدم ولا على التراجع". وبعد خروجه من مكتب العقيد جلول توجه المقدم طنوس إلى مقر اقامته في زجلة. عند الفجر فوجئ المقدم طنوس بجندي سوري بطرق بابه ويبلغه ان العقيد جلول ينتظره في الخارج. طلب العقيد جلول من ابراهيم طنوس مرافقته في سيارته ولم يفصح له عن وجهة سيره، ولما أصبحا خارج المدينة اخبره بأن قواته قد مُنيت بخسائر كبيرة في صوفر. وعندما وصلوا إلى ضهر البيدر صعدا إلى تلة تشرف على بلدة صوفر، حيث امكن لهما من هناك مشاهدة سحب الدخان وهي تتصاعد من الدبابات السورية المحترقة على طريق المديرج صوفر. كان هذا المشهد كافياً لأبراهيم طنوس حتى يفهم ان تحنيراته للعقيد جلول كانت في مكانها، وإن عليه مساعدته للخروج من هذا المأزق، فكان أول ما طلبه منه هو إعادة نشر قواته بطريقة دفاعية وكان الخطأ الكبير الذي ارتكبته القوات السورية والذي ادى إلى اصابتها بهذه الخسارة القاسية، هو أنها قامت بحشد قواتها بطريقة استعراضية، اعتقاداً منها ان الاهالي لن يقدموا على التصدي لها.

استمرت عملية إعادة نشر القوات السورية طوال فترة قبل الظهر، وبعد الانتهاء من هذه العملية جلس العقيد جلول والمقدم طنوس في خيمة القيادة لإعادة تقييم الموقف من جديد، وفي اثناء ذلك وصل وقد درزي يضم محامياً من آل أبو زكي ورجلي دين، وطلبوا مقابلة العقيد جلول. كان الوقد يحمل عرضاً من كمال جنبلاط بالافراج عن الجنود السوريين الذين اعتقلهم الاشتراكيون في معركة صوفر وتسليم جنث الجنود القتلى في مقابل الافراج عن شبان دروز اعتقلتهم الاسرية اثناء محاولتها التقدم إلى صوفر.

بدأ الحديث بين الوفد الدرزي والعقيد جلول هادئاً ولكن الاجواء ما لبثت ان توترت، وعلت نبرة العقيد جلول عندما وصله خبر يقول بأن الاشتراكيين قد قاموا بالتمثيل بجثث الجنود السوريين الذين قتلوا في صوفر فغضب وتوتر وقال للوفد الدرزي: "خلي الجنود عندكن واسراكم يلي عندي بدي اعملهم قورما". شعر الوفد الدرزي من جراء هذا التهديد بالاهانة، وكان رده حاداً مما اشعل جدلاً بين الطرفين تفوه خلاله العقيد جلول بكلام ناب بحق ضيوفه، فخرجوا من عنده وهم يشعرون بإلاهانة، وبعد ان أصبح المقدم طنوس والعقيد جلول وحيدين دار بينهما الحوار التالي:

المقدم طنوس: إلا يوجد عندكم دروز في سوريا؟

العقيد جلول: نعم يوجد.

المقدم طنوس: "إذا انت تعرف ان الدرزي يفضل الموت على الاهانة وان هذه الغلطة ستدفع ثمنها وحدك ومن كيسك أيضاً.

العقيد جلول: التعليمات التي عندي تقول ان الأولوية هي الإنقاذ ارواح الجنود.

بعد هزيمته في صوفر قام العقيد جلول بإعادة تتظيم قواته من جديد مستفيداً من النصائح التي قدمها له المقدم طنوس، الأمر الذي مكنه من القيام بهجوم جديد على صوفر نجح خلاله في السيطرة عليها.

#### السوريون يسقطون مخيم تل الزعتر والقصف يأتي من نيران صديقة

بعد ان استتب الأمر للسوريين في صوفر، جاء العقيد توفيق جلول إلى ابراهيم طنوس، واخبره بأن هناك كتيبة سورية تابعة للواء 81 كان قد جرى الخالها في وقت سابق إلى مخيم تل الزعتر تحت اسم منظمة الصاعقة الفلسطينية، من اجل تعزيز صموده بوجه مليشيات الجبهة اللبنانية، وانه من دون عودة هذه العناصر إلى قطعاتها الاساسية، فأنه سيكون متعذراً عليه اكمال تقدمه نحو بيروت. على اثر نلك قام المقدم ابراهيم طنوس بإرسال مجموعة استطلاع مؤلفة من ثلاثين عنصراً بقيادة الملازم أول يوسف الطحان إلى محيط مخيم تل الزعتر، وذلك في محاولة لاستكشاف ثغزة ما يمكن من خلالها للعناصر السورية الخروج من المخيم، وكان المقدم طنوس بأمل في ان يؤدي خروج العناصر السورية من مخيم تل الزعتر إلى ضعضعة يؤدي خروج العناصر السورية من مخيم تل الزعتر إلى ضعضعة المدافعين عنه، وبالتالي سقوطه سريعاً نظراً للثقل الذي كان يشكله هؤلاء، في عملية الدفاع عن المخيم. وفي ليلة ظلماء شنت قوات

الجبهة اللبنانية هجوماً محدوداً على مخيم تل الزعتر تمكنت خلاله من فتح ثغرة صغيرة في خطوط المدافعين عنه، مما سمح للجنود السوريين بالخروج من المخيم والعودة إلى مراكزهم الأساسية في منطقة البقاع بحماية عناصر من الجيش اللبناني وحزب الكتائب.

كان ابراهيم طنوس يشعر طوال فترة وجوده في زحلة بأن السوريين لا يستسيغون بقائه في المدينة، بالرغم كل المساعدات التي قدمها لهم، وانهم يرغبون بخروجه منها في اسرع وقت. وكان انزعاج السوريين من ابراهيم طنوس مرده إلى عدم رغبتهم بوجود قوات نظامية في بقعة انتشارهم الا تلك التابعة لهم، لذا راح العقيد توفيق جلول يحث المقدم طنوس على مغادرة زحلة، والإنتقال إلى منطقة الجبل والمشاركة في المعارك مع الجبهة اللبنانية. وافق المقدم طنوس على طلب العقيد جلول، وقام بالإنتقال مع قواته إلى بلدة "بقعتوته" في منطقة المتن الشمالي التي اتخذها مركزاً لقيادته، بعد ان استقر في "بقعتوته" زاره الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل بقصد التعرف عليه وتقديم الدعم له، كما زاره أيضاً أمين ويشير الجميل حيث جرى الاتفاق على ان يقوم اقليم المتن الشمالي الكتائبي بتقديم التموين لعناصر "تجمع عسكريي زحلة". بدوره أبدى قائد الجيش العماد حنا سعيد استعداده لتزويد المقدم طنوس بالذخيرة وقطع الغيار من مخازن الجيش اللبناني، وكان المقدم طنوس قبل مغادرته زحلة قد تلقى وعداً من العقيد توفيق جلول بتقديم الدعم المدفعي له في حال احتاج إلى ذلك، ومع بدء الهجوم السوري على المواقع اليسارية والفلسطينية في منطقة المتن الشمالي في ايلول عام 1976، حاولت عناصر تجمع عسكريي زحلة التقدم باتجاه بعض تلال منطقة صنين، لكنها جوبهت بمقاومة عنيفة من عناصر الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، التي كانت تسيطر على جزء واسع من هذه التلال، فطلب المقدم طنوس المساندة المدفعية

من القوات السورية، ولكن المفاجأة كانت في ان السوريين قاموا بتوجيه قذائفهم باتجاه القوات التابعة الأبراهيم طنوس على مدى اكثر من ساعتين لم تفلح خلالها الاتصالات التي اجراها المقدم طنوس مع القيادة السورية في البقاع في وقف القصف. وكان الافتأ غياب العقيد توفيق جلول عن السمع طوال مدة القصف، ونتيجة للقصف الذي تعرضت له قواته، وجد المقدم طنوس نفسه مضطراً للانسحاب من المواقع التي كان قد سيطر عليها خلال الساعات الأولى للمعركة، وبعد مرور حوالي الاسبوع على هذه الحادثة، التقى المسؤول الكتائبي "مارون لويس أبو شرف" بالعقيد توفيق جلول وعاتبه على فعلته هذه، لكن العقيد جلول نفي ان يكون له يد في ما حدث، وقال لمارون أبو شرف: "لا أحب أن اتذكر هذه الحادثة مطلقاً". بعد فشل الهجوم وجد المقدم طنوس نفسه مضطراً لنشر قوات اضافية في اماكن سيطرته، وذلك تحسباً لهجوم معاكس قد تقوم به القوات اليسارية والفلسطينية على مواقعه، فطلب من حزبي الكتائب والاحرار، إرسال عدداً من عناصرهم من اجل المساعدة في تأمين خطوط الجبهة، ولكن سرعان ما تبين له أن هذه العناصر هي عديمة الفائدة، فما أن يحل الظلام حتى كانت تترك مواقعها وتهرب خوفاً من هجوم قد تتعرض له من قبل القوات المعادية.

كان المقدم طنوس يتابع سير المعارك من بلدة "مشيخا" القريبة من "المتين"، عندما اتصل به النقيب فواز المصري، والذي كان يقاتل في صفوف جيش "الطلائع العربي اللبناني" بقيادة المقدم فهيم الحاج، وابلغه بأن عناصر من حزب الكتائب قد استغلت تقدم القوات السورية في منطقة المتن الشمالي، وقامت بالدخول إلى بلدة "صليما"، وارتكبت مجزرة بحق سكانها الدروز، وانه قد تناهى إلى سمعه ان ذويه قد يكونون من بين ضحايا المجزرة، وفور تلقيه الخبر قام المقدم

طنوس بالتوجه إلى بلدة صليما برفقة أحد الضباط السوريين. كانت البلدة تغرق في صمت تقيل ولا اثر للحركة فيها، وفي اثناء تجواله في البلدة التقى المقدم طنوس برجل كان يجلس على الحافة بالقرب من الكنيسة، وعندما حاول التحدث اليه هرب ودخل إلى منزله واقفل الباب خلفه. في هذه الاثناء تلقى الضابط السوري الذي كان برفقة المقدم طنوس اتصالاً على جهازه اللاسلكي، أفاده فيه المتصل بوقوع مجزرة أخرى في بلدة ارصون القريبة من صليما، وإن المسؤول عن المجزرة هو حزب الكتائب، وفور تلقيه النبأ توجه الضابط السوري إلى بلدة ارصون، فيما عاد المقدم طنوس إلى بلدة مشيخا، حيث وجد الشيخ أمين الجميل بانتظاره، الذي اكد له وقوع مجزرة في صليما، وإن المسؤول عنها ما شقيقه الشيخ بشير والرائد في الجيش اللبناني فرنسوا ربي الموري المناء بلدة صليما.

#### أحداث الفياضية والحق مع العماد فيكتور خوري

على الرغم من تحول القوات السورية التي دخلت لبنان، إلى قوات شرعية عاملة في اطار قوات الردع العربية، بأمرة رئيس الجمهورية اللبنانية الياس سركيس، فأن حال من الجفاء ظلت تسود بين الجيشين السوري واللبناني في نقاط تواجدهما المشتركة، وكان هذا الجفاء مرده إلى القاعدة التي تقول بأنه "لا يمكن تواجد جيشان على ارض واحدة فحيث لا يكون جيشك يكون جيش الاخرين"، وينتيجة هذا المشهد أصبح عدد كبير من ضباط الجيش اللبناني يشعرون بأن الجيش السوري قد أتى لبنان للهيمنة عليه وليس لمساعدته للتخلص من الجيش السوري قد أتى لبنان للهيمنة عليه وليس لمساعدته للتخلص من آثار الحرب الاهلية، ونسى عدد كبير من اللبنانيين الدور السوري في

أقضى بقذيفة على المدرسة الحربية عام 1990 خلال الحرب بين قوات العماد ميشال عون وقوات سمير جمجم.

انهاء حرب السنتين، وأصبحوا ينظرون إلى الجيش السوري على انه جيش احتلال، وكان لغواب التفاهم السياسي بين الرئوسين اللبناني اللباني الياس سركيس والسوري حافظ الأسد اثر كبير في تفاقم الامور على الأرض بين الجنود السوريين واللبنانيين. وبالرغم من الاجواء المشحونة على الأرض فأن قائد اللواء 81 توفيق جلول ظل ينسق مع الجيش اللبناني في بقعة انتشار قواته وخاصة في محيط الحازمية واليرزة، وهو نزل عند رغبة المقدم طنوس بعدم التمركز بالقرب من وزارة الدفاع، نظراً لما سيخلقه هذا التمركز من حساسية بين الجيشين، ولكن مع مغادرة العقيد جلول إلى سوريا بعد انتهاء مهمته في لبنان وحلول العقيد شحود"، مكانه بدأ المشهد على الارض يتغير، وكان السبب الرئيسي لهذا التغير هو الاطباع الخشنة للعقيد تشحود"، والتي كانت أحد اسباب تدهور العلاقات بين الجيشين اللبناني والسوري في محيط وزارة الدفاع.

في الثامن شباط عام 1978، اندلع خلاف بين عناصر من الجيشين واللبناني والسوري بالقرب من ثكنة الفياضية، والذي كان سببه قيام السوريين بوضع حاجز لهم على باب الثكنة، الأمر الذي اثار غضب قائد المغاوير النقيب سمير الاشقر، فخرج مع عدد من عناصره وقاموا بمهاجمة مخيم للقوات السورية في منطقة الفياضية، مما اسفر عن مقتل 26 جندياً من الجيش السوري.

بعد هذا الحادث الدامي ساد شعور عند قائد ثكنة الفياضية العقيد انطوان بركات بأن السوريين لن يسكتوا عن المجزرة التي حلت بهم، وانهم قد يعمدون إلى مهاجمة ثكنة الفياضية انطلاقاً من نقاط تمركزهم قرب بيوت الضباط، وتحسّباً لحدوث مثل هذا الأمر، طلب العقيد بركات من قائد الجيش العماد فيكتور خوري، تزويد الثكنة بالمزيد من السلاح والعتاد لكي تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم سوري محتمل، لكن قائد الجيش رفض هذا الطلب، مما دفع

العقيد بركات إلى طلب المساعدة من المقدم ابراهيم طنوس، والذي كان قد أصبح قائداً لكتيبة الجيش اللبناني في بلدة رومية. استجاب المقدم طنوس لطلب العقيد بركات، وزوده بالعتاد من مخازن ثكنة رومية، من دون الرجوع إلى قيادة الجيش، وكان المقدم طنوس مع عدد من ضباط الجيش في ذلك الوقت ينظرون إلى العماد فيكتور خوري على انه أداة من ادوات سوريا في لبنان. وبالرغم من تزويد المقدم طنوس لثكنة الفياضية بالسلاح، فأنه ظل يشعر بأن ما يقوم به غير كاف من اجل الدفاع عن الثكنة، وإن الحل يكمن في قيام قيادة الجيش بواجباتها في حماية الثكنة، فقرر مواجهة قائد الجيش ووضعه امام مسؤولياته. رفض قائد الجيش طلب المقدم طنوس امداد ثكنة الفياضية بالمزيد من السلاح، والمح له خلال الحديث معه انه على علم بما يقوم به من عمليات نقل للأسلحة إلى ثكنة الفياضية، وإنه لا يمانع في هذا الأمر شرط ان يبقى سراً، وبعد انتهاء مقابلته مع قائد الجيش توجه المقدم ابراهيم طنوس إلى مكتب مدير المخابرات العقيد جوني عبده للغاية نفسها، والذي كان رأيه مطابقاً لرأى قائد الجيش.

لم بياس ابراهيم طنوس من إمكانية اقناع قيادة الجيش بوجهة نظره، وهو لهذه الغاية استعان بالنائب أمين الجميل، الذي ربطته علاقة صداقة بالعماد فيكتور خوري. حاول أمين الجميل اقناع قائد الجيش بتعزيز دفاعات الثكنة، ولكن قائد الجيش أجابه قائلاً: "حماية الثكنة تكون بالسياسة وليس بالبارودة وانا اقوم بواجبي في حمايتها وخلينا هيك اسلم"، وبعد اكثر من خمسة وثلاثين عاما على حادثة الفياضية يقول قائد الجيش السابق العماد ابراهيم طنوس: "اثبتت تطورات الاحداث ان العماد فيكتور خوري كان على حق وانه كان مدركاً لابعاد اللعبة اكثر منا".

في هذه الاثناء استمرت الاتصالات بين الجانبين اللبناني

والسوري من اجل حصر تداعيات حادثة الفياضية، والتي اسفرت إلى التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية سورية، مهمتها تحديد المسؤولين عن الحادث، واحالتهم على المحاكمة امام محكمة سورية لبنانية مشتركة، وفي نهاية عملها اعلنت اللجنة عدة قرارات كان من ابرزها احالة المقدم ابراهيم طنوس والنقيب سمير الاشقر على المحاكمة بتهمة التسبب في حادثة الفياضية.

شكل هذا الاتهام مفاجأة كبيرة لأبراهيم طنوس، خاصة انه لم يكن موجوداً في ثكنة الفياضية ساعة وقوع الاشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري، وان دوره في هذا الملف اقتصر على نقل الاسلحة إلى ثكنة الفياضية بعد وقوع الحادث، وهذا وقد تبين للمقدم طنوس فيما بعد ان عملية إقحام اسمه في الحادث، كان يقف خلفها بعض ضباط المخابرات في الجيش اللبناني.

بعد إعلان اسماء المتهمين في حادثة الفياضية طالب الرئيس حافظ الأسد بإعدامهم، وظل متمسكاً بموقفه إلى ان تمكن وزير الخارجية اللبناني فؤاد بطرس من اقناعه، بأن اعدام ضباط في الجيش اللبناني سيكون له تداعيات خطيرة على العلاقات بين الجيشين اللبناني والسوري، عندئذ جرى البحث في صيغة أخرى لتسوية الملف، فتم الاتفاق على وضع المقدم ابراهيم طنوس مع عدد من الضباط بالتصرف. الا ان النقيب سمير الاشقر رفض هذا القرار واعلن تمرده على قيادة الجيش مع مجموعة من المغاوير وقاموا باستحداث مركز لهم في بلدة "المطيلب". حاولت قيادة الجيش اعتقال النقيب الاشقر الا انه رفض الاستسلام وقام بإطلاق النار على القوة التي حاولت اعتقاله والتي بادلته إطلاق النار مما أدى إلى اصابته بجراح، وفي اثناء نقله والى سيارة الاسعاف جرت تصفيته.

بعد ان أصبح بالتصرف، راح المقدم ابراهيم طنوس يفتش عن

مورد آخر للرزق. فاستأجر قطعة ارض في منطقة نهر ابراهيم، شيد عليها معملاً لحجارة الباطون.

#### حرب المئة يوم

في 2 تموز 1978 كان المقدم ابراهيم طنوس في منزله، في الأشرفية عندما راحت القذائف تتساقط على الشارع الذي يسكن فيه، فأعتقد للوهلة الأولى أن القصف يستهدف منزل الرئيس كميل شمعون، والذي كان يسكن قريباً من منزله. فقرر ان يذهب بنفسه للاطمئنان عليه. كان الرئيس شمعون يحتمى تحت الدرج ويمسك رشاشاً بيده، تأثر المقدم طنوس لهذا المشهد، فدعا الرئيس شمعون للإنتقال إلى منزله، حيث المكان اكثر اماناً، لكن الرئيس شمعون رفض وقال للمقدم طنوس:" "ابراهيم شو قصتك بعدني شاب خليك هون، واذا صار شي منقوص سوا"، ونادى على مرافقه عبدو جابر، وطلب منه تسليم المقدم ابراهيم طنوس رشاشاً . ومع تطور عمليات القصف السوري على الأشرفية، اعتبر المقدم ابراهيم طنوس ان من واجبه المشاركة في المعركة إلى جانب ابناء منطقته، فتوجه إلى المجلس الحربي الكتائبي، ووضع نفسه بتصرف الشيخ بشير الجميل، الذي كلفه بتدريب بعض كوادر القوات اللبنانية، على ادارة المعركة التي اطلق عليها اسم "حرب المئة بوم".

وجد بشير الجميل في حرب المئة يوم فرصة مناسبة له لإبراز نفسه الزعيم المسيحي الأول في لبنان، وهو عبر عن طموحه هذا بالطلب من المقدم طنوس مساعنته، في الوصول إلى رئاسة الجمهورية فاقترح عليه المقدم طنوس ايجاد قضية له يمكن ان يربحها، ويمكن له من خلالها تأمين التفاف المسيحيين حوله، اعجب بشير بهذا الاقتراح، وقرر ان تكون قضيته هي اخراج القوات السورية من المنطقة الشرقية.

ساعدت الظروف السياسية التي رافقت معركة المئة يوم بشير الجميل في كسب رهانه على خروج القوات السورية من الاشرفية كما نجح أيضاً في استمالة عدد كبير من المسيحيين في المنطقة الشرقية إلى جانبه بفضل اهتمامه الدائم بشؤونهم الحياتية طيلة فترة حرب المئة اليوم، فكان يجول عليهم ليلاً في الملاجئ، للوقوف على معاناتهم. بعد اعلان القوات السورية موافقتها على الخروج من المنطقة الشرقية، بدأ اعلام الجبهة اللبنانية حملة لإقناع المسيحيين، بأن خروج هذه القوات من المنطقة الشرقية، كان نتيجة هزيمة لحقت بها على يد القوات اللبنانية، في حين انه جاء استجابة للضغوط التي مارستها عليها عدد من الدول الغربية والعربية. ويقول ابراهيم طنوس عن معركة المئة يوم: "كان أحد اهم اسباب تدهور العلاقات بين الجبهة اللبنانية والسوريين، هو ان الجبهة اللبنانية والسوريين، هو ان الجبهة اللبنانية كانت تعتقد انها تستطيع ان تأتي بالدول إلى لبنان لخدمة لمصالحها ساعة تريد، وإن تطلب منها مغادرته ساعة ترياء دون ان تأخذ بالحسبان ان لهذه الدول مصالح وحسابات أيضاً".

بعد انتهاء حرب المئة اليوم استمر المقدم طنوس مواظباً على اعطاء الدروس العسكرية لمجموعة من كوادر القوات اللبنانية ومن بينهم ايلي حبيقة، لكنه ما لبث ان اوقف هذا العمل وذلك في اعقاب محاولة القوات اللبنانية اغتيال وزير الخارجية فؤاد بطرس في الاشرفية في 1978/11/3 في كمين قرب منزله في الاشرفية نجا منه الوزير بطرس بأعجوبة فيما قتل عدد من مرافقيه، كما فقد مسؤول المواكبة الملازم قزحيا شمعون. بعد انتشار نبأ الكمين حضرت خطيبة الملازم شمعون إلى منزل المقدم طنوس، وطلبت منه المساعدة في كشف مصير خطيبها، الذي تبين انه خطف على ايدي عناصر القوات اللبنانية وجرت تصفيته بطريقة وحشية، وعندما علم الشيخ بشير بخبر تصفية الملازم شمعون ثارت ثائرته، واتصل بإيلي حبيقة وقال له: "من

المؤكد ان فعلتكم هذه ستجعلنا نخسر جهود ابراهيم طنوس الذي ستقوم قيامته علينا بعد ان يعلم بمقتل الملازم شمعون". صحت توقعات بشير، فأتصل به المقدم طنوس عند المساء وحمله مسؤولية مقتل الملازم شمعون، ولكن بشير رفض هذا الاتهام، مما اوقع جدلاً عنيفاً بينه وبين المقدم طنوس، انتهى إلى اعلان المقدم طنوس توقفه عن اعطاء الدروس لكوادر القوات اللبنانية.

استمرت القطيعة بين الشيخ بشير الجميل والمقدم طنوس، إلى حين ولادة مايا بشير الجميل فذهب المقدم طنوس برفقة زوجته إلى المستشفى لتقديم التهنئة بالمولودة، لكن بشير لم يكن هناك.

وعند المساء تلقى المقدّم طنوس اتصالاً من بشير والذي بعد ان شكره على تهنئته قال له: "عليك ان تختار ببني وبين شقيقي أمين، وفي حال اخترت أمين فانك تعرف جيداً ماذا يمكن ان يحل بك"، وكان أمين وبشير في ذلك الوقت على خلاف شديد بسبب الصراع على النفوذ والسلطة، رد المقدم طنوس على تهديدات بشير بالتأكيد له، بأن لا شيء سيئتيه عن متابعة مساعيه للتوفيق بينه وبين شقيقه، وذلك اكراماً لصداقته لوالده بيار الجميل، وفي اليوم التالي اتصل المقدم طنوس بايلي حبيقة واطلعه على تهديدات بشير له فطمئنه حبيقة إلى طنوس بايلي حبيقة واطلعه على تهديدات بشير له فطمئنه حبيقة إلى أن هذه التهديدات هي كلامية فقط وقال له: "اطمئن فهو عندما يقرر قتلك فانه لن يكلف سواي بهذه المهمة، وانا بالطبع سأخبرك مسبقاً،

وكان المقدم طنوس قد حاول عدة مرات التوفيق بين بشير وأمين، واللذان كانا على خلاف دائم، ويذكر ابراهيم طنوس انه في أحد المرات حضر بشير إلى منزله، واخبره بأن والده قد طرده من إجتماع المكتب السياسي الكتائبي، بعد ان تجادل مع شقيقه أمين، وانه قرر الاتحاق بسعد حداد في الشريط الحدودي، والقيام من هناك بعملية

عسكرية للعودة إلى المنطقة الشرقية، واقترح عليه مرافقته، تظاهر المقدم طنوس بالموافقة، وطلب من بشير امهاله بعض الوقت من اجل تحضير نفسه، وبعد مغادرة بشير لمنزله قام ابراهيم طنوس بالتوجه إلى مقر جريدة "الريفياي دو ليبان" في سن الفيل، التي كان يملكها أمين الجميل، ويتواجد في مكاتبها كل ليلة وعمل على اقناعه بمصالحة اخيه بشير، الا ان هذه المصالحة لم تستمر طويلاً فسرعان ما عادت الخلافات بين الشقيقين لتشتعل من جديد.

وبالرغم من تطمين ايلي حبيقة له، فأن المقدم طنوس بقي حذراً من نوايا بشير الجميل، وهو لذلك قام بنقل سكنه مع عائلته إلى منطقة نهر ابراهيم حيث بقي هناك لمدة ثلاث سنوات، لم يزر خلالها الاشرفية مطلقاً. جاءت عودته إلى الاشرفية بعدما قرر بشير بمصالحته. كان ابراهيم طنوس في معمله في نهر ابراهيم، عندما حضر اليه سمير جعجع، وابلغه بأنه مُكلف بمرافقته إلى المجلس الحربي للإجتماع ببشير. توجس المقدم طنوس من هذه الدعوة، وقرر ان يصطحب معه إلى الإجتماع صديقه الرائد يوسف طحان الذي صويف وجوده عنده. استقبل "بشير" المقدم طنوس بحفاوة، وطلب الإجتماع اليه على انفراد. كان هدف بشير من دعوة ابراهيم طنوس الطلب اليه مساعنته في القيام بانقلاب عسكري على الياس سركيس واخبره انه سبق له وعرض الأمر على المقدم ميشال عون الذي أبدى استعداده لقيادة هذا الإنقلاب الإانه شخصياً لا بثق بأهلية ميشال عون للقيام بمثل هذه المهمة. رفض ابراهيم طنوس مجاراة بشير في رغبته، واوضح له بأن لبنان لا يمكن ان يُحكم إلا من خلال الوفاق بين جميع ابنائه، شكل هذا اللقاء بين المقدم طنوس وبشير الجميل مناسبة لطي صفحة الخلافات بينهما عاد بعدها المقدم طنوس لتقديم خدماته إلى القوات اللبنانية بناء على طلب بشير.

فكرة وصوله إلى رئاسة الجمهورية، عاد بشير ليطرحها مجدداً خلال خلوة سيدة البير، التي عقدت عام 1981، بدعوة من الجبهة اللبنانية، وحضرها حشد كبير من الفعاليات المسيحية بينهم المقدم طنوس، يومها دعا بشير المجتمعين إلى الاختيار بين وصوله إلى رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب، أو بواسطة انقلاب عسكري، فاجمع معظم الحاضرين، على اختيار طريق الديمواقراطية.

# اجتياح 1982... أمين الجميل رئيساً للجمهورية

مع بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان في الخامس حزيران عام 1982، عُقدت ندوة في مركز "بيت المستقبل"، الذي كان يشرف عليه النائب أمين الجميل لمناقشة ابعاد هذا الاجتياح والاهداف الإسرائيلية منه. كانت معظم اراء الحاضرين مجمعة على ان القوات الإسرائيلية لن تتخطى حدود الليطاني، وإن الهدف من هذه العملية هو إقامة منطقة امنية عازلة بحدود اربعين كيلومتر، هذا الرأي خالفه العقيد ابراهيم طنوس الذي توقع امام الحاضرين وصول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت، مستداً في تحليله إلى حجم القوة المشاركة في الهجوم التي كانت تقدر بمئة الف جندي وإكثر من الف دبابة.

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية طرح بشير موضوع تعيين قائد جديد للجيش امام كبار معاونيه فكان هناك اجماع على اسم العقيد ابراهيم طنوس، ولكن بشير وقف ضد هذا الرأي، وقال للحاضرين: ": مما لاشك فيه ان ابراهيم طنوس ضابط ممتاز ولكن مشكلته هي انه لا يخضع"، وقبل ذلك كان الرئيس المنتخب قد فكر بإلغاء منصب قائد الجيش، والاكتفاء بمنصب رئيس الاركان، واسناده إلى ضابط من الطائفة السنية هو العميد سعيد قعقور، لكن والده الشيخ بيار الجميل اعترض على هذا الأمر واقنع ابنه بأن الامتيازات التي اعطيت للموارنة عام 1943 بجب ان تبقى كما هي.

جاء تاريخ 14 ايلول 1982 ليرسم مساراً جديداً للأحداث، في لبنان، ففي ذلك النهار اغتيل بشير الجميل. وفي اليوم التالي جرى تشييعه بمأتم شعبى ورسمى حاشد في بلدته بكفيا. بعد انتهاء مراسم التشبيع وصل إلى دارة آل الجميل في بكفيا وزير الدفاع الإسرائيلي اربيل شارون على رأس وفد من الضباط الإسرائيليين لتقديم التعازي . جلس الوفد مع المعزين لبعض الوقت، طلب بعدها شارون" التحدث مع الشيخ بيار الجميل ونجله أمين على انفراد، وبعد مغادرة الوفد الإسرائيلي لبكفيا رشحت معلومات " بأن شارون طلب من بيار الجميل تأييد انتخاب الرئيس كميل شمعون، رئيساً للجمهورية خلفاً للشيخ بشير الجميل، وذلك بعد ان قدم الرئيس شمعون تعهداً للإسرائيليين بالالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الراحل والحكومة الإسرائيلية، وان الإسرائيليين ابلغوا الشيخ بيار بأن لا مصلحة لهم في دعم انتخاب أمين الجميل رئيساً للجمهورية فهم لم يسبق لهم التعامل معه، لكن الشيخ بيار الجميل استطاع اقناع شارون، بأن نجله أمين مستعد للإلتزام بكل ما تم الاتفاق عليه بين بشير والحكومة الإسرائيلية في حال انتخابه رئيساً للجمهورية، عندئذ اعلن الإسرائيليون انه لا مانع لديهم من انتخاب أمين.

وسرعان ما بدأت نتائج إجتماع بكفيا بالظهور، ففي خلال مناسبة إجتماعية في برمانا التقى العقيد ابراهيم طنوس بالشيخ أمين الجميل، الذي طلب منه ابلاغ الرئيس كميل شمعون، بضرورة سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لأنه هو قد قرر الترشح، وفي اليوم التالي توجه العقيد طنوس برفقة الرائد يوسف طحان إلى منزل الرئيس كميل شمعون، وسألاه عما اذا كان قد اتفق مع الإسرائيليين على ترشحه لرئاسة الجمهورية. كان الرئيس شمعون من الذكاء، بأن فهم الغاية من هذه الزيارة فاكتفى باعطاء ضيفيه اجوبة مقتضبة، وبعد عدة ايام قام

أمين الجميل، بزيارة إلى منزل الرئيس شمعون اعلن بعدها شمعون سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية.

## في الطريق إلى قيادة الجيش

بعد ان أصبح أمين الجميل رئيساً للجمهورية، راح يرسل وراء العقيد ابراهيم طنوس، ويسأله رأيه في اسماء بعض الضباط الذي ينوي تعيينهم كمساعدين له في القصر الجمهوري، وخلال إجتماع بينهما اخبر الرئيس الجميل العقيد طنوس، بأن مجلس الوزراء سيعين اللواء "حبيب فارس" قائداً للجيش كما فاتحه أيضاً برغبته في تعيينه مديراً للمخابرات، لكن العقيد طنوس اعتثر عن قبول هذا المنصب وفضل ان يكون قائداً لوحدة مقاتلة. بعد هذا الإجتماع راح العقيد طنوس يترقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حبيب فارس قائداً للجيش، الا ان القرار لم يصدر ليتبين فيما بعد بأن الأميركيين، قد تدخلوا لمنع وصول اللواء حبيب فارس إلى قيادة الجيش.

كان الرئيس أمين الجميل قد دأب منذ توليه السلطة على الطلاق تصريحات تدعو إلى بناء جيش لبناني يكون قادراً على الحلول مكان الجيوش الغربية الموجودة على الاراضي اللبنانية. هذه التصريحات تلقفها المبعوث الأميركي للبنان فيليب حبيب الذي قام بإرسال تقرير إلى حكومته، اقترح فيه تبني الادارة الأميركية لمشروع بناء جيش لبناني قوي، يكون قادراً على حفظ الامن على كامل الارضي اللبنانية، وافقت الادارة الأميركية على هذا الاقتراح، وقامت بإرسال لجنة عسكرية إلى لبنان برئاسة الجنرال "بارتلا" لدراسة حاجات الجيش اللبناني من العتاد والاسلحة، وبعد ان انهت اللجنة عملها قامت بوضع تقرير، اوصت فيه ببناء جيش لبناني مؤلف من خمسين الف عنصر موزعين على تسعة ألوية على الاقل، على ان تكون ثلاثة من هذه الألوية جاهزة في اقل من عام، لتولي مهمة الفصل بين القوات

السورية والإسرائيلية على الاراضى اللبنانية.

قبل مغادرته لبيروت اتصل الجنرال "بارتلا" بالعقيد ابراهيم طنوس، وطلب منه موعداً لزيارته في منزله. احتار العقيد ابراهيم طنوس في تفسير سبب هذه الزيارة خاصة انه كان لا يزال موضوعاً بالتصرف، ولا مسؤوليات لديه في قيادة الجيش، وفي اليوم التالي حضر الجنرال بارتلد إلى منزل العقيد ابراهيم طنوس وبرفقته العقيد في الجيش اللبناني ادونيس نعمه. كان واضحاً من خلال اسئلة الجنرال "بارتلا" للعقيد طنوس بأنه مكلف بالتعرف عن كثب على شخصيته العسكرية، وفي نهاية الزيارة سأل الجنرال الأميركي العقيد طنوس، عما اذا كان مازال يعتبر ان وجوده في الجيش اللبناني يشكل أولوية بالنسبة اليه فأجابه طنوس: "لو لم يكن الأمر كذلك لما بقيت فيه حتى الآن".

انقضت عدة اسابيع على هذه الزيارة، دون ان تظهر لها أي مفاعيل على الارض، حتى ان العقيد طنوس كاد ان ينسى امرها تماماً. ولكن شيئاً جديداً ظهر عندما تلقى العقيد طنوس اتصالاً من المدعو "عادل أبو حبيب"، وهو شقيق سفير لبنان في واشنطن عبد الله أبو حبيب، الذي دعاه إلى تتاول الغداء على مائدته في فندق "البستان" في بيت مري بعد ان ابلغه أن ضابطاً أميركياً يود التعرف عليه وسيكون حاضراً معهم على الغداء. وكان ذلك يوم 72/10 /1982.

لبى العقيد طنوس دعوة عادل أبو حبيب، وعندما وصل وجد ان اكثر المرحبين به كان الضابط الأميركي الذي جلس إلى جانبه وراح يمطره بسيل من الاسئلة حول حياته العسكرية والشخصية فسأله اولاً عن سبب الإصابات في عينه ويده وعندما علم انها نتيجة مشاركته في اعمال حربية ظهر الارتياح على وجهه، ويعد ذلك انتقل الضابط الأميركي لسؤال العقيد طنوس عن رأيه بكل من سوريا وإسرائيل فأجابه العقيد طنوس بأنه يعتبر ان إسرائيل هي عدو، وهي تسعى لتقسيم لبنان اما سوريا فهي بلد شقيق، ولكن المشكلة انها لا تعترف باستقلال لبنان،

وهي تسعى للهيمنة عليه"، واخيراً سأل الضابط الأميركي العقيد طنوس، عما اذا كان مهتماً بأن يصبح قائداً للجيش، فأوضح له العقيد طنوس بأن رتبته ما زالت صغيرة على تبوأ هذه المسؤولية، كما ان هناك ضابط كفوء يدعى "حبيب فارس" وهو من ابرز المرشحين في الوقت الحاضر لتولى هذا المنصب، وإنه على استعداد للتعاون معه". لكن الضابط الأميركي، كان له رأى اخر فأوضح للعقيد طنوس ان موضوع الرتبة يمكن تجاوزه بسهولة، اما بالنسبة للواء حبيب فارس فإنه لا يصلح لهذه المرحلة التي تحتاج إلى ضابط ميداني مثل ابراهيم طنوس، يكون قادراً على بناء جيش ابناني مقاتل يستطيع خلال فترة وجيزة انجاز عملية الفصل بين الجيشين الإسرائيلي والسوري على الاراضي اللبنانية. بعد انتهاء الغداء شعر العقيد طنوس، بأن مسألة وصوله إلى قيادة الجيش، لم تعد الا مسألة وقت، وبناء عليه قام باجراء عملية تقييم للمخاطر، التي يمكن أن يواجهها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، فتبين له ان ابرزها هي خطر التقسيم، والذي وضع أسسه المفكر الأميركي "برنارد لويس" وصادق عليه الكونغرس الأميركي في جلسة سرية، وإن هناك قوى عديدة في لبنان مستعدة للتجاوب مع هذه المشروع، وفي طليعتها بعض اطراف الجبهة اللبنانية، وإن قائد الجيش المقبل عليه، أن لا يجاري هذه القوى في مسعاها، وإن إعادة الوحدة بين اللبنانيين، تبدأ من إعادة العمل بقانون خدمة العلم، الذي يؤمن الانصهار بين الشباب اللبناني من مختلف المناطق.

ابراهيم طنوس قائداً للجيش كان افضل لك ان لا تتعرف إلى أمين الجميل

في 1982/12/8 كان العقيد طنوس في منزله يتابع نشرة الاخبار من تلفزيون لبنان، الذي قطع برامجه العادية، ليذيع قرار

مجلس الوزراء بتعيين العقيد ابراهيم طنوس قائداً للجيش بعد ترقيته لربّبة عماد، وكان الرئيس أمين الجميل قد اتصل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالعماد طنوس، وطلب منه الحضور إلى قصر بعبدا في صباح الغد دون ان يفصح له عن السبب الذي يريده من اجله. في اليوم التالي توجه العماد ابراهيم طنوس إلى القصر الجمهوري لشكر الرئيس الجميل على ثقته به، وبعد ذلك انتقل إلى السرايا الحكومي لتقديم الشكر أيضاً إلى رئيس الحكومة شفيق الوزان الذي قال له: "لقد كان قرار تعيينك قائداً للجيش من اصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، فأنت شخصية غير محبوبة من المسلمين، نظراً لدورك في الحرب الاهلية، وان ابني الذي يدرس الطب في الجامعة الأميركية في بيروت تلقى انتقادات لاذعة من زملاء له في الجامعة، بسبب موافقتي على تعيينك في هذا المنصب".

كان المشهد الأول الذي واجهه قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، عند وصوله إلى اليرزة، لتسلم مهامه من سلفه العماد فيكتور خوري، هو وجود صورة العماد فيكتور خوري مرمية ومحطمة على الارض، بالقرب من مخفر الحرس، فأمر على الفور برفعها من الارض ومعاقبة الفاعل وهو الرائد "م. م"، كما امر بعدم رفع أي صورة له على المراكز العسكرية، أو خلال المناسبات التي يحتفل بها الجيش اللبناني. بعد ذلك توجه العماد طنوس إلى مكتب سلفه العماد فيكتور خوري لإجراء عملية التسلم والتسليم، والتي شكلت مناسبة لكسر القطيعة بين الرجلين التي استمرت عدة سنوات، وذلك على خلفية موقف العماد فيكتور خوري من احداث الفياضية عام 1978.

كان العماد ابراهيم طنوس، قد اشترط على رئيس الجمهورية قبل تعيينه قائداً للجيش، بأن لا يبقى في منصبه اكثر من عام يصار بعدها إلى تعيين قائد جديد للجيش خلفاً له. أكد العماد طنوس موقفه

هذا خلال استقباله العقيد ميشال عون الذي جاء إلى مكتبه لتهنئته بتوليه قيادة الجيش، كان واضحاً خلال الزيارة انزعاج ميشال عون من عدم اختياره هو قائداً للجيش. وخاصة انه كان المرشح الاوفر حظاً فيما لو بقى بشير الجميل على قيد الحياة، لكن العماد طنوس قام بتطبيب خاطره وأكد له بأن فرصته بالوصول إلى قيادة الجيش ما زالت كبيرة وقائمة، وخاصة انه عازم على عدم البقاء في منصبه اكثر من سنة واحدة، بدوره قرر اللواء حبيب إرسال استقالة من صفوف المؤسسة العسكرية، بعد ان أصبح ابراهيم طنوس قائداً للجيش، ولكن الاخير استطاع اقناعه بالعدول عن قراره مبيناً له ان حظوظه ما زالت كبيرة في الوصول إلى قيادة الجيش ودعاه إلى الاختيار بين تعيينه ملحقاً عسكرياً في الخارج أو مستشاراً عسكرياً في القصر الجمهوري، فطلب اللواء فارس مهلة للتفكير وفي اليوم التالي عاد إلى مكتب قائد الجيش، ليعلمه انه اختار أن يُعين في القصر الجمهوري، وبعد صدور قرار التعيين سأل اللواء فارس العماد طنوس، رأيه في القرار الذي اتخذه فأجابه العماد طنوس: "انت لا تعرف أمين الجميل جيداً، وكان من الافضل لك أن تظل بعيداً عنه، فمن يقترب من أمين الجميل كثيراً يحترق، وإن خيارك هذا قد اضعف من فرصك في الوصول إلى منصب قائد الجيش في المستقبل".

بدأ العماد ابراهيم طنوس ممارسة مهامه كقائد للجيش، بسلسلة من التدابير التي كان من شأنها تعزيز شعار "الجيش المقاتل"، والذي اتخذه عنواناً لمرحلته، فأمر بإقفال نوادي التسلية الخاصة بالضباط، وبتحويل نادي الخيل، والذي كان الدخول اليه حكراً على الضباط فقط إلى مساحة خضراء مخصصة للألعاب الجماعية، يشترك فيها الضباط والجنود على السواء، كما منع الضباط من استعمال سياراتهم الخاصة الثاء تأديتهم لمهامهم، وفرض عليهم استعمال السيارات العسكرية بادئا

بنفسه اولاً، كما امر بحنف عبارة إلى "الأمام سر" من قاموس المصطلحات العسكرية للجيش اللبناني، وابدالها بعبارة "اتبعني" لما لهذه العبارة من اثر في تعزيز اواصر العلاقة بين الضباط والجنود. بعد ذلك انتقل العماد طنوس للبحث في تعيين الضباط الذين سيتولون المناصب القيادية في عهده، وفي طليعتها رئاسة الاركان.

كان الاسم المفضل لأبراهيم طنوس لتولي قيادة الاركان هو العميد محمود طي أبو ضرغم، لكن الرئيس أمين الجميل نصحه بالتفاهم مع وليد جنبلاط اولاً، كون هذا المنصب مخصص للطائفة الدرزية، حسب التوزيع الطائفي السائد في البلاد.

نزل العماد طنوس عند رغبة الرئيس أمين الجميل، وطلب من العميد جورج حروق الذي كانت تربطه صداقة بوليد جنبلاط تأمين لقاء له مع الزعيم الدرزي. في مساء اليوم التالي استقبل وليد جنبلاط قائد الجيش يرافقه العميد جورج حروق على مأدبة العشاء التي اعدها لضيفيه سأل جنبلاط العماد طنوس رأيه بالعميد "نديم الحكيم"، فأوضح له قائد الجيش بأن "العميد الحكيم" هو رفيق دورته، وإنه من افضل ضباط الجيش اللبناني، فرد جنبلاط قائلاً: "انا هيك شايفه كمان"، الأمر الذي فهم منه العماد طنوس بأن مرحلة محمود أبو ضرغم في رئاسة الاركان، لم تأت بعد، وإن عليه القبول بنديم الحكيم رئيساً للأركان.

بعد تعيين للواء نديم الحكيم رئيساً للأركان، انتقل البحث إلى تعيين مدير جديد للمخابرات، فحاول العماد طنوس اقناع العقيد جوني عبده بالبقاء في منصبه لكنه رفض وتمسك باستقالته من الجيش تمهيداً لتعيينه سفيراً في الخارج، وهو وقال للعماد طنوس: "لا تحاول ان تبقيني هنا فالمرحلة القادمة ستكون حافلة بالاحداث"، عندها اقترح قائد الجيش على الرئيس أمين الجميل اسماء كل من العمداء "ايلي حايك،

اميل لحود وعامر شهاب"، على ان يقوم رئيس الجمهورية بتزكية احدهم، وعندما سأله الرئيس الجميل، عن اسباب اختياره لهذه الاسماء تحديداً اجابه العماد طنوس: "هؤلاء ضباط اوادم، وليس لهم في تزكيب الافخاخ للناس وهم قادرون على بناء جهاز مخابرات نظيف"، ورغم ذلك فأن الرئيس الجميل اختار اسم العميد "سيمون قسيس"، متجاوزاً اعتراض قائد الجيش عليه والذي قال لرئيس الجمهورية: "سيمون ضابط طيار وهو لا يرى الامور على الارض بشكل جيد وستثبت لك الايام ذلك". في اليوم التالي ارسل العماد طنوس وراء العميد سيمون قسيس، وابلغه قرار تعيينه مديراً للمخابرات، بعد ان قال له: "لست انا من اختارك لهذا المنصب".

تكبيل قائد الجيش في موضوع تعيين معاونيه جعله يشعر بالامتعاض من اسلوب الرئيس أمين الجميل في التعاطى معه، مما ادى إلى توتر العلاقات بينهما، وقد ظهر هذا التوتر وإضحاً، عندما وصل البحث إلى تعيين قادة الألوية في الجيش، ففي حين اصر قائد الجيش على ان يكون تعيينهم بقرار صادر عنه، تمسك رئيس الجمهورية بأن يستمر تعيينهم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا ما دفع قائد الجيش إلى التهديد بتقديم استقالته في حال لم تتم تلبية طلبه، هذا التهديد أخاف الرئيس الجميل من انعكاساته السلبية على عهده وخاصة انه كان لا يزال في بدايته فطلب مهلة للتشاور مع رئيس الحكومة، وبعد يومين عاد ليتصل بقائد الجيش، ويبلغه بأن رئيس الحكومة يصر على موقفه بأن يكون تعيين قادة الألوية، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، واقترح عليه التشاور مع السوريين في هذا الأمر" وقال له: "اذا وافق السوريين على التراحك فسنمشى به فورا"، وافق قائد الجيش على زيارة دمشق، وفي اليوم المحدد للزيارة، وقبل انطلاقه إلى دمشق برفقة جان عبيد، زاره في الصباح الباكر في منزله ضابط أميركي وسأله عن اسماء المسؤولين السوريين الذي ينوي مقابلتهم في دمشق، وعندما عرف بأنه سيجتمع إلى كل من نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ورئيس الاركان العماد حكمت الشهابي، ظهر الارتياح على وجهه، وأوصاه بعدم التكلم مع الاثنين في وقت واحد.

في دمشق سمع العماد طنوس كلاماً ايجابياً من كل من عبد الحليم خدام والعماد حكمت الشهابيء الذين نقلوا اليه استعداد سوريا لتسهيل مهمته، وخلال مأدية الغداء التي اقامها العماد حكمت الشهابي تكريماً للعماد طنوس في نادي الشرق في دمشق، وحضرها كل من جان عبيد ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، ابلغ العماد شهابي نظيره اللبناني بأن الامور قد سويت، وانه بإمكانه بعد عودته إلى بيروت ان يعين من يشاء، وفي المقابل أبدى العماد طنوس استعداده لمساعدة سوريا في التخلص من أي ازعاج امنى لها في لبنان فاخبره العماد الشهابي بأمر يزعج السوريين، فتعهد العماد طنوس بتخليصه منه في مدة عشرة ايام. بعد عودة قائد الجيش من دمشق اتصل به رئيس الحكومة شفيق الوزان، وطلب منه الحضور لمقابلته في السرايا الحكومي، خلال اللقاء أبدى رئيس الحكومة عتبه على قائد الجيش لتوجهه إلى دمشق لحل مسألة كان يمكن حلها في بيروت فرد عليه قائد الجيش بتذكيره بموقفه الرافض لتعيين قادة الألوية خارج اطار مجلس الوزراء، فوجئ الرئيس الوزان لدى سماعه هذا الكلام وظهر التعجب على وجهه، ولكنه مع ذلك قال للعماد طنوس: "اذهب وعين من تشاء".

#### صفقة البوما

فرضت ورشة تأهيل الجيش وزيادة عديدة إلى خمسين الف عنصر، على قيادة الجيش، الاستعانة بالمزيد من المدربين والخبراء الاجانب ولاسيما الأميركيين منهم، فكان من نتيجة ذلك ان ازدادت

معسكرات التدريب وأصبح عدد المتخرجين في الشهر يناهز عدد افراد لواء تقريباً كما جرت أيضاً عملية تنظيم شراء الاسلحة على قاعدة المتعامل من دولة لدولة، وذلك لقطع دابر السمسرة والرشوة، والتي كان يمكن لها ان تظهر في هكذا صفقات، ونتيجة لهذا التدبير، انتقلت صلحيات قائد الجيش في هذه المسائل بإبداء العام للإدارة، وانحصرت صلاحيات قائد الجيش في هذه المسائل بإبداء الرأي في المجلس العسكري، وذلك بعد تحويل الملف اليه من قبل المدير العام للأدارة، وبعد الاطلاع عليه ودراسته يقوم بإرساله إلى وزير الدفاع الذي يملك صلاحية عقد الصفقات الخاصة بالجيش في هذا الاطار اتت صفقة طائرات "البوما"، والتي اثارت ضجة واسعة ما زالت تتفاعل حتى اليوم.

كانت هذه الصفقة جزء من صفقة كبيرة قيمتها مليار فرنك فرنسي جرى توقيعها مباشرة بين وزيري الدفاع اللبناني والفرنسي، وهي تتضمن شراء ستة طائرات "بوما" الفرنسية الصنع لصالح الجيش اللبناني، قبل ذلك كانت اللجنة الأميركية المكلفة درس احتياجات الجيش من الاسلحة قد وضعت تقريرها في 15 تشرين الثاني الجيش من الاسلحة قد وضعت تقريرها في 15 تشرين الثاني في حينها قائداً للجيش وكان النقاش يدور في تلك الفترة حول الجهة التي ستوكل إليها مهمة تتفيذ مضمون التقرير، هل هي قائد الجيش العماد فيكتور خوري ام القائد الجديد الذي سيأتي من بعده. بقيت الافكار غير واضحة حول هذا الموضوع، إلى ان أصبح العماد طنوس قائداً للجيش، فطلب منه مجلس الوزراء تتفيذ التقرير الموصى به من اللجنة الأميركية، والذي لم يتوفر منه سوى نسختين كانتا بحوزة قائد الجيش السابق العماد فيكتور خوري والذي استلم العماد طنوس واحدة منها بعد ان أصبح قائدا للجيش، كان التقرير يتضمن توصية بشراء منها بعد ان أصبح قائدا للجيش. كان التقرير يتضمن توصية بشراء

اربعة عشرة طوافة عسكرية ستة منها من نوع "بوما الفرنسية الصنع، اما الطائرات الباقية وعددها ثمانية فقد اوصى التقرير بأن تكون من نوع "اوغستابل" الايطالية الصنع اما تمويل الصفقة فقد جاء من خلال قرض، منحته الحكومة الفرنسية للبنان عام 1980 بقيمة 660 مليون فرنسي، وهو مخصص لتسليح الجيش.

لم يكن أحد في الجيش اللبناني، أو خارجه يعلم ان طائرات "البوما" التي اشتراها الجيش من فرنسا ليست فرنسية الصنع بل جرى تصنيعها في رومانيا وخاصة ان رومانيا كانت في ذلك الوقت عضو في حلف "فرصوفيا"، الذي كان يسيطر عليه الاتحاد السوفياتي، اما فرنسا فقد كانت ضمن الحلف الاطلسي، انكشف الأمر في اثناء وجود العقيد الطيار درويش حبيقة في مهمة في قبرص على متن أحد طائرات البوما فاخبره أحد الضباط القبارصة، أن هناك احتمالاً بأن تكون طائريه قد جرى تصنيعها في رومانيا وليس في فرنسا، وكان يومها العماد ميشال عون قد أصبح قائداً للجيش. وبعد عوبته إلى بيروت ذهب العقيد حبيقة إلى رئيس الجمهورية أمين الجميل، وابلغه بما سمعه في قبرص، ولكن الرئيس أمين الجميل لم يكترث للأمر مما اضاع على الحكومة اللبنانية، فرصة لتحصيل حقوقها، هذا وقد بقيت قصة "البوما" بعيدة عن الاعلام، إلى ان جرى كشفها من قبل ممثل شركة "اوغستابل" الإيطالية، والذي كان يبحث عن عمولة في هذا الملف، خاصة انه كان قد استاء من عدول الجيش اللبناني عن شراء ثمانية طوافات من الشركة التي يمثلها، وذلك بسبب ان القانون الإيطالي يمنع عملية الشراء من دولة لدولة ويحتم وجود وسطاء.

# الرئيس يتولى الأمن وقائد الجيش يتولى حفظ الأمن

في بداية عهد الرئيس الجميل، جرى اتفاق بينه وبين وقائد الجيش على المعادلة التالية: "رئيس الجمهورية يتولى الأمن، وقائد

الجيش يتولى مسؤولية حفظ الآمن". وعلى اساس هذه المعادلة، وضع قائد الجيش خطته لمقاربة الأوضاع الامنية في البلاد، وخلال أحد الإجتماعات بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية، شكا الاخير من الأوضاع الامنية المتوترة في طرابلس عازياً السبب إلى علاقاته السيئة بالرئيسين سليمان فرنجية ورشيد كرامي، وبعد خروجه من الإجتماع مع رئيس الجمهورية استقل قائد الجيش طوافة عسكرية، حطت به في قصر الرئيس سليمان فرنجية في زغرتا. لقي قائد الجيش استقبالاً حاراً من الرئيس فرنجية، الذي أبدى استعداده المتعاون مع رئيس الجمهورية في ازالة اسباب التوتر في الشمال، شكل هذا الموقف للرئيس فرنجية، عاملاً مشجعاً لقائد الجيش للاستمرار في مبادرته فقام على الفور واتصل من عند الرئيس فرنجية بالرئيس الجميل، وابلغه بوجوده في زغرتا، واعطى سماعة الهاتف للرئيس فرنجية. لم يسمع قائد الجيش ما دار من حديث بين الرئيس فرنجية والرئيس الجميل، ولكنه ادرك نتائجه من خلال علامات الارتياح التي ظهرت على وجه الرئيس فرنجية.

بعد انتهاء محادثاته في زغرتا توجه قائد الجيش إلى طرابلس، حيث اجتمع إلى الرئيس رشيد كرامي، والذي أبدى بدوره استعداده للتعاون مع الرئيس الجميل من اجل تخفيف حدة التوترات في طرابلس، وبعد انتهاء جولته الشمالية عاد قائد الجيش إلى اليرزة وعند المساء اتصل به الرئيس الجميل وعاتبه على قيامه بزيارات سياسية إلى الشمال من دون التنسيق معه، وطلب منه عدم القيام بمبادرات مماثلة مستقبلاً. أما سبب امتعاض الرئيس الجميل من مبادرة قائد الجيش فكانت تعود إلى خوفه من ان يؤدي تعاطي قائد الجيش في الملفات السياسية، إلى تحوله لمزاحم له على كرسي الرئاسة في المستقبل، عامل الخوف نفسه كان هو الدافع عند الرئيس الراحل بشير الجميل، الى التفكير بإلغاء منصب قائد الجيش والاكتفاء بمركز رئيس الاركان،

واسناده إلى ضابط مسلم.

لم يكن خوف قائد الجيش من تدهور الأوضاع الامنية في البلاد، نابعاً فقط من اسباب لها علاقة بالصراع الداخلي بين الفرقاء اللبنانيين، بل هو كان يخشى أيضاً من مشروع "برنارد لويس" لتقسيم لبنان والمنطقة، وخلال حفل عشاء اقامه سفير لبنان في الامم المتحدة غسان توپنی فی منزله فی" بیت مری" وحضره کل من رئیس الجمهورية أمين الجميل والمبعوث الأميركي للبنان "فيليب حبيب"، وقائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، سأل قائد الجيش المبعوث الأميركي رأيه بمشروع برنارد لويس فأجاب بأنه برى بأن مشروع الفيدرالية، هو مشروع مفيد للبنان. خروج الرئيس أمين الجميل والسفير غسان تويني إلى الحديقة للحديث استغله المبعوث الأميركي للتعبير لقائد الجيش عن امتعاضه من عدم تمكنه من الضغط على وزير الدفاع الإسرائيلي "اربيل شارون"، من اجل سحب قواته إلى لبنان، والذي كان دائما يعزو اسباب تمسكه بمواقفه المتصلبة إلى وجود رسالة لديه موقعة من الرئيس الجميل، يتعهد فيها الاخير بإقامة معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان فيليب حبيب قد بذل جهوداً حثيثة لأقناع الإسرائيليين، بالتراجع مسافة خمسة كيلومترات عن مطار بيروت، افساحاً في المجال أمام الجيش اللبناني، لتنفيذ خطة بيروت الكبري. كان حجم الخراب الذي عاثه الجيش الإسرائيلي في مطار بيروت هائلاً، والذي وصل إلى حد التبرز والتبول في المكاتب وعلى الطاولات.

كان أول ما فعله قائد الجيش مع بدء تنفيذ خطة بيروت الكبرى هو انه اصدر قراراً بإلغاء كل تراخيص الاسلحة وبطاقات تسهيل المرور التي كان مدير المخابرات السابق جوني عبده قد منحها لعناصر القوات اللبنانية والتي راحت تستعملها في عملية خطف المواطنين في بيروت الغربية.

كانت تحركات الميعوثين الأميركيين في لينان تتسم دائما بالغموض والربية، ففي أحد المرات اتصل المبعوث الأميركي في لبنان "روبرت مكفارلين" بقائد الجيش، وكان الوقت ليلاً وطلب منه ان برسل له سيارة بدلاً من سيارته التي تعطلت في يعبدا بينما كان في طريقه للاجتماع بأحد الأشخاص، استجاب العماد طنوس لطلب المبعوث الأميركي، وارسل له سيارة مع سائقها والذي كان أحد عناصر المخابرات، وفي اليوم التالي استدعى قائد الجيش سائق السيارة، للأستفسار منه عن التحركات التي قام بها المبعوث الأميركي في الليلة الماضية، فعلم منه بأن المبعوث الأميركي طلب منه التوجه إلى منطقة الوروار ، حيث توقف هناك لبعض الوقت قبل ان يتابع طريقه باتجاه "الشويفات"، حيث كانت كانت تتنظره سيارة يستقلها شخصان، اشار عليه احدهما بأن يتبعه، وبعد ان سارت السيارة حوالي النصف ساعة، توقفت ونزل منها "مكفارلين"، ويخل إلى أحد المنازل، فيما تابعت السيارة الأخرى طريقها إلى جهة مجهولة، وبعد قليل وصلت سيارة أخرى، نزل منها وليد جنبالط، ودخل إلى المنزل نفسه الذي كان قد دخله المبعوث الأميركي.

## انفجار عين المريسة وموت معتقل داخل سجن وزارة الدفاع.

كان يوم 1983/4/18 و أحد اكثر الايام دموية في تاريخ الاحداث اللبنانية، ففي ذلك النهار دوى انفجار هائل في بيروت، تبين انه ناتج عن تفجير السفارة الأميركية في منطقة عين المريسة. في ذلك النهار كان العماد طنوس معتكفاً في منزله، على اثر خلاف بينه وبين الرئيس أمين الجميل، حول مشروع اعطاء درجة اقدمية لضباط الجيش الذين يخدمون في القصر الجمهوري، والذي رفضه رئيس الجمهورية، مما دفع قائد الجيش إلى ان يتوجه اليه قائلاً: "اذا كنت تعرف بأمور الجيش الجيش المور الجيش عليك ان تحل مكانى في مركز القيادة".

كان الانفجار كبيراً وتردد صداه خارج بيروت، وبعد ان وصل خبر الانفجار إلى قائد الجيش توجه على الفور إلى مكتبه وقام بالاتصال بمدير مخابرات بيروت الرائد "الياس ضاهر" وطلب منه اعتقال المدعو "سامي محمد الحاجي"، وهو من الجنسية المصرية.

قبل وقوع الانفجار، كانت التقارير التي تصل إلى قائد الجيش، من مدير المخابرات في بيروت النقيب "ميشال رجباني"، تشير إلى ان الامن ممسوك في منطقة بيروت الغربية بشكل كامل، لكن في مقابل هذه التقارير كان هناك تقارير أخرى ترد من جهات اجنبية وهي تتحدث عن وجود نقمة في الشارع البيروتي على حكم الرئيس الجميل، وان هذه النقمة تتم تغنيتها من قبل جهات معارضة للحكم. هذا التناقض في المعلومات دفع قائد الجيش إلى اعفاء النقيب "ميشال رجباني" من منصبه، وتعيين الرائد الياس ضاهر مكانه. وقبل وقوع انفجار عين المريسة بأيام قلية اتصل الرائد ضاهر بقائد الجيش وابلغه ان شخصاً مصرياً يدعى "سامي الحاجي" وهو يعمل لحساب المخابرات السورية في بيروت يعرض نفسه للعمل لحساب المخابرات اللبنانية لقاء مبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية. وافق العماد طنوس على تشغيل "الحاجي" على ان يدفع له المبلغ الذي طلبه من بند النفقات السرية لقائد الجيش، كما طلب في نفس الوقت من الرائد ضاهر تشديد المراقبة عليه، وبنتيجة المراقبة تمكنت المخابرات اللبنانية من الحصول على رسالة، كان ينوى الحاجي إرسالها إلى مشغله في دمشق، وهو ضابط في الاستخبارات السورية بواسطة سائق أجرة في بيروت كان يعمل أيضاً لحساب المخابرات السورية وهي تتضمن تذكيراً بالعمليات التي اسهم "الحاجي" في تنفيذها في بيروت لحساب المخابرات السورية، وهي المشاركة في نسف السفارتين العراقية والفرنسية، واغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، كما تضمنت الرسالة أيضاً انذاراً من "الحاجي"

إلى المخابرات السورية، بعدم تنفيذ المهمة الرابعة المطلوبة منه في حال، لم يتم دفع الأموال المستحقة له، وانه بسبب ازمته المادية، اضطر للعمل مع المخابرات اللبنانية.

اعتقل سامى الحاجى حيث اخضع للتحقيق اولاً من قبل مخابرات بيروت قبل ان يجرى نقله إلى اليرزة حيث جرى التحقيق معه من قبل محققين لينانيين وأميركيين، وكان العماد طنوس قد طلب من جهاز "الأف بي أي" الأميركي المشاركة في التحقيق، كون الاعتداء قد وقع على منشأة أميركية. لم يستطع الحاجي اثبات مكانه ساعة وقوع الانفجار كما جرى التعرف على صورته، من قبل أحد الاشخاص الذين كان يملك محلاً تجارياً بالقرب من مكان الانفجار، والذي افاد بأنه قد شاهد صاحب الصورة اكثر من مرة يقف بالقرب من السفارة الأميركية قبل وقوع الانفجار ، وبالرغم من مواجهته بهذه الادلة ظل الحاجي على انكاره لأى علاقه له بالانفجار، ولم يعترف بشيء بالرغم من استعمال اساليب قاسية معه في التحقيق كمنع الطعام والماء عنه وتسليط "الاضواء الكاشفة" على عينيه لساعات طويلة. استمر صمود الحاجي ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع انهار واعترف بأنه قد اقدم على تفجير السفارة بواسطة شاحنة مفخخة، وذلك في اثناء إجتماع لمدراء محطات المخابرات الأمبركية في الشرق الاوسط وإن هناك اشخاصاً من داخل السفارة كانوا يزودونه بالمعلومات حول وصول المدعوين إلى الإجتماع، كما ادلى "الحاجي" أيضاً بأسم الضابط السوري الذي كان يتلقى تعليماته منه، والذي كان تابعاً لفرقة سرايا الدفاع التي كان يقودها "رفعت الأسد" شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد، وقد تبين من التحقيق أيضاً أن عملية التفجير، قد نفذت لحساب جهات غير سورية، وان الرئيس حافظ الأسد وفريقه لم يكونوا على علم بهذه العملية. وكان الأميركيون قد عرضوا في وقت سابق، على العماد طنوس ان يأتوا برفعت الأسد إلى بيروت عن طريق البحر للإجتماع به، ولكن قائد

الجيش رفض هذا العرض. بعد انتهاء التحقيق في ملف تفجير السفارة الأميركية، انتقل التحقيق مع المتهم إلى علاقته باغتيال الشيخ بشير الجميل، فأدلى بمعلومات عن شخص يدعى "الياس النمر"، كان يعمل في جهاز امن القوات اللبنانية، وقال انه كان صلة الوصل بينه وبين رئيس جهاز الامن في القوات اللبنانية ايلي حبيقة. اعتقل "النمر" واقتيد إلى وزارة الدفاع للتحقيق معه وبعد عدة ايام على اعتقاله عثر عليه ميتا في زنزانته ولم يتوصل الاطباء إلى تحديد سبب الوفاة بالرغم من التشريح الدقيق الذي أجروه على جثته.

يروي ابراهيم طنوس انه بعد نقاعده زاره ضابط في الجيش اللبناني، كان يتابع دورة عسكرية في الولايات المتحدة واخبره انه علم من ضابط أميركي صديق له ان محققي "الأف بي أي" قد قاموا بتصفية "النمر"، كي لا يبوح بمعلومات لا تريد المخابرات الأميركية ان يكشف عنها تتعلق بمسألة اغتيال بشير الجميل. بقي "الحاجي في سجن روميه حتى العام 1990، بعد ذلك جرى تهريبه مع حبيب الشرتوني من قبل القوات السورية، التي دخلت إلى المنطقة الشرقية بعد الاطاحة بالعماد ميشال عون.

عملية تصفية الياس النمر، ذكرت العماد طنوس بحديث كان قد جرى في وقت سابق، بينه وبين أحد الضباط الأميركيين، وذلك خلال مراحل مفاوضات اتفاق السابع عشر من ايار، يومها أبدى العماد طنوس تخوفه من قيام "سعد حداد"، بعرقلة تتفيذ الاتفاق، فأجابه الضابط الأميركي حرفيا: "لن يبقى سعد حداد حياً حتى تلك المرحلة"، وبعد مضي عدة ايام على هذا الحديث اتصل أحد الاطباء اللبنانيين العاملين في مستشفى مرجعيون بقائد الجيش، واخبره بأن بقعاً حمراء قد ظهرت فجأة على رقبة سعد حداد، والتي تبين بعد الفحص بأنها تشير الى وجود اعراض مرض السرطان.

#### الانقلاب

في 1983/10/23 وقع تفجيران انتحاريان في بيروت استهدفا مقرا قوات المارينز وفرقة المظليين الفرنسيين، واسفرا عن وقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين والفرنسيين، كان أول ما فعله الرئيس الأميركي "رونالد ريغن"، بعد هذه الحادثة هو انه اصدر قراراً باعفاء المبعوث الأميركي للبنان فليب حبيب من مهمته وعين مكانه "رويرت مكفارلين"، والذي كان يشغل سابقاً منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، ونلك بعد ان اعتبر ان فيليب حبيب، قد فشل في حماية مصالح الولايات المتحدة في لبنان.

بدأ مكفارلين مهمته في المنطقة بزيارة سرية إلى دمشق قابل خلالها الرئيس حافظ الأسد حاملاً له توجيهات الادارة الأميركية بوجوب الاستماع إلى مطالب سوريا في لبنان. فأشترط الرئيس الأسد لتحسين علاقته بواشنطن، حصول تغييرات في الموقف الأميركي تجاه سوريا ولبنان، بعد انتهاء زيارته إلى دمشق توجه المبعوث الأميركي إلى بيروت، حيث التقى عدد من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم قائد الجيش ابراهيم طنوس. خلال زياريه لقائد الجيش اعرب المبعوث الأميركي عن استياء ادارته من الاداء السياسي للرئيس أمين الجميل، محملاً اياه مسؤولية الفشل في جمع كلمة اللبنانيين مشيراً إلى ان الأميركيين قد فشلوا في جعل الرئيس الجميل مقبولاً لدى دمشق. بعد زيارة "مكفارلين" لقائد الجيش زاره في اليوم التالي رئيس مكتب التعاون الأميركي اللبناني الجنرال "فينتال" والذي كان يحمل معه لأبراهيم طنوس خطة لإزاحة الرئيس الجميل من الحكم، وحلوله مكانه، وذلك بدعم كامل من الادارة الأميركية. كانت الخطة الأميركية هي بأن يقوم الجيش اللبناني بوضع عدد من اطارات "الكاوتشوك" في مهبط حالات بهدف منع الرئيس أمين الجميل من العودة إلى بيروت بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، وانه في حال وجد الجيش اللبناني صعوبة في تتفيذ الخطة فأن قوات المارينز على استعداد لتتفيذها، لكن قائد الجيش رفض الانخراط في هذا المشروع، وابلغ الجنرال الأميركي بأنه اخذ عهداً على نفسه منذ زمن بعدم التدخل في السياسة .

بعد حوالي اسبوع على زيارة "فينتال" إلى قائد الجيش، نشرت مجلة "المنداي مورننغ اللبنانية" الصادرة باللغة الانكليزية، تصريحاً للجنرال "فينتال" قال فيه: "انهم عرضوا منصب رئيس الجمهورية على العماد طنوس، ولكنه رفض". اثار هذا التصريح ضبجة واسعة في صفوف حزب الكتائب، فاتصل الشيخ بيار الجميل بالعماد طنوس، وسأله رأيه في ما قاله الجنرال الأميركي، فطمأنه قائد الجيش إلى موقفه الرافض للتدخل في السياسة. اقتم بيار الجميل بكلام ابراهيم طنوس، ولكن نجله أمين لم يقتنع وظهر موقفه السلبي من قائد الجيش بعد عوبته من الولايات المتحدة، فبعد ان جرب العادة، ان يكون قائد الجيش في استقبال رئيس الجمهورية على المطار بعد عودته من زيارة للخارج طلب رئيس الجمهورية، من مدير المخابرات العميد سيمون قسيس، أن يكون في انتظاره هذه المرة. بعد يومين على عودته إلى بيروت، اتصل رئيس الجمهورية بقائد الجيش، وطلب منه الحضور إلى قصر بعبدا، لم يستقبل رئيس الجمهورية، قائد الجيش في مكتبه على جرى عادته بل كان في انتظاره في حديقة القصر، وهي عادة درج عليها الرئيس الجميل عندما يريد ان يبقى كلامه، بعيداً عن كاميرات التسجيل. منذ اللحظة الأولى للإجتماع ظهر استياء رئيس الجمهورية من قائد الجيش واضحاً فهو لم ينهض الستقباله عندما دخل وظل جالساً على كرسيه ويدوره اكتفى قائد الجيش بإلقاء السلام من بعيد على رئيس الجمهورية ولم يتقدم لمصافحته.

بعد ذلك دار بين رئيس الجمهورية وقائد الجرش الحديث التالى:

الجميل: كرسى الرئاسة لا تتسع لشخصين.

العماد طنوس: وهل هناك أحد يحاول مزاحمتك عليها؟ الجميل: انت.

العماد طنوس: وهل يمكن ذلك ان يحصل من دون علمي.

الجميل: الرئيس ريغن طلب مني ان لا احضر لمقابلته في المرة القادمة الا وانت معى وهذا يعنى انك تتآمر على مع الأميركان.

طنوس: ان كل ما يدور في رأسك هو اوهام واذ كنت قد فقدت الثقة بي يمكنك اقالتي وانت تعرف انني غير متمسك بمنصبي.

الجميل: الظرف تقيق ولا يسمح بالتغيير في الوقت الحاضر وانا اريدك ان تستمر في تحمل مسؤولياتك.

زهد ابراهيم طنوس بالسلطة كشف عنه "جاك اتاليه" مستشار الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران حين اشار إلى ان نائب الرئيس الأميركي جورج بوش ابلغ الرئيس ميتران خلال لقاء عقد بينهما في شهر آذار عام 1983، بأنهم سألوا العماد طنوس عن استعداده للحلول مكان الرئيس الجميل في رئاسة الجمهورية لكنه رفض.

## الأمور عندك ما تكبها على شفيق الوزان

مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل عام 1983 عقد إجتماع عسكري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية . حضره عن الجانب اللبناني العماد طنوس وضباط قيادة الجيش، ومثل فيه الجانب الإسرائيلي قائد المنطقة الشمالية الجنرال "امير دروري"، وعدد من مساعديه. خلال الإجتماع ابلغ الإسرائيليون الجانب اللبناني أن موعد انسحابهم من الجبل قد أصبح قريباً، فطلب الجانب اللبناني التسيق معه قبل الانسحاب، وذلك تلافياً لحصول فراغ امني في الجبل.

بعد هذا الإجتماع ساد شعور عند قائد الجيش بأن الإسرائيليين، غير صادقين في نواياهم، وانهم قد يعمدون إلى الانسحاب من الجبل في أي لحظة من دون اعلام الجيش اللبناني بالأمر، وذلك بهدف تصعيد حدة القتال بين الدروز والمسيحيين، وبغية قطع الطريق على الإسرائيليين، ومنعهم من تنفيذ مخططهم اصدر قائد الجيش تعليماته إلى غرفة العمليات بأعداد خطة مبكرة للأنتشار في الجبل.

كان قرار قيادة الجيش هو ان يكون الدخول إلى الجبل من دون قتال وتحت راية الوفاق والانماء، وبغية تعزيز عامل الاطمئنان لدى اهالي الجبل جرى تعيين العميد محمود أبو ضرغم وهو من الطائفة الدرزية قائداً للقوة التي سنتولى امن الجبل.

كما جرى التشديد في جميع الإجتماعات التي عقدتها قيادة الجيش مع فعاليات الجبل، بأن الجيش لن يقوم بأي مداهمات وتوقيفات سياسية، بعد استلامه للأمن في الجبل.

وبينما كان الجيش اللبناني يمهد لدخوله سلماً إلى الجبل، كان الإسرائيليون يعملون على تحريض الدروز على مقاومة أي انتشار للجيش للبناني في مناطقهم، وكان من نتائج هذا التحريض قيام مجموعة من اهالي عاليه برشق دورية للجيش اللبناني بالحجارة، اثناء عودتها من مهمة استطلاعية تتعلق بتحديد نقاط تمركز الجيش في الجبل بعد اخلائه من قبل الجيش الإسرائيلي، وكان لافتاً ان الإسرائيليين الذين كانوا يواكبون دورية الجيش اللبناني لم يتدخلوا لحمايتها بل اكتفوا بالتفرج عليها وهي تتعرض للرشق بالحجارة، والذي ادى إلى اصابة العقيد ميشال عون اصابة بالغة في يده. وفي اطار التحضيرات لمرحلة مابعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل عقد إجتماع في القصر الجمهوري حضره رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد

ابراهيم طنوس وسفير لبنان في سويسرا جوني عبده، اقترح خلاله السفير عبده تكليف الدرك بحفظ الامن في الجبل، لكن هذا الاقتراح سقط بسبب عدم موافقة قائد الجيش عليه، والذي شكك بقدرة الدرك على اجبار القوات اللبنانية على الانسحاب من الجبل، وطالب بالتسيق مع وليد جنبلاط، مشدداً على ان الامور لا يمكن ان تحل بالقوة. وفي خطوة تعكس النوايا الإسرائيلية، باحداث فتنة بين اللبنانيين، ابلغ الإسرائيليون الجيش اللبناني بواسطة الأميركيين بأن انسحابهم من الجبل بات قريباً لكنهم لم يحددوا تاريخاً لهذا الانسحاب.

بعد تبلغه لهذه المعلومات توجه قائد الجيش إلى القصر الجمهوري، وابلغ رئيس الجمهورية رفض الجيش التورط بمشاكل داخلية في الجبل، كما ابلغه أيضاً انه سيقوم بتوجيه رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء يعلمه فيها بموعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل حالما يتبلغه من الأميركيين، في المقابل فأن على مجلس الوزراء ان يقوم بتحديد مناطق انتشار الجيش في الجبل، والمهام الملقاة على عاتقه. وبعد ان استمع إلى قائد الجيش اكتفى رئيس الجمهورية بالطلب اليه التنسيق مع رئيس الحكومة شفيق الوزان.

في مساء اليوم نفسه اتصل سمير جعجع بقائد الجيش، وطلب منه موحداً للقائه. استقبل قائد الجيش سمير جعجع في منزله في الفياضية. كانت غاية جعجع من هذه الزيارة، هي معرفة مدى استعداد الجيش اللبناني لمساندة القوات اللبنانية بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل، فأوضح له قائد الجيش، بأن الإسرائيليين يقومون بتحريض الاشتراكيين في الجبل على القوات اللبنانية، وان الجيش اللبناني قد رصد من مواقعه في دير القلعة في منطقة بيت مري حشود فلسطينية كبيرة وهي تستعد للإنتقال من البقاع إلى الجبل للمشاركة في المعركة إلى جانب الاشتراكيين، ونصحه بضرورة الانسحاب من الجبل بعد ان

قال له: "ان لم تتسحبوا فإنكم ستسحقون وسيسحق معكم المسيحيون في الجبل قبل ان يتمكن الجيش اللبناني من الوصول اليكم وإنقائكم". لم يقتنع سمير جعجع بكلام قائد الجيش، وظهر واضحاً من حديثه بأنه كان يتكل على دعم الإسرائيليين له في معركته ضد الدروز. استمر الإجتماع حوالي الساعة والنصف، سأل في نهايته جعجع قائد الجيش عن الحد الاقصى الذي يمكن للجيش ان يصله في عملية انتشاره في الجبل، فأجابه قائد الجيش: "بأنه سيكون حتى حدود مدخل بحمدون لجهة عاليه"، الأمر الذي اعتبره جعجع كافياً بالنسبة لقواته للأنسحاب من الجبل.

بعد خروج جعجع من منزله توجه قائد الجيش إلى القصر الجمهوري وهو يشعر ان القوات اللبنانية تقود المسيحيين إلى كارثة وخاطب رئيس الجمهورية قائلا:" انا لن اقبل ان يُقال يوماً بأن قائد الجيش ورئيس الجمهورية، كانا السبب في تهجير المسيحيين من الجبل، لذا يجب عليك الإجتماع مع وليد جنبلاط والتفاهم معه، هذه مسؤوليتك وحدك ولا تحاول ان ترمي بالكرة في ملعب شفيق الوزان". وافق الرئيس الجميل على الإجتماع بجنبلاط وطلب من قائد الجيش التحضير لهذا اللقاء، وعلى الفور اتصل العماد طنوس بالعميد "جورج حروق"، وكلفه بتأمين موعد له مع وليد جنبلاط.

عُقد الإجتماع بين قائد الجيش ووليد جنبلاط يوم 1983/7/15 في منزل الاخير في بيروت، وحضره العميد حروق. وأبدى خلاله جنبلاط نقمة كبيرة على الرئيس الجميل، معتبراً اياه اسوأ رئيس جمهورية مر في تاريخ لبنان"، كما عبر عن استهجانه من تجاهل الجميل للائحة المطالب الدرزية التي كان قد قدمها له في وقت سابق والتي تضمنت جملة مطالب من بينها تعيين العميد عصام أبو زكي قائداً للشرطة القضائية، وبالرغم من ثورته على أمين الجميل فإن

وليد جنبلاط أبدى استعداده للتعاون معه من اجل إنقاذ الجبل. هذه البادرة التقطها قائد الجيش، وقام على الفور بالاتصال برئيس الجمهورية، واقترح عليه تحديد موعد لزيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا. رحب رئيس الجمهورية بهذه الزيارة وتم الاتفاق على ان يكون موعدها في صباح اليوم التالي.

بعد خروجه من عند وليد جنبلاط، توجه قائد الجيش إلى القصر الجمهوري وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل وناشد رئيس الجمهورية تحويل زيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا إلى مناسبة لأنتاج وفاق وطني حقيقي في الجبل، متمنياً عليه ان يكون مرسوم تعيين "ابو زكي" قائداً للشرطة القضائية جاهزاً قبل إجتماعه بجنبلاط في صباح الغد.

في اليوم التالي صعد جنبلاط إلى القصر الجمهوري، بمواكبة مجموعة من عناصر المكافحة التابعة للجيش اللبناني، فيما رابط قائد الجيش في مكتبه منتظراً نتائج الإجتماع. كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة بعد الظهر، عندما اتصل وليد جنبلاط بقائد الجيش وسأله عما اذا كان قد قام بتذكير أمين الجميل بلائحة المطالب الدرزية، فأكد له قائد الجيش على انه قد فعل فأبدى جنبلاط تعجبه لكون رئيس الجمهورية لم يأت على سيرتها قط خلال إجتماعه به وقال للعماد طنوس: "شو انا بس طالع لعندو اكل طبيخ". غضب قائد الجيش غضباً شديداً من تصرف رئيس الجمهورية، وتوجه إلى القصر الجمهوري، وسأله عن سبب عدم تطرقه للأئحة المطالب الدرزية خلال إجتماعه مع جنبلاط، فأجابه الجميل: "شو بدك ياني اعمل يلي بدو ياه من أول مرة خلي يجي مرة ثانية". وبعد اتصالات عديدة قام بها العماد طنوس مع وليد جنبلاط، تمكن من اقناعه بالقيام بزيارة ثانية إلى القصر الجمهوري والتي لم تكن نتائجها افضل من الزيارة الأولى مما القصر الجمهوري والتي لم تكن نتائجها افضل من الزيارة الأولى مما

جعل جنبلاط يغضب ويقول لقائد الجيش بأنه: "لم يعد بإمكانه تحمل تصرفات أمين الجميل". وبعد ان اقفل الرئيس الجميل سكة الحوار مع وليد جنبلاط، راح العماد طنوس يفتش عن طريق آخر يمكن له ان يجنب الجبل الحريق الكبير الذي كان ينتظره، فطلب من رئيس الاركان اللواء نديم الحكيم تأمين لقاء له مع شيخ عقل الطائفة الدرزية "محمد أبو شقرا". عقد اللقاء بين قائد الجيش والشيخ أبو شقرا في منزل اللواء الحكيم حيث تم الاتفاق على زيارة يقوم بها "شيخ العقل" إلى قصر بعبدا للبحث في ازمة العلاقات بين رئيس الجمهورية والطائفة الدرزية. شعر قائد الجيش بخيبة كبيرة عندما دخل عليه اللواء نديم الحكيم في مكتبه في اليوم التالي واخبره بأن الشيخ أبو شقرا غاضب من نتائج من التقدير، كما انه ظل طوال الوقت يتهرب من البحث في لائحة المطالب الدرزية.

في ظل هذه التطورات برز حدث لاقت تمثل بأبلاغ إسرائيل للمبعوث الأميركي في لبنان "رويرت مكفارلين"، أن الجيش الإسرائيلي قرر الانسحاب من مناطق الجبل دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وإنه قد يجد نفسه مضطراً لأستعمال الطيران ضد الجيش اللبناني، في حال قرر الانتشار في الجبل. تصعيد إسرائيل للموقف رد عليه الجانب اللبناني بالطلب من الجانب الأميركي العمل على اقناع الإسرائيليين، بعدم الانسحاب من الجبل من دون التنسيق مع السلطات اللبنانية. ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا الطلب وفي خضم هذه المعمعة قام قائد الجيش برفع رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء طلب فيها تحديد مناطق انتشار الجيش في الجبل فأتاه الجواب:" من خلدة إلى سوق الغرب، ويمكن التمدد اكثر في حال سمحت الظروف". مع اعلان الجيش البناني قراره بالانتشار في الجبل، اهتز الأمن فجأة في بيروت

الغربية والضاحية الجنوبية، فنزل المسلحون إلى الشوارع وراحوا يطلقون النار على مراكز الجيش، الذي اضطر للقيام بمعركة كبرى من اجل استعادة بيروت الغربية، بعد ان سيطر عليها المسلحون لعدة ساعات، وفي الوقت الذي كان فيه الجيش اللبناني مشغولاً بمعارك بيروت الغربية، قام الاشتراكيون بهجوم على مراكز الجيش في منطقة الشحار الغربي، الذي تمكن من صدهم، وكان الإسرائيليون قد عمدوا قبل ذلك الغربي، الذي تمكن من صدهم، وكان الإسرائيليون قد عمدوا قبل ذلك عندما راحوا يرسلون ملائتهم إلى امام مراكزه وهي تحمل عناصر من الحزب الاشتراكي ويقومون برشق جنود الجيش اللبناني بالحجارة، وعندما لم تنفع الاتصالات التي اجراها الجيش اللبناني مع الجانب الأميركي في وقف هذه الممارسات هدد قائد الجيش بطبرب الملالات الإسرائيلية في حال اقترابها مرة أخرى من مراكز الجيش اللبناني.

في الثالث من ايلول وعند منتصف الليل تبلغ قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس من المبعوث الأميركي "رويرت مكفارلين"، بأن الإسرائيليين قد باشروا انسحابهم من الجبل ومع عبور آخر قافلة إسرائيلية منطقة خلدة باتجاه الجنوب طلب العماد ابراهيم طنوس من ثلاثة ألوية في الجيش اللبناني مباشرة انتشارها في الجبل.

انتشار الجيش في الجبل عارضه الحزب التقدمي الاشتراكي، بطلب من السوريين وتصدى له بالقوة حيث جرت معارك عنيفة بين الطرفين استمرت ضارية حتى تاريخ التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في 26 ايلول 1983 ولكن قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كانت مواقع الجيش تتلقى يوميا ما يقارب الإثني عشر الف قذيفة، والذي كان يرد بحوالي أربعة آلاف قذيفة، ومع تصاعد حدة المعارك بدأت ذخيرة الجيش اللبناني بالنفاذ وخلال أحد الليالي التي كانت فيها المعارك على اشدها حضر إلى غرفة العمليات قائد اللواء الثامن العقيد

ميشال عون، وكان منهكاً ومعنوياته شبه منهارة، وأبلغ قائد الجيش بأنه لم يعد بالإمكان الصمود اكثر من نصف ساعة وبعدها سنتهار الجبهة، وبعد أن استمع قائد الجيش إلى كلام قائد اللواء الثامن التفت إلى الضباط الأميركيين الموجودين في غرفة العمليات إلى جانب ضباط الجيش اللبناني، وقال لهم: "بإمكانكم الرحيل فنحن اوشكنا على السقوط، ولكن يجب أن تعلموا أننا سنفضحكم أمام العالم لأنكم تفعلون بنا ما فعلمتوه في فيتتام سابقا". وبعد ذلك توجه قائد الجيش إلى قصر بعبدا وايقظ رئيس الجمهورية من نومه وطلب منه استدعاء المبعوث الأميركي "روبرت مكفارلين" على وجه السرعة. كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ليلاً عندما وصل المبعوث الأميركي إلى قصر بعيدا، حيث عُقد إجتماع بينه وبين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، استهله العماد طنوس بمخاطبة المبعوث الأميركي قائلاً: "يكفي ان تسقط سوق الغرب حتى ينهار معقلان اساسيان من معاقل الدولة اللبنانية، هما وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، ويصبحا تحت سيطرة وليد جنبلاط والسوريين. وهذه الهزيمة لن يتحمل أحد مسؤوليتها سوى انتم والرئيس الجميل الذي لم يعرف كيف يدير الامور في الجبل". وبعد أن أنهي قائد الجيش كلامه خرج المبعوث الأميركي من القصر الجمهوري، ليعود بعد ثلاث ساعات حاملاً معه قراراً أميركياً بإقامة جسر جوى بين جونيه وقبرص، لتزويد الجيش اللبناني بالنخائر والسلاح والتي كان من بينها قنابل انشطارية المحرمة دولياً.

بعد اعلان وقف إطلاق النار، نصح الأميركيون الرئيس أمين الجميل بالتفتيش عن حل سياسي للأزمة اللبنانية، وذلك ضمانا لاستقرار حكمه، وأشاروا عليه بضرورة التفاهم مع سوريا، من جهته وجد قائد الجيش أن تقديم استقالته قد يسهم في تسريع الحل المنشود، فأرسل بكتاب إلى رئيس الجمهورية، اقترح فيه تأليف حكومة وحدة

وطنية، وتعيين قائد جديد للجيش ومدير جديد للمخابرات. استقالة قائد الجيش رفضها رئيس الجمهورية وقال له: "بدك تطول بالك شويه لنشوف كيف بدنا نبيع استقالتك".

لم تخلو المعارك التي دارت في الجبل، من مواقف شديدة القسوة، ففي خلال أحد المواجهات على جبهة سوق الغرب تمكنت عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي من السيطرة على أحد مراكز الجيش، وقتلت خمسة من عناصره ومثلت بجثثهم، وعندما وصل الخبر إلى قائد الجيش اعطى أوامره إلى المغاوير بأسترجاع المركز، وقتل المسلحين بالطريقة نفسها التي قتلوا بها عناصر الجيش والقاء جثثهم في المقلب الآخر وذلك انطلاقاً من المبدأ القائل: "تحن من نرعب الخصم وليس هو من يرعبنا". ردة فعل قائد الجيش تعجب لها أحد الضباط الأميركيين الذين كانوا موجودين في غرفة العمليات فالتفت إلى النقيب "بيض" وقال له: "أليس ذلك بشعاً". فأجابه النقيب ابيض: "انها أوامر الجنرال وهذه هي الحرب في النهابة".

وفي مشهد آخر من مشاهد الحرب التي دارت رحاها في منطقة الجبل، نقل أحد الضباط الأميركيين إلى قائد الجيش شكوى عناصر وضباط اللواء الثامن في سوق الغرب من اهمال قائد اللواء لهم، وعدم تفقده لأوضاعهم على الجبهة الا نادراً. كانت ردة فعل قائد الجيش لدى سماعه هذا الشكوى، هي ان قام بزيارة مفاجئة إلى مركز قيادة اللواء الثامن في "مجمع شاهين" في بعبدا، حيث طلب من قائد اللواء العقيد ميشال عون مرافقته في مهمة دون ان يفصح له عن طبيعتها، وعندما وصلا إلى مفرق بلدة كفرشيما، طلب قائد الجيش من سائق سيارته التوجه نحو سوق الغرب، لكن العقيد عون اعترض وثارت اعصابه ورفض اكمال الطريق الا بواسطة ملالة.

معركة الوصول إلى تلة الرادار... قائد الجيش موجود ولكنه لا يريد الرد على مكالماتك

شكلت تلة "الرادار" الواقعة، بين بلدتي كيفون وبيصور هدفاً دائماً للجيش اللبناني والتي كان من شأن السيطرة عليها السماح له بربط سوق بمنطقة الشحار الغربي، وانطلاقاً من ذلك طلب قائد الجيش من غرفة العمليات اعداد خطة لاحتلال هذا الموقع، وفي الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات جارية لتنفيذ العملية فوجئ قائد الجيش بظهور قائد اللواء الثامن العقيد ميشال عون ورئيس الجمهورية أمين الجميل على شاشة التلفزيون وهما يتفقدان جبهة سوق الغرب وذلك دون اعلامه مسبقاً بالزيارة كما تقتضى الاصول.

كانت ردة فعل قائد الجيش على هذا التصرف هي ان طلب من أمين سر مكتبه ابلاغ رئيس الجمهورية في حال اتصل به بأن قائد الجيش موجود في مكتبه ولكنه يرفض ان يرد على اتصاله. وبالفعل اتصل رئيس الجمهورية وجرى أبلاغه بأن قائد الجيش يرفض الحديث معه، فكانت ردة فعله هي ان حضر بنفسه إلى مكتب قائد الجيش الذي لم ينهض للسلام عليه.

بعد ذلك دار بينهما الحوار التالى:

الرئيس الجميل: رئيس جمهوريتك في مكتبك ولا تنهض للسلام عليه. العماد طنوس: عندما يصبح شخصا مهذباً اسلم عليه.

الرئيس الجميل: اعرف انك غاضب، ولكن الحق على ميشال عون، فهو حضر إلى قصر بعبدا، وشكا لي من انك تمنعه من القيام بعملية عسكرية للسيطرة على تلة "الرادار".

طنوس: زيارتك اليوم إلى سوق الغرب، من دون اعلام قائد الجيش هي اهانة للشعب اللبناني كله، وليس للجيش وحده. الجميل: كنت اريد ان انصب فخاً لميشال عون، لكي اختبر مصداقية كلامه، ولكن السؤال هل انت موافق على ان يقوم ميشال عون بهذه العملية.

طنوس: فليقدم لنا خطته اولاً.

بعد مغادرة رئيس الجمهورية لليرزة، استدعى قائد الجيش العقيد ميشال عون، وسأله عما اذا كان واثقاً من قدرته على السيطرة على تلة الرادار فأكد عون على انه في اتم الجهوزية للقيام بهذه العملية فطلب منه قائد الجيش تقديم خطته لغرفة العمليات وابلغه استعداده لوضع كل إمكانات الجيش بتصرفه من اجل الانتصار في هذه المعركة، كما اعلن له أيضاً استعداده للتنازل له عن قيادة الجيش، في حال تمكن من الوصول إلى تلة الرادار.

انطقت المعركة فجر التاسع عشر من ايلول عام 1983 واستمرت ضارية حتى ساعات الظهر الأولى دون ان يتمكن الجيش اللبناني من التقدم اكثر من خمسمائة متر حيث سيطر على موقع "تلة الحصن" الاستراتيجي الواقع بين بلدتي كيفون وسوق الغرب بعد ان سقط له اكثر من ستين شهيداً كان اكثرهم بنيران المدفعية السورية، وعند المساء ومع توقف العمليات العسكرية حضر العقيد ميشال عون إلى مكتب قائد الجيش، وكان ممتقع اللون ولا يكاد يقوى على الوقوف وراح يحاول تبرير فشله في المعركة. فما كان من قائد الجيش الا ان قال له: "ان اكبر عقوية لك على فشلك هي ان تذهب وتجلس مع ضميرك وان لا تحاول ان تركب رأسك مرة أخرى".

لم يثن فشل الهجوم الذي قام به اللواء الثامن على تلة الرادار قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، عن الاستمرار في الإعداد لخطته للسيطرة على تلة الردار وقطع طريق "الكرامة" التي كانت تربط البقاع بالضاحية الجنوبية، وتؤمن تدفق السلاح والمقاتلين من البقاع إلى

بيروت والضاحية الجنوبية، وبعد اكتمال الاستعدادات للعملية تم تحديد نهار الأول من شباط عام 1984 الساعة الثالثة فجراً موعداً لانطلاق الهجوم وقبل حلول ساعة الصفر قصد العماد طنوس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا لأخذ الإنن منه لبدء العملية وبعد أن اصغى الرئيس الجميل إلى شرح قائد الجيش، طلب منه استشارة المبعوث الأميركي "دونالد رامسفيلد" أولا والاستماع إلى ملاحظاته. كان تردد رئيس الجمهورية في الموافقة على العملية مرده إلى انه كان في تلك الفترة يعيش في ظل أجواء سياسية كانت توحي بقرب التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في جنيف.

أبدى "دونالد رامسفيلد" تحفظه على العملية، بحجة ان الوقت الآن هو للتهدئة، والبحث عن حلول سياسية وطلب مهلة 48 ساعة لمراجعة إحدى الدول المعنية بالشأن اللبناني قبل اعطائه الجواب، وعندما سأله قائد الجيش عما اذا كان المقصود بهذه الدولة هي إسرائيل، رد المبعوث الأميركي بالإيجاب وطلب من قائد الجيش تسليم نسخة عن خطة الهجوم إلى رئيس فريق الضباط الأميركيين في لبنان الجنرال "ستاينر" الذي كان سيرافقه إلى تل ابيب. اثار هذا الطلب ريبة قائد الجيش فذهب إلى غرفة العمليات واجرى تعديلات على الخطة قبل ان يقوم بتسليمها الجنرال "ستاينر"، وكانت الغاية من هذه الخطوة هي اختبار مصداقية الأميركيين في التعامل مع الجيش اللبناني، وفي اليوم التالي تبين لقائد الجيش ان شكوكه بالأميركيين كانت في محلها، ونلك عندما اتصل به أحد الضباط من فرع التتصّت، وابلغه ان راديو دمشق قد اذاع تفاصيل خطة عسكرية، قال ان الجيش اللبناني اعدها لقطع طريق الكرامة في منطقة الجيل.

وبعد يومين امضاهما في إسرائيل عاد رامسفياد ومعه ستاينر إلى بيروت وابلغوا قائد الجيش اقتراحاً إسرائيلياً بإدخال بعض التعديلات

على الخطة بحيث يصار إلى استخدام كتيبة من الغوج الرابع الموجودة في منطقة الشحار الغربي في المعركة بدلاً من ثلاثة ألوية، وبالمقابل يقوم الإسرائيليون بوضع كتيبة دبابات بتصرف الجيش اللبناني، اضافة إلى استعدادهم للقيام بعمليات قصف جوى تمهد لتقدم المشاة على الارض، لم يكن العماد طنوس بحاجة إلى الكثير من العناء حتى يفهم ان هناك اعتراضاً إسرائيلياً وأميركياً على العملية، فهم كانوا يعرفون سلفاً انه لن يوافق على مشاركة إسرائيل في هذه العملية مهما كانت الظروف، فكان أن ابلغ المبعوث الأميركي قراره بتعليق الهجوم بعد أن قال له: "اشعر انكم لم تعودوا معنا كما كنتم من قبل، فرد الجنرال "ستاينر" مؤكداً لقائد الجيش ان الموقف الأميركي بدعم الجيش اللبناني لم يتغير". عندئذ أبرز له قائد الجيش نسخة عن خطته المعدلة، تفاجأ الجنرال ستاينر واحمر وجهه وحاول إلقاء مسؤولية التسريب على غرفة العمليات في الجيش اللبناني. لكن قائد الجيش استمر في عملية احراجه، فقال له: "اذا كنتم لا تزالون معنا هاتوا لنا دليلاً على ذلك كأن تطلبوا من إسرائيل أن تقوم بقصف جسر "الغيضة"، وهو جسر صغير يمر بمحاذاة بلدة الغابون ويؤمن وصول السلاح والمسلحين من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، وعندها لا يعود هناك حاجة للقيام بمعركة على ئلة الرادار".

وفي صباح اليوم التالي اغارت الطائرات الإسرائيلية على جسر الغيضة، ولكن دون ان تستهدفه مباشرة، بل ألقت بصواريخها على مقربة منه، حاول دونالد رامسفيلد ان يبرر لقائد الجيش فشل الغارة بأن الهدف كان صغير جداً ولا يمكن اصابته بدقة، لكن العماد طنوس لم يقتنع بهذا التبرير وقال له: "انتم والإسرائيليون لا تزالون مع سوريا ضدنا وانتم تلعبون معنا لعبة مزدوجة".

احدث تسريب الخطة التي وضعها الجيش للسيطرة على طريق الكرامة ردة فعل عنيفة في اوساط قيادات المعارضة، فانفجرت

الاشتباكات على نطاق واسع بين الجيش اللبناني وحركة امل في الضاحية الجنوبية، ففي الثاني من شباط عام 1984 بدأت مراكز الجيش في الضاحية الجنوبية تتعرض لإطلاق نار كثيف، ما لبث ان تطور إلى محاولة للهجوم على مراكز الجيش في منطقة مار مخايل قام بها عناصر من حركة امل واحزاب المعارضة. وكان الجيش اللبناني قبل انفجار الأوضاع الامنية في الضاحية الجنوبية قد قام بعملية تبديل لقواه في منطقة الضاحية الجنوبية فحل اللواء السابع مكان اللواء الخامس في منطقة مار مخابل، الذي انتقل إلى الجبل للمشاركة في عملية قطع طريق الكرامة. لم يكن اللواء السابع مدرباً تدريباً جيداً بعد فتراجع تحت ضغط المسلحين، مما اضطر قيادة الجيش إلى إنزال اللواء الثاني عشر المجوقل إلى المعركة الذي نجح في استعادة جميع المراكز التي خسرها اللواء السابع، ولكن بالرغم من ذلك فأن الجيش فضل القيام بانسحاب تكتيكي إلى منطقة عين الرمانة، بعد ان أصبحت كلفة محافظته على مراكزه في منطقة مار مخابل باهظة الثمن.

وسط هذه المعمعة اصدر رئيس الجمهورية أوامره مباشرة بقصف مناطق الضاحية من دون المرور بقائد الجيش، الذي احتج واعتكف في منزله لمدة اسبوع وخاصة بعد اتصال تلقاه من الإمام محمد مهدي شمس الدين طلب فيه العمل على وقف المجزرة بحق المدنيين، فكانت ردة فعل قائد الجيش بأن صعد إلى القصر الجمهوري وخاطب رئيس الجمهورية قائلاً: "أنا لست بقائل".

#### معركة السادس من شباط

قبل معركة السادس من شباط، كانت هناك معلومات ترد نباعاً إلى قيادة الجيش عن تحضيرات تقوم بها الاحزاب اليسارية وحركة امل، لمهاجمة مراكز الجيش في منطقة بيروت الغربية، وكانت

هذه المعلومات يتم ابلاغها إلى قائد اللواء السادس العقيد لطفي جابر، مع أوامر واضحة بالدفاع عن النفس في حال التعرض للهجوم. وفي صباح يوم السادس من شباط عام 1984، بدأت مراكز الجيش على خطوط التماس بالتعرض لإطلاق نار بكافة انواع الاسلحة من قبل مسلحى المعارضة، فيما كان مسلحون آخرون يهاجمون مركز الكتيبة 31 في منطقة الرمل العالى، ثم ما لبثت هذه الاشتباكات ان توسعت لتشمل احياء الصنائع وبرج المر والظريف، وعلى ضوء هذه التطورات قام اللواء السادس بعملية تجميع لقواته والانسحاب إلى تكناته مما سمح للمسلحين بالسيطرة على احياء بيروت الغربية. لم ترضخ قيادة الجيش للأمر الواقع وقررت القيام بعملية عسكرية لاسترجاع سلطة الدولة على بيروت الغربية، وهي طلبت من اللواء السادس الاستعداد للمشاركة في العملية إلى جانب سرية من المغاوير تم انزالها على شاطئ الرملة البيضاء، لكن هذه السرية وجدت نفسها تقاتل وحيدة، بعد ان امتدم اللواء السادس عن تقديم الدعم لها، مما اضطرها أن تشق طريقها نحو الحمام العسكري، لتعود من هناك إلى مراكزها الاساسية بواسطة طوافات عسكرية.

# الجيش يفقد مواقعه في الشحار الغربي

بعد عملية السادس من شباط استمر مسلسل ضرب الجيش اللبناني والذي انتقل إلى منطقة الشحار الغربي، عشية معركة الشحار الغربي في 1984/2/14 تلقى قائد الجيش اتصالاً من المقدم عادل أبو ربيعة البلغه فيه عن معلومات لديه بأن المقدّم "ن. ك" قد قبض مبلغ 500000 الف ليرة لبنانية من الحزب التقدمي الاشتراكي لقاء تسهيل سيطرته على منطقة الشحار الغربي، كان المقدم أبو ربيعة يتحدث من أحد مراكز الجيش اللبناني القريبة من المصرف المركزي

اغتيل قرب منزله في شارع الحمراء، في كانون اول عام 1984.

في منطقة "الحمرا"، حيث كان يوجد مركز قريب للحزب التقدّمي الاشتراكي، مما جعل مكالمته عرضة للتنصّت. حاول العماد طنوس ان يثني المقدّم أبو ربيعة عن متابعة كلامه اكثر من مرة "مش سامعك اتصل لاحقاً"، ولكن مع ذلك فإن المقدّم أبو ربيعة استمر في كلامه غير عابئ بالمخاطر التي تحيط به.

بعد انتهاء المكالمة قرر قائد الجيش التأكد من هذه المعلومات بنفسه فاستقل طوافة عسكرية إلى مركز قيادة اللواء الرابع في بلدة الجية حاملاً معه حقيبة تحتوي على مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية جرى اقتطاعها من النفقات السرية لقائد الجيش، وبعد ان عقد إجتماعاً مع ضباط اللواء الرابع، انتحى قائد الجيش بالمقدم "ن. ك." جانباً وسأله عن صحة المعلومات التي ادلى بها المقدم عادل أبو ربيعة دون ان يفصح له عن مصدرها، سكت المقدّم "ن. ك" لدى سماعه ولم يجب، فأدرك قائد الجيش عندئذ ان ما قاله المقدم أبو ربيعة هو صحيح، فما كان منه ان ناوله حقيبة المال التي احضرها معه وقال له: "خذ هذه الاموال، وقم بتسديد ما عليك من ديون بسبب لعب القمار وأعد المال الذي قبضته لقاء خيانتك لرفاقك إلى أصحابه".

بعد عودته إلى اليرزة اصدر قائد الجيش امراً بأعلان الاستنفار في صفوف اللواء الرابع، اعتقاداً منه ان هذا التدبير سيكون كافياً لصد أي هجوم على مواقع الجيش في الشحار الغربي، لكن قائد الجيش لم يكن يعلم عندما اعلن الاستنفار ان هناك خرقاً من نوع آخر كان يجري التحضير له على يد النقيب وليد سكرية، الذي تعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي في تسليم مراكز الجيش في الشحار الغربي للاشتراكيين.

صباح يوم الرابع عشر من شباط عام 1984 بدأت جميع مراكز الجيش في منطقة الشحار الغربي تتعرض لعمليات قصف

كثيفة، وظهرت حشود كثيفة من المسلحين الاشتراكيين في قيرشمون وعرمون، وهي تستعد للقيام بهجوم على مراكز الجيش في قري الشحار الغربي، وفي نفس الوقت جرى رصد تجمعات مسلحة للمنظمات الفلسطينية الموالية لسوريا والحزب السورى القومي الإجتماعي في مناطق الغابون وبيصور، وهي تستعد للإنتقال إلى جبهة القتال في منطقة الشحار الغربي، استطاع المسلحون في الساعات الأولى للمعركة السيطرة على بعض مراكز الجيش الاساسية، وذلك بفضل شيفرة الاتصالات الخاصة بالجيش التي استولى عليها النقيب سكرية، وقام بتسليمها إلى المسلحين الاشتراكيين. استمرت المعارك طوال فترة قبل الظهر تمكن خلالها الجيش اللبناني من استعادة معظم المراكز التي كان قد خسرها في الصباح، وبدأ يستعد للقيام بهجوم معاكس واسع النطاق لطرد المسلحين من كافة المناطق التي تمكنوا من الدخول اليها، ولكن فجأة بدأت اجهزة الاتصال التابعة للجيش اللبناني، تتعرض لعملية تشويش منظمة مصدرها الاسطول السادس الأميركي، والبوارج الإسرائيلية الموجودة قبالة الشواطئ اللبنانية، مما ادى إلى فقدان الاتصال بين غرفة العمليات والمواقع على الجبهة، بشكل كامل مما اجبر قيادة اللواء الرابع على تنظيم عملية انسحاب آمنة إلى منطقة السعديات، واقامة مراكز دفاعية لها في منطقة الدامور، وبذلك انتهي الصراع في بقعة الشحار الغربي بخسارة الجيش لمواقعه.

### ابراهيم طنوس إلى الإقالة

في 23 حزيران 1984 اتخذ مجلس الوزراء قراراً باعفاء العماد ابراهيم طنوس من مهامه في قيادة الجيش ووضعه بالتصرف، وتعيين العماد ميشال عون قائداً للجيش. وكان اعفاء طنوس من منصبه قد جاء بضغط من السوريين الذين اتهموه بالتسبب بانقسام

الجيش وطلبوا من الرئيس الجميل اقالته من منصبه.

وفي اليوم ما قبل الاخير له في قيادة الجيش تلقى العماد طنوس اتصالاً من أحد الضباط الأميركيين، الذي طلب منه موعداً لزيارته بعد ان ابلغه بأنه يحمل له سلاحا فعالاً يستطيع ان يدافع به عن نفسه مستقبلاً. وفي اليوم التالي حضر الضابط الأميركي إلى مكتب قائد الجيش وكان يحمل معه ورقة صغيرة عليها ارقام حسابات مصرفية في بنوك سويسرية تبلغ قيمتها سبع واربعين مليون دولار أميركي وهي تخص موظفاً في أحد البلديات، وقام بتسليمها إلى قائد الجيش. استغرب قائد الجيش بأن يكون لموظف بسيط، كل هذه المبالغ الضخمة، وسأل الضابط الأميركي عن مصدر هذه الأموال الذي اوضح له "بأن هذه الاموال وان كانت مودعة باسم هذا الموظف، وانما هي في الحقيقة تخص شقيقه الضابط في الجيش اللبناني والذي كان على خلاف دائم مع قائد الجيش، وقد حاول اكثر من مرة تدبير على خلاف دائم مع قائد الجيش، وقد حاول اكثر من مرة تدبير

# رياض رعد: صفحات مطوية من تاريخ ثقيل



رياض رعد والرئيس حافظ الأسد

#### "البعث طريقتا"

في عمر مبكر انشغل رياض رعد بهم السؤال عن الاسباب، التي ادت إلى سقوط فلسطين فريسة سهلة بأيدي العصابات الصهيونية، وسرعان ما وجد الجواب يكمن في تخاذل الحكام العرب، وتقاعسهم عن القيام بواجبهم في التصدي للعصابات الصهيونية التي اعلنت انشاء دولة إسرائيل. مأساة أخرى شغلت تفكير رياض رعد في تلك الفترة، وهي نزوح عدد كبير من ابناء الريف إلى ضواحي بيروت وسكنهم في اماكن تفتقر إلى مقومات العيش الكريم كان يطلق عليها اسم "احزمة البؤس". شكل هذان العاملان منطلق البحث عند رياض رعد عن خشبة الخلاص التي يمكن لها ان تنتشل المجتمعات العربية من الفشل التاريخي التي تعيش فيه، وبعد بحث طويل بينه وبين نفسه وجد ان الحل يكمن في ضرورة انتماء الشباب اللبناني إلى احزاب تحمل في مبادئها بذور الوعي السياسي والإجتماعي للشباب اللبناني

بدأ رياض رعد رحلة البحث عن هذه الاحزاب، بالأطلاع على مبادئ الحزب الشيوعي اللبناني ولكنه ما لبث ان اعرض عنها بسبب اعتراف الاتحاد السوفياتي بدولة إسرائيل، ليتجه بعد ذلك بتفكيره صوب الحزب السوري القومي الإجتماعي والذي كاد ان يصبح عضواً فيه مدفوعاً بعاملين: الأول إعجابه بأفكار انطون سعادة، والتي تدعو إلى رفض أي شكل من اشكال العلاقة مع الصهيونية، والثاني ان خاله الذي كان يحبه كثيراً كان عضواً في هذا الحزب. كانت فكرة الانتماء إلى الحزب السوري القومي الإجتماعي قد اختمرت عند رياض رعد تقريباً، عندما بدأ أستاذه في المدرسة "انعام الجندي" يحدّث تلاميذه عن مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، التي تدعو إلى الايمان بفكرة القومية العربية، سرعان ما وجدت احاديث انعام الجندي صدى لها في الفومية العربية، سرعان ما وجدت احاديث انعام الجندي صدى لها في الاشتراكي في العام رعد، فاقبل على الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في العام 1954 وكان لا يزال في السابعة عشرة من عمره.

كان نشاط الطلبة في لبنان في ذلك الوقت في مرحلته الذهبية، وكانت ثورة الجزائر والاحتلال الصهيوني لفلسطين هما اكثر القضايا العربية استحواذاً على اهتمامهم، فكانوا ينظمون المظاهرات، وحملات التبرع بالمال دعماً لهاتان القضيتان، وخلال أحد المظاهرات التي انطلقت من الجامعة الأميركية في بيروت دعماً لثورة الجزائر اصطدم المتظاهرون بقوات من الدرك حاولت منعهم من الخروج من الجامعة الأميركية مما ادى إلى وقوع اشتباك بين الطرفين سقط فيه الطالب حسان أبو إسماعيل الذي كان ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي شهيداً. وبمناسبة ذكرى مرور اسبوع على استشهاده اقيم له مهرجان تأبيني في منزله في منطقة سباق الخيل، حضره حشد من القيادات الطالبية في لبنان من بينهم رياض رعد، والقي خلاله زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط خطبة نارية هاجم فيها رئيس الحكومة عبد الله اليافي. شكل هذا المهرجان مناسبة للتعارف بين

رياض رعد وكمال جنبلاط، لتتعدد بعد ذلك اللقاءات بينهما بمسعى من رئيس الأركان السابق في الجيش السوري اللواء شوكت شقير، والتي كانت نتيجتها قيام علاقة وثيقة بين كمال جنيلاط ورياض رعد، حتى انه عندما قامت السلطات السورية باعتقال عند من اعضاء حزب البعث عام 1961. منهم هشام عبده ومحمود الميس بتهمة توزيع منشورات حزبية داخل الاراضي السورية، قصد رياض رعد كمال جنبلاط وكان يومها وزيراً للداخلية، وطلب منه التوسط لدى السلطات السورية لإطلاق سراح المعتقلين، لم يتردد كمال جنبلاط في تلبية طلب رياض رعد، وقام بتزويده برسالة خطية إلى وزير الداخلية السورى "على ظاظا"، تمنى فيها إطلاق سراح المعتقلين البعثيين. تجاوب الوزير السوري مع رسالة كمال جنبلاط فوراً وامر بإطلاق سراح المعتقلين، وعندما رفض مدير عام الامن العام اللبناني "جوزف سلامة" تجدید جواز سفر ریاض رعد عام 1965، بسبب علاقته مع حزب العمال الثوري العربي اتصل كمال جنبلاط بجوزف سلامة وقال له: "سجل عندك ان كمال جنبلاط هو أيضاً في هذا الحزب".

سعى كمال جنبلاط منذ اليوم الأول لتعرفه على رياض رعد إلى اقناعه، بالانضمام إلى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي مع عدد من رفاقه البعثيين، ولكنه لم يفلح في ذلك الا بعد انسحابهم من صفوف حزب البعث، والذي جاء بعد خلافات مع القيادة القومية للحزب. انضمام رياض رعد إلى صغوف الحزب التقدمي الاشتراكي سبقه حوارات طويلة مع كمال جنبلاط تركزت على عدد من القضايا الفكرية والسياسة التي لها علاقة بمبادئ الحزب الاشتراكي، والتي انتهت بانتمائه إلى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1964 وتسلمه مسؤولية مدير تحرير جريدة الانباء الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي.

#### الحرب الاهلية

#### كمال جنبلاط وياسر عرفات والتحالف الممزوج بالمرارة

في اعقاب حادثة الكحالة الشهيرة عام 1969، التي ادت إلى مقتل سبعة عشر فلسطينياً في كمين نصبيه لهم عناصر من حزب الكتائب عند مفرق البلدة، وصلت إلى رياض رعد معلومات من الناشط السياسي الدكتور "سليم نصر". استقاها من مصادر فرنسية، وهي تتحدث عن مؤامرة يجرى اعداداها بين حزب الكتائب اللبنانية وضباط من الشعبة الثانية وأحد مستشاري السفارة الأميركية في بيروت ويدعي "رومريسون"، والذي كان يعمل سابقاً في السفارة الأميركية في القاهرة قبل ان يتم ابعاده بطلب من السلطات المصرية لتورطه باعمال ارهابية في القاهرة، وهي تهدف إلى اثارة حرب اهلية في لبنان، وذلك من اجل القضاء على اتجاهات وطنية وقومية مؤيدة للمقاومة الفلسطينية شرعت بالنمو في اوساط مجموعة كبيرة من الشباب المسيحيين في لبنان، وخاصة في بعض المناطق ذات الاغلبية المارونية مثل انطلياس وتتورين وغيرها. وكانت الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب يخشون ان يؤدى نمو هذه الظاهرة إلى انحسار نموذج لبنان الطائفي الذي اشرف الغرب رعايته منذ أن نال لبنان استقلاله عام 1943، والذي كان يسمح له بإبقاء لبنان ساحة قابلة للاشتعال المذهبي والطائفي في أى لحظة، وكانت خطة المؤامرة تتضمن أيضاً اخراج المنظمات الفلسطينية من لبنان ونلك بعد تكاثر العمليات الفدائية ضد إسرائيل انطلاقاً من الجنوب وحالة التعاطف الكبيرة مع القضية الفلسطينية التي اوجدتها عمليات ضرب المصالح الإسرائيلية في عدد من الدول الاوروبية.

مع بدء الحرب الاهلية عام 1975 قام السفير الهندي في بيروت بزيارة إلى كمال جنبلاط حيث سلمه وثائق عن إجتماعات

عقدت بين مجموعات حزبية بمينية ومسؤولين أميركبين واسرائيليين، وذلك بهدف الاعداد لأنشاء كيان حدودي في جنوب لبنان ترعاه اسرائيل، هذا وقد كان لافتأ اشتراك عناصر معروفة بولاتها للشعبة الثانية في عدد من المجازر الطائفية خلال حرب السنتين في كل من النبعة والاشرفية والباشورة. معلومات السفير الهندى حملها كمال حنبلاط إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على امل أن تؤدي إلى تجنّب الفلسطينيين الوقوع في فخ الحرب الاهلية، ولكن سرعان ما وجد ان آماله قد خابت، وإن الفلسطينيين في لبنان يسيرون برجليهم إلى الشرك المنصوب لهم. ولم يعتبروا ان حلفائهم في لبنان مصدر قوة لهم بل راحوا يحاولون استخدامهم كورقة مساومة مع اليمين اللبناني والحكومات العربية والغربية. وكان ابلغ دليل على هذا السلوك أتباع باسر عرفات سياسة التقنين بالمال والسلاح على حلفائه في الحركة الوطنية من اجل منعهم من حسم المعركة مع الجبهة اللبنانية وخاصة على محاور عين الرمانة - الشياح وعاليه- الكحالة. اما داخل المناطق الوطنية فأن المنظمات الفلسطينية وفي طليعتها حركة فتح، فقد راحت تعتمد سياسة تغريخ الدكاكين المسلحة، بهدف اشعال توترات امنية في المناطق الوطنية لتوظيفها كورقة ضغط على احزاب الحركة الوطنية عند حصول أي تعارض في الأراء بين هذه الاحزاب وقيادة المقاومة الفلسطينية.

شكل هذا الاسلوب في التعاطي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية مع الحركة الوطنية مصدر معاناة كبيرة لكمال جنبلاط، والذي دفع بسببه الكثير من رصيد علاقاته مع سوريا واطراف محلية وعربية أخرى فبينما كان جنبلاط مبدئياً في كل مواقفه من القضية الفلسطينية، كان ياسر عرفات بالمقابل يتبع سياسة المساومة في كل تعاملاته السياسة حتى ولو كان ذلك على حساب ابناء شعبه، وقد

ظهر ذلك واضحاً في اعقاب انتهاء اعمال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة عام 1976 للبحث في الوضع المتفجر في لبنان. فبعد عوبته إلى بيروت قادماً من القاهرة اجتمع ياسر عرفات بكمال جنبلاط بحضور رياض رعد، وخلال الإجتماع راح ياسر عرفات يحمد الله على صمود مخيم تل الزعتر حتى انتهاء اعمال مؤتمر القمة معتبراً ان منظمة التحرير الفلسطينية قد استفادت كثيراً من صمود مخيم تل الزعتر في تعزير مواقفها خلال مؤتمر القمة. اثار كلام باسر عرفات شكوك كمال جنبلاط فدعا الزعيم الفلسطيني إلى عدم التضحية بالمخيم من اجل مكاسب سياسية، مشدداً على ضرورة القيام بعمل عسكري لفك الحصار عن ثل الزعتر، شعر ياسر عرفات بالارتباك من جراء كلام كمال جنبلاط فراح يريد امام الحاضرين بأن الدفاع عن المخيم بات مستحيلاً، لكن اصرار كمال جنبلاط على موقفه دفع عرفات إلى التظاهر بالموافقة على العملية العسكرية، وتم تكليف كل من رئيس الاركان السابق في الجيش السوري اللواء شوكت شقير المقرب من كمال جنبلاط والمسؤول العسكري في حركة فتح "ابو المعتصم" بإعداد خطة عسكرية لفك الحصار عن المخيم، ولكن في الوقت الذي كان يجري فيه الاعداد لهذه الخطة كان باسر عرفات يعقد اتفاقاً من تحت الطاولة مع حزب الكتائب، جرى بموجبه تهريب المقاتلين الفلسطينيين المحاصرين داخل المخيم عن طريق "المونتفيردي"، الأمر الذي ادى إلى سقوطه بأيدي مليشيات الجبهة اللبنانية والتي بعد ان دخلته قامت بارتكاب مجازر بحق سكانه المدنيين.

ورداً على سقوط مخيم تل الزعتر قامت حركة فتح باحتلال بلدة الدامور وتهجير سكانها واسكان مهجري تل الزعتر مكانهم، اثار احتلال الدامور غضب كمال جنبلاط فراح يريد بحضور رياض رعد:
"يا عمى خلص ما عاد بدي ثورة". واتخذ على الفور قراراً بإعادة

اعمار الدامور، وطلب من رياض رعد احضار مهندس لتولي هذه المهمة، فاتصل رياض رعد لهذه الغاية بصديقه رجل الاعمال "خالد صعب"، الذي ارشده إلى المهندس "بيار خوري". وافق بيار خوري على تكليفه بهذه المهمة، وتوجه برفقة كمال جنبلاط وياسر عرفات ورياض رعد إلى الدامور لمعاينة الأضرار التي لحقت بها. كان كمال جنبلاط طوال الطريق يقسو بالكلام على ياسر عرفات، ويوجه اليه الاتهامات بالتسبب في خراب الدامور. في المقابل كان عرفات يحاول استرضاء كمال جنبلاط والتخفيف من ثورته. كان مشهد الخراب في الدامور كبيراً، لكن ياسر عرفات تعهد بتحمل نفقات إعادة الاعمار، تعهد ظل دون تتفيذ فبقيت الدامور مهدمة حتى انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 حيث اعمارها على حساب وزارة المهجرين.

كان ياسر عرفات يحاول في معظم الاحيان ان يتعاطى بليونة مع كمال جنبلاط وذلك في محاولة منه للحفاظ على التحالف بينهما، والذي كان يعتبره ضرورة استراتيجية للفلسطينيين في لبنان، ولكنه في بعض الاحيان كان يحاول ان يلوي ذراع جنبلاط السياسية عندما كان يشعر بأن الاخير لا يجاريه في كل مواقفه السياسية، وخاصة التي كان يساير فيها اليمين اللبناني ويعض الانظمة العربية كالسعودية ومصر، فبعد انتهاء الجولة في الدامور سأل ياسر عرفات كمال جنبلاط: "هل أنت بانتظار باخرة سلاح آتية من الاسكندرية؟" فأجاب جنبلاط قائلاً: "لقد سبق وتكلمنا في هذا الموضوع اكثر من مرة فلماذا العودة إليه الآن؟ فأجاب عرفات: "لقد وصلت الباخرة في اثناء وجودي في القاهرة، ولكن يبدو ان أبو جهاد قد قام بتوزيع الكمية المخصصة لكم على ولكن يبدو ان أبو جهاد قد قام بتوزيع الكمية المخصصة لكم على

ثار كمال جنبلاط وغضب لدى سماعه هذا الكلام وراح يتهم ياسر عرفات بعدم الصدقية في التعاطي معه ومع الحركة الوطنية،

وبعد عدة ايام وصلت إلى مخازن الحزب التقدمي الاشتراكي كمية كبيرة من الاسلحة مصدرها حركة فتح وبعد معاينتها تبين ان معظمها غير صالح للاستعمال، وهي تعود إلى ايام الحرب العالمية الثانية، وأنها اقل بكثير من الكمية المطلوبة.

لم تكن مواقف عرفات مستفزة لكمال جنبلاط واحزاب الحركة الوطنية فقط وانما لبعض القيادات الفلسطينية أيضاً، ففي خلال مأدبة غداء اقامها المسؤول في حركة "فتح" عطا الله عطالله (أبو الزعيم) في منزله في بحمدون، وحضرها كمال جنبلاط ورياض رعد، صارح "ابو الزعيم" كمال جنبلاط بأنه رفض امراً من قيادته بخيانته وانه قرر تسليم مسؤولياته في الجبل والإنتقال إلى بيروت.

لم يعمل ياسر عرفات على إضعاف كمال جنبلاط على الساحة اللبنانية فقط، بل حاول أيضاً تهشيم صورته امام القادة العرب، فهو كثيراً ما اتهمه امام القيادة الليبية، بالتأمر على الثورة الفلسطينية. اتهامات باسر عرفات لكمال جنبلاط لم يأخذ بها الرئيس حافظ الأسد، وهو كان دائما بنظر نظرة شك إلى باسر عرفات، اما عرفات فلقد كان يعتبر أن أي تقارب بين كمال جنبلاط وحافظ الأسد من شأنه أن يقلب المعادلات في لينان ضد مصلحة منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، الذين كان هدفهم ابقاء ملف الازمة اللبنانية مفتوحاً، ونلك بغية استعماله كورقة ضغط على سوريا انطلاقا من لبنان. في المقابل كان السوريون يرون ان استمرار الازمة في لبنان من شانه ان يشكل تهديداً لأمنهم، وهم لذلك سعوا بكل السبل إلى اغلاق ملف الحرب الاهلية، وتقدموا بمشروع لحل للأزمة اللبنانية تحت اسم "الوثيقة الدستورية" والتي تضمنت بعض المطالب الإصلاحية التي نادت بها الحركة الوطنية في برنامجها المرحلي، والتي تدعو إلى قيام نظام سياسي وطني شامل بدل النظام

الطائفي المعمول به منذ الاستقلال عام 1943. وافق كمال جنبلاط على هذه الوثيقة، واعتبرها مدخلاً لأنهاء الحرب الأهلية واستناداً إلى موقف جنبلاط كتب رئيس تحرير جريدة الانباء الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي رياض رعد مقالاً اعلن فيه موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع الوثيقة الدستورية، ولكن جنبلاط ما لبث ان عاد بعد يومين لينقلب على موقفه ويدلى بتصريح يهاجم فيه مشروع الوثيقة الدستورية. كان وراء التبدل في موقف جنبلاط والذي أتى عشية زيارته الاخيرة إلى دمشق في 1976/3/27 زيارة قام بها إلى منزله كل من ياسر عرفات وصلاح خلف (أبو اياد) حاولا خلالها اقناعه بالتراجع عن موافقته على مشروع الوثيقة الدستورية بحجة أن البند السادس منها ينص على أن تتولى القوات السورية ضمان أمن المخيمات الفلسطينية، الأمر الذي ترى فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مقدمة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية. لكن كمال جنبلاط لم يقتنع بهذا التبرير فكان ان لجأ باسر عرفات إلى طريقة أخرى لإقناعه، فوعده بمساعدته في حسم المعركة لصالح الحركة الوطنية، وذلك مقابل اعلان جنبلاط معارضته لمشروع الوثيقة الدستورية، كاشفأ له ان السوريين كانوا دائما يضغطون عليه من اجل منعه من مساعدة الحركة الوطنية على القيام بعملية الحسم العسكري. وبغية ايهام كمال جنبلاط بأنه صادق في تعهداته قام ياسر عرفات بإرسال قوات من حركة فتح إلى منطقة المتن الشمالي لمساعدة الحركة الوطنية في السيطرة على بلدتي عينطورة والمتين، وفي ظل هذه الاجواء توجه كمال جنبلاط إلى دمشق لمقابلة الرئيس حافظ الأسد، ورافقه في هذه الزيارة كل من رياض رعد وتوفيق سلطان وعباس خلف ومحسن دلول. في بداية الإجتماع الذي حضره أيضا وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام تحدث الرئيس حافظ الأسد فشدد على ضرورة وقف إطلاق النار على

كل الاراضى اللبنانية والشروع في حل سياسي للأزمة اللبنانية مبديا تفاؤله بمستقبل الحركة الوطنية ومستقبل العلاقات اللبنانية السورية، بعد نلك تحدث كمال جنبلاط فطلب من الرئيس الأسد تزويد الحركة الوطنية بكميات من الاسلحة والذخائر كي تتمكن من انجاز عملية الحسم العسكري والتي أصبح موعدها قريباء لكن الرئيس الأسد رفض هذا الطلب وحذر جنبلاط من أن الخيار العسكري سيقود إلى تنخل إسرائيلي في لبنان بحجة حماية المسيحيين ونصحه بالموافقة على وقف إطلاق النار، والإنتقال إلى النضال السياسي لتغيير النظام، لكن جنبلاط بقى مصراً على موقفه ولم يفلح الرئيس الأسد في اقناعه بتغييره، وبعد مضى ثلاث ساعات على هذا الإجتماع طلب الرئيس الأسد من عبد الحليم خدام دعوة الوفد المرافق لكمال جنبلاط إلى العشاء في تحصر الروضة"، الأمر الذي فُهم منه أن الرئيس الأسد يريد التحدث إلى كمال جنبلاط على انفراد. في اثناء وجود الوفد الاشتراكي في قصر الروضة حضر كمال جنبلاط، وكان وجهه متجهماً واصر على العودة فورا إلى بيروت، ولم يفلح رئيس اركان الجيش السوري العماد حكمت الشهابي في اقناعه بالبقاء يوما اضافياً في دمشق من اجل اجراء المزيد من المحادثات مع الرئيس الأسد، في الطريق إلى بيروت اخبر كمال جنبلاط اعضاء الوفد الاشتراكي ان خلافاً في الرأي وقع بينه وبين الرئيس حافظ الأسد وذلك بسبب اصرار الرئيس الأسد، على منع الحركة الوطنية من المضى في مشروع الحسم العسكري.

بعد خلافه مع دمشق راح كمال جنبلاط ينتظر من ياسر عرفات تتفيذ وعده له بمساعدته في عملية الحسم العسكري، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، مما دفع جنبلاط إلى التهكم على ياسر عرفات في أحد إجتماعات القيادة اللبنانية الفلسطينية المشتركة. "ما قلتليش يا أبو عمار شو طلعت تعمل قواتك بعينطورة والمتين".

بالرغم من الخلاف الكبير الذي وقع بين كمال جنبلاط والرئيس حافظ الأسد فأن الأسد ظل مصراً على ضرورة المصالحة مع كمال جنبلاط، وهو لهذه الغاية دعا ياسر عرفات اكثر من مرة إلى اصطحاب كمال جنبالط معه إلى نمشق، لكن ياسر عرفات قام باخفاء الدعوة عن كمال جنبلاط والذي ظل لا يعلم عنها شيئا إلى أن زاره في المختارة أحد المشايخ السنة في اقليم الخروب واخبره "انه كان في دمشق ضمن وفد علماء السنة في لبنان الذي قابل الرئيس حافظ الأسد، وخلال اللقاء راح أحد اعضاء الوفد يتهجم على كمال جنبلاط بكلام قاس، ولكن الرئيس حافظ الأسد منعه من اكمال كلامه لافتاً اياه، إلى أن الخلاف السياسي مهما كبر يجب أن لا يصل إلى حدود التجريح الشخصي، وهنا تدخل أحد الحاضرين وسأل الرئيس الأسد عن الاسباب التي تمنع التواصل بينه وبين كمال جنبلاط مجدداً طالما ان الاحترام مازال موجوداً فأجاب الرئيس الأسد انه كرئيس دولة، لا يستطيع الذهاب إلى المختارة وإنه من المغروض أن يأتى كمال جنبلاط إلى دمشق، وأنه قام شخصياً بتوجيه الدعوة اليه ثلاث مرات، بواسطة ياسر عرفات، وفي كل مرة كان عرفات ببلغه بأن جنبلاط برفض الحضور إلى سوريا متهما اياه بالتامر مع دين بروان 1 الأسقاط النظام في دمشق"، تعجب كمال جنبلاط لدى سماعه هذا الكلام، وقال لضيفه: "يا عمى أبو عمار ولا مرة جبلي سيرة الدعوة على دمشق".

لم تكن هذه المرة هي الوحيدة التي يقوم بها ياسر عرفات بعرقلة جهود المصالحة بين كمال جنبلاط وحافظ الأسد، ففي اثناء وجود رياض رعد في باريس في 1976/12/29 تلقى اتصالاً من عضو القيادة القطرية في حزب البعث في سوريا ورئيس مكتب الطلائع "عبد الله الاحمد"، دعاه فيه لزيارة دمشق للبحث في امر هام، وافق رعد

المبعوث الاميركي الى لبنان خلال فترة حرب السنتين.

على تلبية الدعوة وقام بتأجيل زيارة كان ينوى القيام بها إلى ليبيا من اجل البحث في شؤون تتعلق بالحركة الوطنية اللبنانية، وعند وصوله إلى دمشق فوجئ بمدير مكتب عبد الله الاحمد "عبد الكريم موال"، يصعد إلى الطائرة ويصطحبه إلى خارج المطار وسط حراسة امنية مشددة، وكان هذا الإجراء سببه تهديد مدير المخابرات الجوية السورية اللواء ناجي جميل باعدام رياض رعد في حال حضر إلى دمشق، وعندما علم الرئيس الأسد بهذا التهديد اعطى تعليماته بالإهتمام بأمن رياض رعد. وكان اللواء ناجي جميل ووزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام ورئيس الاركان في الجيش السوري العماد حكمت شهابي، يؤلفون فريقاً ضمن القيادة السورية يعارض قيام علاقات جيدة بين كمال جنبلاط والرئيس حافظ الأسد، وقد عمل هذا الفريق في اكثر من مناسبة على تخريب أي فرصة ممكنة لإعادة وصل ما انقطع بين كمال جنبلاط والرئيس حافظ الأسد، حتى ان كمال جنبلاط عبر اكثر مرة عن تضايقه من الاسلوب الفظ والمتعالى الذي كان يتعاطى به معه هذا الفريق، ومن اجل الوقوف على اسباب الجفاء بين كمال جنبلاط وهذا الفريق قام الرئيس حافظ الأسد، بنقل ملف العلاقات السورية مع كمال جنبلاط إلى القيادي في حزب البعث "عبد الله الاحمد" وهو من الطائفة الدرزية، كما طلب من مدير المخابرات السورية اللواء عدنان دباغ دعوة رياض رعد إلى دمشق من اجل الاطلاع منه على حقيقة الخلافات بين كمال جنبلاط، وكل من "الشهابي وخدام وجميل"، في مكتب اللواء دباغ دافع رياض رعد عن كمال جنبلاط بحضور خالد صعب!، محملاً كل من عبد الحليم خدام وناجى جميل وحكمت الشهابي الجزء الاكبر من مسؤولية الخلاف بين الرئيس الأسد وكمال جنبلاط، وكان لافتاً خلال وجود رياض رعد في مكتب اللواء دباغ

<sup>·</sup> رجل اعمال ونائب سابق عن المقعد الدزري في بيروت.

اتصال الرئيس الأسد اكثر من مرة للوقوف على التفاصيل. وبالعودة إلى دعوة رياض رعد إلى زيارة دمشق فقد كانت لإبلاغه بقرار الرئيس حافظ الأسد بإعادة التواصل مع كمال جنبلاط وإن المطلوب منه نقل هذه الرسالة إلى جنبلاط.

امضى رياض رعد يومان في دمشق عاد بعدها إلى بيروت وتوجه على الفور إلى منزل كمال جنبلاط ولكنه لم يجده فترك له رسالة مع الصحافي على القيسي يبلغه فيها انه كان في دمشق. عند المساء حضر كمال جنبلاط إلى منزل رياض رعد للأستفسار منه عن اسباب زيارته إلى دمشق وعندما علم بقرار الرئيس الأسد بمصالحته أبدى ترحيبه بهذه الخطوة وكلف رياض رعد بنقل رسالة شخصية إلى الرئيس الأسد تتضمن وجهة نظره حول خروج لبنان من ازمته السياسية والتي كانت ترتكز "على ضرورة عودة المهجرين من المناطق الشرقية إلى منازلهم، لما لذلك من اهمية في إعادة اللحمة الوطنية بين اللبنانيين، وتفكيك بنية المليشيات والتي يتألف معظم عناصرها من المهجرين، اضافة إلى دعم الاعلام اللبناني نظراً لدوره الكبير في فضح دور الانظمة العربية في التأمر على شعوبها".

في ظل هذه الاجواء بدأ رياض رعد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين دمشق وكمال جنبلاط، وهو كان يشعر بعد كل زيارة كان يقوم بها إلى المختارة ودمشق ان مساحة الخلافات بين كمال جنبلاط والرئيس حافظ الأسد آخذة في التقلص، وفي إحدى زياراته إلى دمشق حمل رياض رعد إلى الرئيس حافظ الأسد ألله من كمال جنبلاط كانت تتضمن معلومات عن مخططات تعدها الجبهة اللبنانية مع بعض الدوائر في الادارة الأميركية تهدف إلى ايجاد منطقة امنية عازلة في جنوب لبنان تحظى بدعم من إسرائيل وتكون بقيادة الرائد سعد حداد

أنص الرسالة موجود في نهاية هذا الفصل.

وان الهدف من انشاء هذه المنطقة هو خلق توازن إسرائيلي سوري في لبنان، وفي تأكيد واضح على نيته بطي صفحة الخلافات مع دمشق، عقد كمال جنبلاط مؤتمراً صحافياً طرح فيه مشروعاً لقيام فيدرالية عربية.

### ممنوع المصالحة مع دمشق واغتيال كمال جنبلاط

كانت مساعى رياض رعد لمصالحة الرئيس حافظ الأسد مع كمال جنبلاط قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، عندما زاره في منزله ثلاثة مسؤولين امنيين في حركة "فتح" كان على رأسهم "ابو على مهدي بسيسو" وهو أحد ابرز معاوني ياسر عرفات، وكان بصحبتهم رجل الاعمال اللبناني خالد صبعب الذي طلب منه "بسيسو" ارشادهم إلى منزل رياض رعد. كان الهدف من هذه الزيارة هو التمنى على رياض رعد وقف مساعى المصالحة التي كان يقوم بها بين دمشق كمال جنبلاط وعندما رفض قال له "بسيسو": "ان هذه المصالحة لم يحن اوانها بعد وإن القيادة الفلسطينية تنظر إلى كمال جنبلاط على انه ورقة بيدها تستعملها كأداة ضغط على النظام السوري، وإننا مستعدون لأستعمال القوة لمنع هذه المصالحة إذا لزم الأمر". لم يتأثر رياض رعد بهذه التهديدات وتابع مساعيه بين المختارة وبمشق وبغية اعطاء هذه المصالحة دفعاً إلى الأمام اقترح محسن دلول على قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الاتصال برئيس اركان الجيش السوري العماد حكمت الشهابي فتم الأخذ بهذا الاقتراح، وقام وفد مؤلف من رياض رعد واللواء شوكت شقير ومحسن دلول بزيارة إلى دمشق للإجتماع بالعماد الشهابي لكن الاخير رفض استقبال الوفد، وطلب منه البقاء على تواصل مع "عبد الله الاحمد"، وذلك في رسالة الهدف منها ابلاغ من يعنيهم الأمر، بأن هناك اطرافاً في القيادة السورية ترفض المصالحة مع كمال جنبلاط. لم تكن هذه المرة الأولى التي يقف فيها

العماد حكمت الشهابي ضد قيام علاقات ايجابية بين القيادة السورية وكمال جنبلاط وسبق له أن رفض استقبال رياض رعد بصفته موفداً من كمال جنبلاط وقال له: "اذ كنت تتوي زيارتي بصفتك رياض رعد المناضل القومي العربي المعروف فأهلا وسهلا بك اما اذا كانت زيارتك لي بصفتك موفداً من كمال جنبلاط فأنا اعتذر عن استقبالك". مواقف بعض المسؤولين السوريين المتشددة تجاه كمال جنبلاط وجد رياض رعد عكسها عند الرئيس حافظ الأسد الذي تلقى برحابة صدر رسائل كمال جنبلاط اليه والتي كانت آخرها قبل اغتيال جنبلاط بحوالي عشرة أيام، يومها وصل رعد إلى دمشق لمقابلة الرئيس السوري، فوجده في طريقه إلى القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربي، وعندما علم مقربون من الرئيس المسوري إلى رياض رعد، ان الرئيس الأسد عندما قرأ الرسالة ظهر الارتياح على وجهه، وانه اعاد قراءتها في الطائرة مرتين.

في 1977/3/16 توجه رياض رعد إلى دمشق بناء على طلب كمال جنبلاط للحصول على جواب الرئيس الأسد على رسالته الاخيرة، وبينما كان في منزل عبد الله الاحمد ينتظر رد الرئيس السوري، اتصل به وزير الاعلام السوري "احمد اسكندر احمد وابلغه خبر اغتيال كمال جنبلاط.

لم يكن اغتيال كمال جنبلاط بسبب خلافه مع القيادة السورية كما يعتقد الكثيرون، بل جاء في سياق تفاهم بين اطراف فلسطينية وعربية ودولية على اعتبار ان أي تقارب بين كمال جنبلاط والرئيس حافظ الأسد سيؤدي إلى نسف مشروعها الرامي إلى إبقاء الوضع الامني متفجراً في لبنان، والذي فضح كمال جنبلاط الغاية منه في أحد رسائله إلى الرئيس حافظ الأسد، والجدير ذكره هنا انه قبل اغتيال جنبلاط بفترة وجيزة، عقد إجتماع بين اعضاء الجبهة اللبنانية والمبعوث

الفرنسي إلى لبنان "كوف دومورفيل" قال فيه الأخير: "لا شيء يمثل خطراً على النظام اللبناني بصيغته الحالية مثل كمال جنبلاط".

بعد مضى اسبوع على اغتيال كمال جنبلاط عُقد إجتماع بين وليد جنبلاط والسفير البريطاني في لبنان، ادلى بعده وليد جنبلاط بتصريح اتهم فيه "رفعت الأسد" شقيق الرئيس حافظ الأسد بتدبير عملية اغتيال والده، وخلال لقاء بين وليد جنبلاط والكاتب والمحلل الروسي "فيتشسلاف ماتازوف" بعد اغتيال الرئيس الحريري عام 2005 قال ماتازوف لوليد جنبلاط: "انت تعرف ونحن نعرف انه لا علاقة للقيادة السورية باغتيال والدك". بدوره ابلغ القاضي "ر. ط" رياض رعد ان تقريراً سرياً وصل إلى المحكمة العسكرية في بيروت، يتضمن معلومات بأن المخابرات السوفياتية هي وراء تصفية الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية زهير محسن في مدينة كان الفرنسية عام 1979 لضلوعه في عملية اغتيال كمال جنبلاط الذي كان يحمل وسام لينين وكان محسن بُعتبر من الاشخاص المقربين لرفعت الأسد.

اغتيال جنبلاط فوجئ به الرئيس حافظ الأسد وهو شكل أحد اسباب الخلاف بينه وبين شقيقه رفعت، والذي ادى إلى خروج الاخير من سوريا حيث لا يزال يعيش حتى الآن. وكان رفعت الأسد قد اتهم من قبل الفريق الحاكم في سوريا بالعمل مع جهات عربية ودولية لتغيير النظام في سوريا، وفي جلسة عمومية للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط شكك أحد الحزبيين في مداخلة له بجدوى العلاقة مع الأميركيين، كما أبدى امتعاضه من انتهام أحد الحاضرين له بأنه صديق رياض رعد فكان ان تدخل وليد جنبلاط قائلاً: "اذهب إلى صاحبك هذا وقل له ان وليد جنبلاط قائل الأميركيين قبل السيد حسن نصر الله، وانه قال لوزيرة الخارجية الأميركية غونداليزا رايس في مكتبها انتم من يقف وراء اغتيال والدي".

#### مات الزعيم عاش الزعيم

بعد تسلم وليد جنبلاط ارث والده السياسي، بدأت تظهر في صفوف محازبيه خلافات حول الخيارات المستقبلية للحزب التقدمي الاشتراكي والطائفة الدرزية، فاقترح البعض القطيعة مع سوريا، فيما عارض آخرون الاستمرار بالصيغة المعمول بها للحركة الوطنية، كما برزت دعوات أيضاً إلى قيام ثنائية مارونية درزية كان ابرز المنظرين لها سمير فرنجية صديق وليد جنبلاط وذلك بايعاز من مدير المخابرات في الجيش اللبنائي العقيد جوني عبده. هذه التباينات سرعان ما حسمها وليد جنبلاط بإعادة التواصل مع سوريا، وفي اليوم الاربعين لأغتيال والده قام وليد جنبلاط بزيارة إلى دمشق قابل خلالها الرئيس حافظ الأسد، وكان رياض رعد قد عمل مع عبد الله الاحمد على التمهيد لهذه الزيارة والتي سبقها زيارة تعزية إلى المختارة قام بها وفد سوري رفيم المستوى برئاسة عبد الله الاحمد.

بعد استشهاد كمال جنبلاط حاول بعض اعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي، تحريض وليد جنبلاط على رياض رعد وذلك عندما راحوا يحاولون اقناعه بأن رعد مازال على ولائه لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا ما نفاه رياض رعد لوليد جنبلاط في اكثر من مناسبة مؤكداً له ان علاقته بحزب البعث، قد انتهت منذ ان قرر الانتساب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي.

كان وليد جنبلاط في بداية عمله السياسي مهووساً بنظرية الموامرة حتى انه لم يكن يتوانى عن تصنيف أي تحرك لا يرتاح اليه في خانة المؤامرة على حياته ومستقبله السياسي. هذه الثغرة في شخصية وليد جنبلاط استغلها ياسر عرفات لمصلحته من اجل ابعاد

أ نائب سابق في البرلمان اللبناني في دورة عام 2005 وابن عم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

كل اصدقاء سوريا في الحزب التقدمي الاشتراكي عن وليد جنبلاط، وفي طليتعهم رياض رعد، ففي خلال أحد زياراته إلى ليبيا التقى رياض رعد على الطائرة نفسها التي كانت تقله إلى طرابلس الغرب بوفد من الفصائل الفلسطينية المعارضة لياسر عرفات، وعندما وصل الخبر إلى وليد جنبلاط استدعى محسن دلول وراح يتهمه بأنه ورياض رعد يتآمران عليه مع فصائل المعارضة الفلسطينية، وبعد ان تكاثرت مثل هذه الاتهامات بحقه شعر رياض رعد بأن وجوده في الحزب التقدمي الاشتراكي لم يعد يخدم الاهداف التي ناضل من اجلها إلى جانب كمال جنبلاط، فاتخذ قراراً بترك الحزب نهائيا، لكنه عاد وفضل تأجليه بسبب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، بعد ان وجد ان الظروف تستوجب البقاء إلى جانب وليد جنبلاط في لمواجهة تطورات المرحلة.

### حرب الجبل... غدا صباحاً لن يكون هناك قبرشمون

مع بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 اختار الفلسطينيون الانسحاب إلى بيروت عوضاً عن القتال في الجنوب، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تعتقد انها قادرة من خلال استخدام رصيد علاقاتها العربية والدولية على اجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من لبنان، ولكن سرعان ما تبين لها انها اخطأت في التقدير، وكان ذلك أحد الاسباب التي شجعت إسرائيل على المضي في عملية غزوها للبنان وصولاً إلى بيروت ومحاصرتها.

في اثناء حصار بيروت قام وفد من من الحزب التقدمي الاشتراكي يضم رياض رعد ومحسن دلول وعادل سيور بزيارة إلى السفارة السوفياتية في منطقة كورنيش المزرعة، التقى خلالها بالسفير السوفياتي "الكسندر سولداتوف" الذي ابلغ الوفد الاشتراكي بلائحة الاسلحة التي ينوي الاتحاد السوفياتي إرسالها إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي اثناء وجود الوفد الاشتراكي في مكتب السفير

السوفياتي، تساقطت القذائف الإسرائيلية على محيط السفارة فتطلع السفير السوفياتي إلى اعضاء الوفد الاشتراكي وقال لهم بثقة متناهية: "قريباً سيدفع الحلف الأميركي الإسرائيلي ثمن غطرسته غالياً".

عاش رياض رعد خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي اياماً حافلة بالمصاعب، فها هو بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت الغربية وبخول الجيش اللبناني اليها، يحزم حقائبه ويتجه إلى دمشق بسيارة مروان حماده وبرفقته محسن دلول وخالد جنبلاط تتبعهم سيارة للسفارة الأميركية التي اقلت وليد جنبلاط إلى صوفر، وكان جنبلاط قد تلقى تهديدات من بشير الجميل بتصفيته في حال قرر البقاء في بيروت.

كان من نتائج الاجتياح الإسرائيلي، دخول القوات اللبنانية إلى الجبل خلف دبابات جيش الاحتلال، وقيامها بتوتير الاجواء في القري المسيحية والدرزية، التي تحولت إلى جبهات عسكرية مفتوحة بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، ادرك السوريون خطورة الموقف في حال نجح المشروع الإسرائيلي في السيطرة على الجبل بواسطة القوات اللبنانية فقرروا الدخول طرفاً في المواجهة من خلال دعم وليد جنبلاط بالسلاح والعتاد. وكان رياض رعد في تلك الفترة قد التقى بالرئيس الأسد اكثر من مرة. في إحدى هذه اللقاءات اخبره الرئيس الأسد وهو في غاية الانشراح انه قام في الفترة الاخيرة بزيارتين إلى موسكو، الأولى كانت سرية وقابل خلالها رئيس المخابرات السوفياتية (الكي. جى. بى.) يوري اندروبوف الذي تعهد بفتح كل مخازن الاسلحة في الاتحاد السوفياتي امام الجيش السوري من اجل ضرب المشروع الإسرائيلي الأميركي في لبنان، وكان هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد السوفياتي. اما زيارته الثانية فقد كانت علنية التقى خلالها باندروبوف أيضاً والذي كان قد أصبح رئيساً للأتحاد السوفياتي،

وجرى خلالها التأكيد على الدعم السوفياتي اللامحدود لدمشق من اجل مواجهة المشروع الأميركي في لبنان. في اطار الاستعداد لمواجهة تطورات المرحلة المقبلة توجه رياض رعد ومروان حمادة إلى تونس للقاء ياسر عرفات وابلاغه بنتائج الإجتماع بين الرئيس الأسد واندروبوف، والطلب اليه الاستعداد للوقوف إلى جانب المشروع الوطني في المرحلة القادمة، لم يبد ياسر عرفات أي اهتمام بهذه التطورات، وقال لضيفيه وهو يضحك: "كبروا عقلكم الاتحاد السوفياتي، لا يتطلع إلى اكثر من قمح أميركا ومعركته في افغانستان". في ظل هذه الاجواء جاء القرار بحسم معركة الجيل، والتي اشرف عليها مباشرة قائد القوات السورية في لبنان اللواء سعيد بيرقدار من خلال غرفة عمليات اقامها الجيش السوري في صوفر وتواجد فيها رياض رعد وانور الفطايري طوال الوقت. يروي رياض رعد كيف اتاه يوماً قائد قوات الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض إلى مقر اقامته في فندق امية في دمشق، وكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل وطلب منه الاتصال برئيس الاركان الجيش السورى العماد حكمت الشهابي وحثه على التحرك سريعاً من اجل منع سقوط قبرشمون، والتي كانت تتعرض لهجوم واسع النطاق من الجيش اللبناني والقوات اللبنانية. حاول رعد تأجيل الاتصال إلى صباح اليوم التالي، لكن المقدم فياض قال له: "غداً صباحاً لن يكون هناك قبرشمون"، استغرب العماد الشهابي الاتصال به في مثل هذا الوقت المتأخر وقال لرياض لرعد:" طمن وليد بك ان قبرشمون لن تسقط غداً ولا في أي وقت"، وبعد اقل من نصف ساعة كانت المدفعية السورية تصب حممها على الجيش اللبناني والقوات اللبنانية في الشحار الغربي وتمنع تقدمهما نحو قبرشمون ملحقة بهما خسائر كبيرة، الأمر الذي ادى إلى استعادة الاشتراكبين لتوازنهم في المعركة.

خافت الادارة الأميركية من نتائج الانتصار التي حققته القوى الوطنية في حرب الجبل تحت المظلة السوفياتية السورية، وشعرت ان هذا الانتصار قد يشكل بداية لتغيير النظام السياسي الطائفي في لبنان، والذي اشرفت على رعايته منذ عام 1943، فأمرت طائرات الاسطول السادس الأميركي المتمركز قبالة السواحل اللبنانية بالإغارة على مواقع القوات السورية في الجبل والبقاع، كما قامت المدمرة نيوجرسي بقصف مواقع القوى الوطنية في الجبل، ونلك في رسالة الهدف منها التحذير من المس بالمعادلات الطائفية القائمة في لبنان.

لم يرضخ السوريون لهذا التحذير وقرروا تصعيد المواجهة مع الأميركبين فاتخذ الرئيس الأسد قراراً بضرب الاسطول الأميركي الموجود قبالة الساحل اللبناني بصواريخ سوفياتية متطورة وصلته حديثاً. كان رياض رعد في زيارة إلى قائد القوات السورية في لبنان اللواء سعيد بيرقدار في مكتبه في دمشق، عندما اخبره اللواء بيرقدار بقرار الرئيس السوري هذا ودعاه للبقاء في مكتبه لمتابعة تطورات الاحداث، وبينما كان رعد يترقب ما ستحمله الساعات القادمة من احداث تلقى اللواء بيرقدار اتصالاً من رئيس الاركان السوري، اعلمه فيه بإلغاء الضرية، وذلك بعد ان ابلغت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي قراراها بسحب اسطولها من قبالة الشواطئ اللبنانية.

### خارج الحزب التقدمي الاشتراكي

لعب رياض رعد خلال حرب الجبل دور ضابط الارتباط السياسي بين القيادة السورية ووليد جنبلاط. كما قام بجولات عديدة على عدد من الدول العربية ودول اوروبا الشرقية، طلباً للدعم بالمال والسلاح للحزب التقدمي الاشتراكي، وكان وليد جنبلاط في اكثر الاحيان يقابل الدور الذي يلعبه رياض رعد بكثير من الامتنان ولكنه

في احيان أخرى كان يعتبر ان ما يقوم به رياض رعد من مهام لا يخرج عن اطار دوره كمناضل في الحزب التقدمي الاشتراكي وبالتالي لا داع لتقديم الشكر والثناء له على هذا الدور. شكلت هذه المزاجية في التعاطي من قبل وليد جنبلاط اضافة إلى اسباب أخرى دافعاً لرياض رعد بأن يحسم قراره بتقديم استقالته من الحزب الاشتراكي، وكان ذلك عام 1988، لينقطع بعدها التواصل بينه وبين وليد جنبلاط لفترة طويلة من الزمن. جاءت عودة التواصل بينهما بعد اتصال تلقاه رعد من اللواء محمد ناصيف (ابو وائل) ابلغه فيه ان وليد جنبلاط يرغب بمصالحته، وافق رياض رعد على مصالحة جنبلاط ولكنه اشترط ان تم المصالحة في مكتب الحزب التقدمي الاشتراكي في دمشق.

في مكتب الحزب التقدمي الاشتراكي في دمشق دار بين وليد جنبلاط ورياض رعد الحوار التالي:

رياض رعد: "يردد جماعتك انني سوري ولست لبنانياً ولكنهم نسوا انني لست انا من قام بحرب "العلم"، ولا انا من قام بمنع النشيد الوطني اللبناني في مناطق الجبل".

وليد جنبلاط: 'أصل المشكلة هي في انك تقف مع نبيه بري ضد الفلسطينيين في حرب المخيمات، ومع رفعت الأسد ضد حكمت الشهابي وعبد الحليم خدام في الصراع الدائر على خلافة الرئيس حافظ الأسد".

رياض رعد: "في حرب المخيمات حاولت المستحيل، من اجل ايقاف المعارك بين حركة امل والمنظمات الفلسطينية بالتعاون مع "زكريا حمزة" أ، واجتمعت لهذه الغاية عدة مرات بعبد الحليم خدام وحذرته من نتائج استمرار هذه المعركة والتي سيصورها الاعلام بأنها معركة بين الشيعة والفلسطينيين،

ا مسؤول عسكري سابق في حركة أمل،

اما في الموضوع السوري فانا اقف مع المشروع الذي يقوده الرئيس حافظ الأسد ولا شأن لي بمن سيرثه في الحكم.

بدا وليد جنبلاط، مقتنعاً بكلام رعد وراح يردد عباراته المعهودة، والتي يرددها عادة عندما يريد طي صفحة الخلافات مع أحد وهي "انسى انسى".

# تسليم أبو هيثم إلى المخابرات السورية

خلال اقامته في دمشق في فترة الاحداث اللبنانية تلقى رياض رعد ومروان حمادة دعوة من اللواء غازي كنعان لتتاول الفطور في مكتبه في دمشق، وبعد الانتهاء من تناول الفطور اخبرهما غازي كنعان انه تم اكتشاف مزامرة لأغتياله في بلدة "بيصور اثناء إنتقاله إلى بيروت وان المسؤول عن هذه المؤامرة هو أبو هيثم أ، بالتعاون مع جماعة باسر عرفات وطلب منهما ابلاغ وليد جنبلاط بالأمر، وبعد ان خرجا من عند غازی کنعان توجه ریاض رعد ومروان حماده إلى مكتب الحزب التقدمي الاشتراكي في دمشق حيث كان ينتظرهم وليد جنبلاط. كان لافتاً ان مروان حماده لم يتطرق خلال حديثه مع وليد جنبلاط إلى مؤامرة الاغتيال بالرغم من سؤال جنبلاط له عن الغاية من دعوة كنعان لهما وفي اثناء الحديث تلقى حماده اتصالاً من السفير الفرنسي في دمشق، الذي طلب منه الحضور إلى السفارة الأمر هام وبعد مغادرة حماده اخبر رياض رعد وليد جنبلاط بقصة أبو هيثم، غضب جنبلاط غضبا شديداً عند سماعه هذا الخبر، وطلب من رياض رعد ابلاغ العميد غازي كنعان استعداده لتسليمه أبو هيثم شرط ان لا يتم اعدامه

اسمه الحقيقي جمال كرارة مصري الجنسية وكان يتولى مسؤولية جهاز الامن في الحزب التقدمي الاشتراكي في تلك الأونة.

أو تعذيبه. وافق غازي كنعان على طلب وليد جنبلاط. فأستدعى جنبلاط مرافقه "سليمان سيور"، وطلب منه التوجه إلى المختارة والاتصال من هناك بابي هيثم وابلاغه ان وليد جنبلاط ينتظره في عين دارة. انطلت الحيلة على ابي هيثم ويوصوله إلى عين داره، قامت مجموعة من الحزب التقدمي الاشتراكي بتكبيله ووضعته في صندوق سيارة سليمان سيور الذي تولى احضاره إلى دمشق، وعندما علم جنبلاط بوصوله طلب من رياض رعد التحدث اليه، وابلاغه بقرار تسليمه إلى المخابرات السورية، على ان لا يجري تعذيبه أو عدامه. كان أبو هيثم يجلس في المقعد الخلفي للسيارة مكبل اليدين والرجلين، ويعد ان استمع إلى ما قاله رياض رعد نظر اليه نظرة خبث، وقال له: "روح قول لوليد لجنبلاط انا ممنون شواريه على هذا الاهتمام".

#### الطائرة المخطوفة... عمركون ما تاكلوا

في الرابع من شباط عام 1987 كان رياض رعد في زيارة للعاصمة الليبية لحضور المؤتمر السنوي للأحزاب العربية، الذي عقد برعاية وحضور الزعيم الليبي معمر القذافي، وبعد عدة ايام امضاها المؤتمرون في نقاشات حول امور تهم الاحزاب العربية، قرر الأمين العام المساعد لحزب البعث في سوريا "عبد الله الاحمر" العودة إلى دمشق لأرتباطه بمواعيد هامة، واستأذن العقيد القذافي بالمغادرة، بدوره قرر كل من رياض رعد وجورج حبش العودة مع عبد الله الاحمر على نفس الطائرة، وقبل اقلاع الطائرة بوقت قليل اتصل جورج حبش بعبد الله الاحمر وابلغه انه قرر البقاء في ليبيا يوماً اضافياً لحضور اللقاء بين العقيد معمر القذافي ووفد الفصائل الفلسطينية المشاركة في المؤتمر. كانت الطائرة قد وصلت فوق قبرص عندما التفت رياض رعد من الشباك فشاهد طائرتان إسرائيليتان تحلقان بالقرب من طائرتهم من الشباك فشاهد طائرتان إسرائيليتان تحلقان بالقرب من طائرتهم من الشباك فشاهد طائرتان إسرائيليتان تحلقان بالقرب من طائرتهم من الموضوع، فطمئنه القبطان

بأن لا شيء مهم وأن الإسرائيليين يريدون فقط الاستفهام عن هوية الاشخاص الموجودين على متن الطائرة، وبعض لحظات قليلة حدث تطور خطير تمثل بإجبار الطائرات الإسرائيلية للطائرة الليبية على الخروج عن مسارها والتوجه نحو فلسطين المحتلة، عندها طلب رياض رعد من قائد الطائرة الاتصال ببرج المراقبة في مطار دمشق وابلاغه بما يحدث، ولكن الإسرائيليين كانوا في هذه اللحظات قد قطعوا الاتصال عن الطائرة الليبية. اجبر الإسرائيليون الطائرة المخطوفة على الهبوط في أحد المطارات العسكرية في فلسطين المحتلة، وبعد ان قاموا بتفتيشها أمروا ركابها بالصعود إلى إحدى الحافلات واقتادوهم إلى أحد مراكز التحقيق حيث تبين لهم ان جورج حبش ليس على متن الطائرة كما كانوا يعتقدون فأصيبوا بخيبة امل كبيرة.

خضع رياض رعد للتحقيق على يد أحد ضباط الإسرائيليين والذي جاءت وقائعه على الشكل التالى:

المحقق: "مصلحتي تقضي بأن اسمع منك المعلومات المطلوبة، ومصلحتك هي في ان تغادرنا بأسرع وقت ممكن".

رعد: "انتم تريدون جورج حبش وهو ما زال في ليبيا".

المحقق: "نحن في الجيش الإسرائيلي لا نخطئ، ماذا كنتم تفعلون في ليبيا"؟

رعد: " كل ما فعلناه منشور في الصحف الليبية".

المحقق: هل التقيم بقيادات فلسطينية في المؤتمر؟

رعد: "وهل تصدق اذا نفيت لك ذلك"؟

وفي اثناء التحقيق دخل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحاق رابين، وتحدث مع المحقق باللغة العبرية، وبعد ان خرج عاد المحقق ليكمل استجوابه لرياض رعد. المحقق: "لماذا تعتبرون ان الجيش الإسرائيلي في لبنان جيش احتلال، فيما تعتبرون الجيش السوري جيشاً صديقاً وحليفاً".

رعد: "ان اللبنانيون هم من قرر ذلك، والدليل ان عمليات المقاومة المسلحة تستهدف فقط الجيش الإسرائيلي ولا تطال الجيش السوري".

المحقق: "هل انت رياض رعد المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي، والمكلف بملف العلاقات المالية مع ليبيا والجزائر وسوريا".

وقبل ان يجبب رعد على السؤال دخل ضابط صهيوني إلى الغرفة وقال له: " تفضل معي انتهى التحقيق" وقام باقتياده إلى غرفة في وسطها طاولة عليها عدة اصناف من الفاكهة، وبعد ان جرى احضار جميع ركاب الطائرة إلى الغرفة دعاهم الضابط الإسرائيلي لتناول الفاكهة من اجل الخبز والملح على حد قوله، وعندما رفضوا قال لهم بحدة: "عمركون ما تاكلوا". بعد خمس ساعات امضاها ركاب الطائرة المخطوفة في فلسطين المحتلة، جرى الأفراج عنهم وسمح للطائرة بإكمال رحلتها إلى دمشق، وكانت أحد اسباب الاقراج عن الطائرة هي ان الرئيس حافظ الأسد كان قد هدد بالقيام بعملية عسكرية ضد إسرائيل، في حال لم يتم الاقراج عن ركاب الطائرة، وخاصة انه كان بين ركابها الأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا عبد الله الاحمر.

#### رفيق الحريري على الحلبة

في مرحلة الاحداث اللبنانية برز اسم رفيق الحريري كرجل اعمال لبناني ثري يعمل في المملكة العربية السعودية، وكان اسم رفيق الحريري قد بدأ باللمعان في لبنان، عندما تولت شركة اوجيه التي يملكها تنظيف بيروت من الردميات التي خلفها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، ومع تطور الازمة اللبنانية واشتدادها بدأ رفيق الحريري

يجول بين بيروت ودمشق بطلب من العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز، وكانت مهمته هي البحث عن حل للأزمة اللبنانية، ومن خلال هذه المهمة تعرف رفيق الحريري إلى معظم السياسيين في لبنان، ومنهم وليد جنبلاط الذي كلف رياض رعد بالاهتمام برفيق الحريري بعد ان تعهد الاخير بتقديم الدعم للحزب التقدمي الاشتراكي. في هذا الاطار التقي رياض رعد برفيق الحريري اكثر من مرة، ورافقه في عدد من زياراته إلى كبار المسؤولين في القيادة السورية وخاصة عبد الحليم خدام، والتي كان يحضر بعضها الأمير السعودي بندر بن سلطان. لم يكن رفيق الحريري خلال جولاته على المسؤولين السوريين يحمل أي رؤية لحل الازمة اللبنانية، بل كان يبدو طوال الوقت متسلحاً بالنفوذ السعودي، وبهالته المالية الكبيرة التي عرف كيف يستثمرها من اجل تضخيم صورته في اذهان اللبنانيين.

كان مشروع رفيق الحريري الأساسي والذي سخر له كل إمكاناته المادية والسياسية يرتكز على ايصال جوني عبده إلى كرسي الرئاسة في بعبدا، مما يجعل الطريق مفتوحة امامه لتولي رئاسة الحكومة في لبنان، وهو قال لرياض رعد اكثر من مرة بانه يريد ان يحكم لبنان على طريقة بشارة الخوري ورياض الصلح.

كان رفيق الحريري يركز اهتمامه على مسألة البحث في وقف إطلاق النار بين الاطراف المتحاربة، متجنباً الخوض في موضوع الاصلاحات السياسية، بحجة ان المسيحيين لن يقبلوا بها. في عام 1984 طلب عبد الحليم خدام من وليد جنبلاط بحضور مروان حماده ورياض رعد، الاقتراح على الرئيس حافظ الأسد فكرة تولي رفيق الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان، وكان رفيق الحريري في تلك الفترة قد ايقن من استحالة تسويق جوني عبده رئيساً للجمهورية، فبدأ يمهد لنفسه للوصول إلى رئاسة الحكومة. تجاوب وليد جنبلاط مع رغبة عبد

الحليم خدام، وقام بطرح اسم رفيق الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية خلال إجتماع له مع الرئيس حافظ الأسد مشيداً بمزاياه الشخصية والوطنية، لكن الرئيس الأسد لم يعلق على الموضوع واكتفى بالاصغاء إلى اقتراح جنبلاط.

لا يمكن الحديث عن رفيق الحريري من دون التطرق إلى موضوع اتفاق الطائف والذي يعتقد الكثيرون ان الحريري، هو عرابه الحقيقي في حين ان في هذا الأمر غلط كبير، فالفضل الاساسي في انجاز اتفاق الطائف يعود إلى الرئيس حافظ الأسد، والذي رفض كل محاولات وقف إطلاق النار بين المتقاتلين في لبنان، قبل التوصل إلى اتفاق على اصلاح النظام السياسي وخلال أحد إجتماعاته في مع وليد جنبلاط بحضور رياض رعد مازح الرئيس الأسد ضيفيه قائلاً: "لن ادعكم تشمتون بي". شكل هذا الموقف للرئيس الأسد دافعاً لجميع الاطراف المحلية والاقليمية للبحث عن سقف للتفاهمات السياسية تجتمع تحته كل مكونات المجتمع اللبناني، فكانت ولادة اتفاق الطائف، وبمناسبة الحديث عن الرئيس حافظ الأسد، فقد كان وليد جنبلاط في جلساته الخاصة يصف دائماً الرئيس الأسد بأنه اهم رئيس جمهورية مر في تاريخ العالم العربي ويقول: "لو كان حافظ الأسد سنياً، لكانت شعبيته في العالم العربي ويقول: "لو كان حافظ الأسد سنياً، لكانت

# نيتو أميركي على التفاهم المسيحي - السوري

ادى فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً رئيس أمين الجميل الذي انتهت ولايته في 1988/9/23، إلى حدوث فراغ رئاسي في البلاد، وانقسام على المستوى الحكومي، فأصبح هناك حكومتان الأولى برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون والثانية برئاسة رئيس سليم الحص والذي كان قد أصبح رئيساً الحكومة بالوكالة بعد استشهاد رئيس الحكومة رشيد كرامي، في ظل هذه الاجواء المشحونة

طرح رياض رعد على الرئيس حافظ الأسد، فكرة التفاهم مع ميشال عون، وافق الرئيس الأسد على هذه الفكرة، وطلب من رياض رعد التمهيد لهذا التفاهم وسرعان ما وصل الخبر إلى العماد ميشال عون بواسطة صديق مشترك هو المحامي خضر الحركة، الذي سارع إلى الاتصال برياض رعد، وتم الاتفاق على عقد لقاء بينهما في منزل العماد عون في الفياضية. كان اللقاء ايجابياً الأمر الذي فتح الباب على عقد اكثر من إجتماع بين الرجلين، وكانت كلها توحي بإمكانية التوصل إلى قواسم مشتركة بين سوريا وميشال عون، ولكن فجأة تغيرت الاجواء وانقلبت الامور رأسا على عقب، وذلك عندما انهمرت تغيرت الاجواء وانقلبت الامور رأسا على عقب، وذلك عندما انهمرت القذائف على منطقة "الاونيسكو" صبيحة يوم 1/3/18/1989، وادت إلى مقتل اكثر من اربعين مواطناً، وسرعان ما تبين ان مصدر القصف هو مدفعية القوات اللبنانية في المنطقة الشرقية، وان هذا القصف قد جاء مدفعية القوات اللبنانية في المنطقة الشرقية، وان هذا القصف قد جاء سوريا وميشال عون.

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتعطيل التفاهم بين دمشق وقادة الصف المسيحي في لبنان، فقد سبق وعملت على تعطيل الاتفاق الثلاثي الذي جرى ابرامه في دمشق بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وايلي حبيقة، كما كانت قد وضعت فيتو على عودة العميد ريمون اده إلى لبنان. كان رياض رعد في فرنسا عام 1988 عندما اتصل به العميد ريمون اده، ودعاه لزيارته في مقر اقامته في باريس، حيث قام بتسليمه رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد يتعهد فيها بالوقوف إلى جانب سوريا في خلافاتها مع الدول العربية والأجنبية، في حال انتخابه رئيساً للجمهورية، كما يعلن في هذه الرسالة أيضاً تأبيده لبقاء الجيش السوري في لبنان لحين تمكن الجيش اللبنانية، اللبنانية، وحدته والقيام بدوره على كامل الاراضى اللبنانية،

وذلك بعد انحسار نفوذ المليشيات، كما يعرب عن تقديره للدور الذي يلعبه الجيش السوري في لبنان في حماية المسيحيين بعكس الجيش الإسرائيلي الذي سمح بتهجيرهم في مناطق سيطرته، وفي موازاة ترحيبه بالدور السوري في لبنان في حفظ الامن فأن ريمون اده رفض ان يكون هناك أي دور للسوريين في اصلاح النظام اللبناني، معتبراً ان الأمر يخص اللبنانيين وحدهم. أبدى الرئيس الأسد ترحيبه برسالة العميد اده، وكلف أحد معاونيه بمتابعة الملف مع رياض رعد، ولكن تدخل الولايات المتحدة وقيامها بوضع فيتو على عودة ريمون اده إلى لبنان عطل المشروع قبل ولادته.

#### معركة سوق الغرب - السوريون ضد المعركة

مرت علاقة العماد ميشال عون بالقيادة السورية بصعوبات كثيرة لم يكن ميشال عون وحده المسؤول عنها، وإن كان يتحمل الجزء الأكبر من مسؤوليتها نتيجة المواقف غير المدروسة والمتسرعة التي كان يتخذها، إضافة إلى إصغائه التام إلى آراء السفيرين الفرنسي والبابوي والتي كانت دائما تعطل كل مساعي الحل ببينه وبين الرئيس الياس الهراوي، فإلى جانب هذه المواقف غير المدروسة من قبل ميشال عون، كان هناك فريق لبناني سوري على رأسه عبد الحليم خدام، يرى أن مصلحته تكمن في إبقاء العلاقات متفجرة بين العماد عون ودمشق، وفي هذا السياق طلب عبد الحليم خدام من صحافي سوري يقيم في لبنان يدعى "أبو منير" الحصول على تصريح من رياض رعد يهاجم فيه ميشال عون لكن رياض رعد رفض التصريح ضد ميشال عون وياض رعد الحليم خدام وقل له إن وياض رعد لا يعمل شتاماً بالأجرة ونقطة على السطر".

انتهت "حرب التحرير" التي أعلنها ميشال عون ضد القوات

السورية في لبنان، بالتوصل إلى اتفاق الطائف، والتي أسهمت معركة سوق الغرب في شهر آب عام 1989 بين الحزب التقدمي الاشتراكي والجيش اللبناني في ولادته 1. وكان وليد جنبلاط قد طلب من رياض رعد قبل معركة سوق الغرب بأيام قليلة مرافقته إلى مكتب العماد حكمت الشهابي، من اجل اطلاعه على الخطة التي أعدها الحزب الاشتراكي لاقتحام سوق الغرب، وبعد ان اطلع العماد الشهابي على الخطة الاشتراكية نصح وايد جنبلاط بالعدول عنها وقال له: "هيدى خطة فاشلة ولع تكلفك كتير". لم يقتنع وليد جنبلاط بكلام العماد حكمت الشهابي، وطلب موعداً من الرئيس حافظ الأسد في محاولة منه لتأمين الدعم لخطته. لم يكن رأى الرئيس الأسد اقل تحفظاً من رأى العماد الشهابي وهو قال له: "ان الدول الغربية لن تسمح بسقوط سوق الغرب وهي ستسارع للضغط على سوريا من اجل التنخل لوقف المعركة، ولكن بالرغم من هذه النصائح بقى جنبلاط مصراً على خوض المعركة، وهو سرعان ما اكتشف وهو يشاهد قواته تتقيقر في سوق الغرب بأنه قد اخطأ في تقدير حساباته.

بالرغم من كل السحب السوداء، التي مرت في سماء العلاقات بين ميشال عون ودمشق، فإن السوريين ظلوا يراهنون على إمكانية التفاهم مع ميشال عون معتبرين ان هناك فرصة جدية له بأن يصبح رئيساً للجمهورية في لبنان، وكانت ابرز المواقف السورية الايجابية تجاه ميشال عون هي تلك التي صدرت عن الرئيس حافظ الأسد شخصياً في خلال لقاء له مع رفيق الحريري، والذي بعد انتهاء اللقاء سارع إلى الاتصال برياض رعد ودعاه إلى زيارته في دارته في دمشق وطلب منه اصطحاب فايز قزي معه، في دارته في دمشق قال رفيق الحريري لرياض رعد بحضور فايز قزي: "مبروك زبطت معك، بالأمس

ا الملوشها العسكرية للحزب التقدمي الاشتراكي.

كنت أنتاول طعام الغداء على مائدة الرئيس حافظ الأسد بحضور عبد الحليم خدام، وكانت مناسبة سألته فيها عن موضوع الرئاسة في لبنان، فأعلن صراحة انه يدعم وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في لبنان، وعندما نكرته بتصاريح عون السابقة والتي هدد فيها بتكسير رأسه. أجاب بأنه لا يتوقف عند تصاريح عابرة تمليها الظروف "ثم اخرج الحريري من جيبه رسالة سلمها إلى فايز قزى وطلب منه إيصالها لميشال عون وهو يعلن فيها استعداده للتعاون معه. بعد ذلك طلب مسؤولون في القيادة السورية من رياض رعد نقل رسالة شفوية إلى ميشال عون مفادها انه ليس لسوريا أو العماد إميل لحود أي نية بمهاجمة قصر بعبدا، وانهم لا يطلبون منه تقديم رسالة اعتذار أو إبداء مراجعة نقدية لمواقفه السابقة، وإن كل ما يريدونه منه هو إعلان استعداده لطى صفحة الخلافات الماضية مع سوريا وحلفائها في لبنان"، وافق ميشال عون على هذا الاقتراح وطلب من رئيس بلدية القماطية السابق "وفيق ناصر الدين" إبلاغ صديقهما المشترك رياض رعد، استعداده لكتابة رسالة يعلن فيها طي صفحة خلافاته مع سوريا وحلفائها في لبنان لكنه ما لبث ان عاد وغير موقفه، بعد زيارة قام بها السفير الفرنسي إلى قصر بعبدا وقال لوفيق ناصر الدين: "ان الظروف لم تتضج بعد لكتابه مثل هذه الرسالة".

وعلى الرغم من إخراج السوريين لميشال عون، بالقوة من قصر بعبدا عام 1990، فإنهم لم يعارضوا عودته إلى لبنان، فقبل انتخابات عام 2005، اخذ ميشال عون يفكر بالعودة إلى لبنان، وهو قام لهذه الغاية بإجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين لجس نبضهم حول موضوع عودته إلى لبنان. كان ابرز المتحمسين لعودة عون إلى لبنان هو رياض رعد، الذي قام بإجراء سلسلة اتصالات مع مسؤولين لبنانيين وسوريين بهدف معرفة موقفهم

من عودة عون إلى لبنان. كانت المفارقة ان معظم المسؤولين السوربين، كانوا مع عودة عون إلى لبنان، بعكس المسؤولين اللبنانيين الذي وقف اغلبهم ضدها باستثناء الرئيس عمر كرامي، والوزير عبد الرحيم مراد، ومدعي عام التمييز عدنان عضوم، وكان اشد المعارضين لعودة ميشال عون هو الرئيس رفيق الحريري الذي قال لوزير الخارجية السوري وليد المعلم: "انه في حال عودة ميشال عون إلى لبنان، فانه سيجد نفسه مضطراً لإخراج سمير جعجع من السجن، وذلك من اجل إقامة توازن بين المسيحيين".

# وليد جنبلاط: تصحت رفيق الحريري بالابتعاد عن القرار 1559

عام 1994 كان رياض رعد في باريس، عندما اتصل به الصحافي "حسن حماده" وابلغه ان اعلامياً فرنسياً من أصل لبناني يود اللقاء به . كان هذا الصحافي يحمل لرياض رعد معلومات عن مخطط أميركي يهدف إلى قيام مصالحة سنية يهودية في منطقة الشرق الأوسط. باعتبار أن السنة يشكلون الأغلبية في المنطقة العربية، وإن الغاية من هذه المصالحة هي الالتفاف على المشروع الإسرائيلي في المنطقة، والذي يقوم على تحالف الأقليات، وكان هذا المخطط يلحظ يوراً لرفيق الحريري، والذي ستكون مهمته ترويض القوى السياسية في لبنان وجعلها جاهزة لتقبل هذا المخطط. عام 2004 انتقل الأميركيون إلى مرحلة متقدمه من تنفيذ مشروعهم هذا، والتي تمثلت بالعمل على إخراج السوريين من لبنان ونزع سلاح حزب الله ونلك من خلال القرار إلخراج السوريين أن يريد الأميركيون منه إفهام السوريين إن دورهم في لبنان قد انتهى، وإنهم وفي حال قرروا العصيان فإنهم لن يترددوا في تطبيق السيناريو العراقي في دمشق.

رفض السوريون الخضوع للضغوطات الأميركية، وقرروا المواجهة وكانت أحد أسلحتهم في هذه المواجهة هي التمديد للرئيس إميل لحود، الذي كان حليفا صادقاً لهم، لكن خيار التمديد جويه باعتراض من قوى لبنانية عدة كان من أبرزها الرئيس رفيق الحريري الذي عاد ليتراجع عن موقفه بعد إن خيره السوريون بين الموافقة على التمديد أو الخصومة السياسية معهم. كان رفيق الحريري يعرف تماماً موازين اللعبة في لبنان وإن مصلحته هي في عدم معاداة سوريا، فاجتمعت حكومته وأحالت مشروع تمديد ولاية إميل لحود إلى مجلس النواب. في موازاة ذلك كان هناك بعض العاملين في فريق الرئيس رفيق الحريرى يرسمون مخططأ آخر يهدف إلى وضع سوريا واميل لحود بين فكي كماشة، فمقابل موافقة رفيق الحريري على التمديد فأنه يقتضي عربته إلى الحكم وبصلاحيات مطلقة، وفي نفس الوقت يقوم وليد جنبلاط بالتراجع عن موقفه المؤيد للتمديد، والذي كان أعلن عنه من دارة النائب فؤاد السعد في عين تراز بحضور الرئيس لحود، مشكلاً بذلك مع رفيق الحريري ورقة ضاغطة على سوريا والعماد إميل لحود.

وبينما حافظ رفيق الحريري على لهجة معتدلة تجاه الرئيس إميل لحود، ذهب وليد جنبلاط نحو التصعيد، وراح يهاجم سوريا والعماد إميل لحود، أدت مواقف جنبلاط هذه إلى خلاف بينه وبين السوريين، ولكن بالرغم ذلك بقي وليد جنبلاط مدركاً في قرارة نفسه إن خلافه مع دمشق يشكل هزيمة سياسية له، وهو لذلك راح يسعى إلى إعادة علاقته معها إلى سابق عهدها، وفي أثناء وجود رياض رعد في المختارة لتقديم التهنئة بزفاف تيمور وليد جنبلاط، فاتحه وليد جنبلاط برغبته في مصالحة الرئيس بشار الأسد، مبدياً انزعاجه من قول الرئيس السوري لرفيق الحريري: "إنا لحود ولحود أنا" متسائلاً اين ذهب رصيد تاريخه ونضاله عند السوريين. فأجابه رياض رعد: "إن الرئيس

الأسد لا يقصدك بهذا الحديث".

وقبل يومين من موعد جلسة التمديد للرئيس لحود اتصل جنبلاط برياض رعد، ودعاه إلى منزله في "كليمنصو"، حيث راح يعدد امامه اسباب خلافه مع دمشق، والتي كان أبرزها قرار الرئيس بشار الأسد ابعاد كل من رئيس الاركان حكمت الشهابي ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام عن مركز القرار في سوريا، واللذان كانا بمثلان الجناح الداعم لوليد جنبلاط في دمشق، وسأل جنبلاط رياض رعد رأيه بالقرار 1559 فأجابه رعد: "صاحبك أدرى بالتفاصيل" فقال جنبلاط انه نصح رفيق الحريري بالابتعاد عن هذا القرار، وأبدى استعداده للذهاب إلى دمشق ولقاء معاون الرئيس بشار الأسد اللواء "محمد ناصيف" بغية شرح وجهة نظره من موضوع التمديد. في اليوم التالى توجه رياض رعد إلى دمشق في محاولة لترميم العلاقات بين جنبلاط والقيادة السورية ويوصوله إلى صوفر تلقى اتصالاً من اللواء محمد ناصيف الذي طلب منه زياريّه في منزله حال وصوله إلى دمشق. كان اللواء ناصيف غاضباً بسب تلقيه اخباراً مغلوطة حول اللقاء بين رياض رعد ووليد جنبلاط، وعندما علم بحقيقة الأمر من رياض رعد أبدى استعداده لاستقبال وليد جنبلاط، مبدياً استغرابه لوجود بعض المسؤولين في سوريا ولبنان الذين لا هم لهم سوى تخريب العلاقات بين البلدين. بعد عودته إلى بيروت تلقى رياض رعد اتصالين من كل من مروان حماده ويهيج أبو حمزه اللذان نقلا إليه رغبة وليد جنبلاط بلقائه في المختارة نهار السبت لمتابعة البحث في موضوع المصالحة بينه وبين القيادة السورية، ولكن قبل أن يحين موعد اللقاء عانت الأجواء لتكفهر من جديد في سماء العلاقات الجنبلاطية -السورية، إذ نقل بعض المغرضين اخبار غير صحيحة إلى الرئيس بشار الأسد مفادها ان وليد جنبالط متمسك بموقفه الرافض للتمديد للرئيس اميل لحود وهو لن يتراجع عنه، الأمر الذي دفع الرئيس الأسد إلى العدول عن قراره باستقبال وليد جنبلاط، فهو لم يكن يريد ان يقطع شعرة معاوية معه. الغاء موعده مع الرئيس الأسد اعتبره جنبلاط مؤشراً على عدم رغبة الرئيس السوري بالتقاهم معه، فعاد إلى تصعيد لهجته ضد المسؤولين السوريين والعماد اميل لحود. وكان من نتائج هذا التصعيد الغاء رئيس الجمهورية دعوة كان قد وجهها إلى وليد جنبلاط لتناول العشاء في قصر بعبدا.

بعد ذلك توالت مجموعة من الاحداث، التي كان من شأنها ان تزيد الموقف تعقيداً بين جنبلاط من جهة وسوريا والرئيس اميل لحود من جهة أخرى فصدر قرار بنقل العقيد "أبو فراج" المقرب من جنبلاط من مركزه في جهاز امن المطار إلى موقع آخر، كما صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية الشويفات هيثم الجردي الموالي لجنبلاط بتهمة التزوير، هذا وقد تبين ان هذه الممارسات يقف خلفها بعض الاجهزة الامنية الرسمية في لبنان، والتي كانت ترى ان مصلحتها تكمن في اسقاط جهود المصالحة، التي كان يقوم بها رياض رعد بين سوريا ووليد جنبلاط والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

#### مصالحة 2010

بعد اغتيال الرئيس الحريري، بدأ وليد جنبلاط حملة عنيفة وغير مسبوقة على النظام في سوريا، متناسباً كل الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته له دمشق خاصة في عهد الرئيس حافظ الأسد، وبعد ان صبر المسؤولون السوريون طويلاً على تهجمات وليد جنبلاط قرروا الرد عليه عبر وسائل الاعلام ردا قاسياً يكشفون فيه بعض الحقائق، التي من مصلحة وليد جنبلاط ان تبقى مستورة، قرار الرد على وليد جنبلاط ايتبره رياض رعد ضاراً بأي تفاهم مستقبلي ممكن

ان يحدث بين وليد جنبلاط والسوريين، وهو لهذه الغاية اجتمع باللواء محمد ناصيف الذي وافقه الرأي، فكان ان تم الرجوع عن قرار الحملة الاعلامية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس بشار الأسد.

وقبل ان يحين موعد الانتخابات النيابية عام 2009 بدأ وليد جنبلاط يخفف من لهجته التصعيدية تجاه سوريا، ويبدي استعداده لفتح صفحة جديدة من العلاقات معها، وذلك بعد ان لمس ان الوعود التي اطلقتها الولايات المتحدة بأسقاط النظام في سوريا كانت وعوداً كاذبة، وفي ظل هذه التحولات في المواقف الجنبلاطية، قام رجل الاعمال اللبناني "زياد البيطار" المقرب من وليد جنبلاط بزيارة لرياض رعد، ناقلاً اليه رغبة وليد جنبلاط بإرسال موفداً عنه للقاء اللواء محمد ناصيف في دمشق، وافق اللواء ناصيف على استقبال موفد جنبلاط فقام زياد بيطار بزيارة سرية إلى دمشق، التقي خلالها اللواء محمد ناصيف الذي أبدى استعداد سوريا لإعادة التواصل مع وليد جنبلاط. بعد ذلك توالت زيارة الموفدين الجنبلاطيين إلى سوريا والتي افضت في نهاية الأمر إلى تذليل العقبات امام زيارة وليد جنبلاط إلى سوريا.

## رياض رعد والانتخابات النيابية

لرياض رعد قصة لا تنتهي مع المعارك النيابية، التي ادمنها منذ ان دخل المعترك السياسي وكان ابرز تلك المعارك هي تلك التي خاضها بعد اتفاق الطائف، فمع قرار الحكومة اللبنانية بتطبيق ما جاء في اتفاق الطائف لجهة اجراء تعيينات نيابية في المراكز التي شغرت بوفاة عدد من النواب، برز اسم رياض رعد من ضمن الاسماء المرشحة للتعيين، ولكن تدخل كل من نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ورئيس الاركان العماد حكمت الشهابي حال دون وصوله إلى النورة النيابية، وذلك بعد ان ادعيا امام الرئيس حافظ الأسد بأن الوزير

نبيه بري قد هدد بالاستقالة من حكومة الرئيس سليم الحص ورئاسة حركة امل، في حال تم تعيين رياض رعد نائباً .

في العام 1992 ترشح رياض رعد عن المقعد الشيعي في بعبدا متحالفاً مع مرشح حزب الله علي عمار، وقبل حلول موعد الانتخابات بأسبوعين تلقى رعد دعوة للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي ابلغه بحضور الحاج محمد سعيد الخنسا اعتذار الحزب عن الاستمرار في تحالفه معه في معركته الانتخابية بحجة ان هناك "فيتو" على اسمه من قبل عبد الحليم خدام، لكن رعد اوضح للسيد حسن نصر الله ان الفيتو على اسمه قد جاء من العماد حكمت الشهابي، الذي طلب من وليد جنبلاط عدم منح اصواته في قضاء بعبدا لرياض رعد، وبالرغم من هذا الفيتو قرر رياض رعد اكمال معركته الانتخابية فترشح منفرداً ونال 5250 صوتا، ولكن مع ذلك معركته الانتخابية فترشح منفرداً ونال 5250 صوتا، ولكن مع ذلك

وفي انتخابات عام 1996 قرر عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي اسقاط مرشحي حزب الله في بيروت وبعبدا وهما حاولا ضم رياض رعد إلى لاتحة ايلي حبيقة بهدف استمالته سياسياً وكلفا بهذه المهمة الوزير محسن دلول، الذي ارسل إلى رياض رعد كل من "علي اسماعيل وغسان صفي الدين"، ناقلين اليه رغبة عبد الحليم خدام بالإجتماع به في مكتبه في دمشق، لكن رياض رجد اعتذر عن تلبية الدعوة بعد ان اعلمه معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ان الهدف من محاولة ضمه إلى لاتحة ايلي حبيقة، هي التغطية على اسقاط مرشح حزب الله في بعبدا وطلب منه التعاون مع لائحة الدكتور بيار دكاش.

وبناء على نصيحة حزب الله، اعلن رياض رعد ترشحه على لاتحة الدكتور بيار دكاش عن المقعد الشيعى في بعبدا. جرت

الانتخابات واظهرت النتائج الأولية تقدم لائحة بيار دكاش بكامل اعضائها على لائحة ايلى حبيقة ويفارق عدد كبير من الاصوات، ولكن فجأة وعند الساعة الواحدة فجراً توقفت عمليات الغرز من دون ان تعرف الاسباب، وجرى تأجليها إلى صباح اليوم التالي، وفي نفس الليلة اتصل رئيس الجمهورية الياس الهراوي بمدير عام الامن العام ريمون روفايل وقال له: "سقطت لاتحنتا في بعبدا روح زبط الموضوع"، وفي صباح اليوم التالي اظهرت عمليات الفرز انقلاباً كلياً في النتائج لصالح لائحة ايلى حبيقة، اما اللائحة المنافسة فلم ينجح منها سوى رئيسها الدكتور بيار دكاش. بعد صدور النتائج ابلغ قائد الجيش العماد اميل لحود رياض رعد انه يملك وثائق مسجلة بالصوت والصورة تشير إلى حصول عمليات تزوير في نتائج الفرز، وإنه لا مانع لديه من ان بمثل مدير المخابرات العميد ميشال الرحباني ونائبه العميد جميل السيد امام المجلس الدستوري لكشف ما لديهما من معلومات حول هذا الموضوع. وإستناداً إلى كلام العماد لحود قام رياض رعد بتقديم طعن امام المجلس الدستوري بنيابة باسم السبع، ولكن المجلس الدستوري رفض الاستماع إلى شهادتي مدير المخابرات ونائبه، وقام برد الطعن المقدم من رياض رعد.

في انتخابات عام 2000 ترشح رياض رعد عن المقعد الشيعي في بعبدا، وكانت هذه الانتخابات أول استحقاق يواجهه بشار الأسد في الملف اللبناني قبل ان يصبح رئيساً للجمهورية السورية. كان بشار الأسد حريصاً على دعم من يعتبرهم حلفاء واصدقاء سوريا في لبنان، وفي طليعتهم الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي والنواب زاهر الخطيب وايلي حبيقة ونجاح واكيم، اضافة إلى صديق سوريا الدائم رياض رعد، وفي اطار سعيه للحصول على دعم الفعاليات السياسية لترشحه اجتمع رياض رعد إلى أمين عام حزب الله السيد

حسن نصر الله الذي رحب بترشحه. في المقابل أبدى رياض رعد استعداده للعمل على تحسين العلاقات بين ايلي حبيقة وحزب الله، والتي لم تكن جيدة بسب اتهام "الحزب" لحبيقة بالمسؤولية عن مجزرة صبرا وشاتيلا. وقبل حلول موعد الانتخابات توفي الرئيس حافظ الأسد وانتخب الدكتور بشار الأسد خلفاً له الذي انصرف بعد ان أصبح رئيساً للجمهورية إلى متابعة شؤون سوريا الداخلية، مما افسح المجال امام بعض المسؤولين في سوريا الذين تربطهم علاقات ومصالح خاصة بالرئيس رفيق الحريري بالعمل على إجراء تقسيمات للدوائر الانتخابية بالشكل الذي يؤمن فوزاً مريحاً للرئيس رفيق الحريري، في ظل هذه الاجواء جرى استبعاد ايلي حبيقة عن اللائحة الاساسية في دائرة بعبدا عاليه، بحجة وجود فيتو عليه من حزب الله، ومع صدور النتائج تبين ان حبيقة لم يفز في هذه الانتخابات، فجن جنونه وراح يتهم الرئيس بشار الأسد بالندخل مباشرة لأسقاطه.

حاول رياض رعد اقناع ايلي حبيقة بعدم مسؤولية الرئيس بشار الأسد عما حدث، وإن ما جرى هو نتيجة صفقة مالية وسياسية بين عدة اطراف سياسية في لبنان وسوريا في طليعتها الرئيس رفيق الحريري واللواء غازي كنعان، لكن حبيقة لم يقتنع بهذا التفسير، وظل مصراً على اتهامه للرئيس بشار باسقاطه. بعد مضي حوالي الشهر على صدور نتائج الانتخابات التقي رياض رعد بايلي حبيقة وأبدى امامه ندمه على اتهامه للرئيس بشار الأسد باسقاطه في الانتخابات، وقال لرياض رعد ان معلومات قد وصلت اليه بأنه بعد صدور نتائج الفرز استدعى الرئيس بشار الأسد عدد من المسؤولين السوريين المعنيين بالملف اللبناني، للوقوف منهم على حقيقة ما جرى في تلك الانتخابات فكان هناك اجماع على تحميل المسؤولية الاكبر للعميد غازي كنعان، وعلى اثر ذلك صدر قرار بنقل العميد كنعان من مركزه

في لبنان وتعيينه رئيساً لشعبة الامن السياسي في سوريا.

كانت القيادة السورية صادقة طوال الوقت في تعاملها مع ايلي حبيقة، حتى انه عندما اقترح فايز قزي على رياض رعد البحث مع المسؤولين السوريين في انشاء وزارة للمهجرين وافق الرئيس حافظ الأسد على هذا الاقتراح وطلب من نائبه عبد الحليم خدام ان يبحث الأمر مع الرئيس الياس الهراوي واقتراح اسم ايلي حبيقة وزيراً لهذه الوزارة، وهكذا أصبح ايلي حبيقة أول وزير للمهجرين وذلك في حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1991.

### أبو وائل

أن تكتب عن رياض رعد لا يمكن أن يغيب المرحوم اللواء محمد ناصيف (أبو وائل) معاون الرئيس بشار الأسد عن سطور التجربة، الذي وصفه الإمام موسى صدر يوماً بأنه عين الرئيس حافظ الأسد التي لا تتام، والذي لطالما وثق برياض رعد وكلفه بمهمات لا تحصى ولا تعدّ، وصولاً إلى منظومة علاقات تولى رعد حبك خيوطها بين عشرات لا بل مئات الشخصيات اللبنانية والقيادة السورية.

تعرف رياض رعد للمرة الأولى إلى اللواء محمد ناصيف عام 1977، عندما ابلغه صديقه "جودت وفائي"، ان مدير فرع الامن الداخلي في جهاز المخابرات السورية المقدم محمد ناصيف يود التعرف عليه، عقد الإجتماع الأول بين رياض رعد والمقدم ناصيف في مكتب الاخير في دمشق وكان ودياً للغاية، وركز خلاله رياض رعد على ضرورة اجراء مصالحة بين الرئيس حافظ الأسد وكمال وجنبلاط فأبدى المقدم محمد ناصيف استعداده لبنل كل جهد ممكن في هذا المجال، شكل هذا اللقاء مقدمة لمرحلة طويلة من العلاقات بين الرجلين، استمرت حتى وفاة اللواء ناصيف تعاونا فيها في الكثير من الملفات ذات الصلة بالعلاقات اللبنانية السورية، وكان عملهما في اكثر الاحيان ذات الصلة بالعلاقات اللبنانية السورية، وكان عملهما في اكثر الاحيان

في الظل وبعيداً عن الاضواء.

عام 1984 كان البحث جارياً عن اسم جديد يخلف الرئيس كامل الاسعد في رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد ان قررت سوريا والقوى الوطنية، وضع فيتو على ترشحه لولاية أخرى بسبب موقفه الداعم لأتفاق السابع عشر من ايار وانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية. بعد بحث طويل في الاسماء لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق على ألاسم الذي سيخلف كامل الاسعد، طلب اللواء محمد ناصيف من رياض رعد معاونته في اختيار خلف لكامل الاسعد، فاقترح رعد اسم النائب حسين الحسيني، معللاً اقتراحه بأن الحسيني يحظى بثقة معظم الاطراف السياسية في لبنان وبالاخص الغريق المسيحي. اعلان اسم حسين الحسيني لرئاسة المجلس النيابي ازعج رئيس حركة امل نبيه برى وذلك لوجود علاقة متوترة بينه وبين النائب حسيني الحسيني تعود إلى الوقت الذي كان فيه الحسيني رئيساً لحركة امل، وقبل يومين من موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب اتصل نبیه بری بریاض رعد، وطلب منه ان یقترح علی المسؤولین السوريين اسم وزير الدفاع النائب عادل عسيران رئيساً للمجلس النيابي، على أن يحل مكانه حسين الحسيني في وزارة الدفاع. هذا الاقتراح نقله رياض رعد وعبد الله الأمين إلى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، والذي قام بدوره بطرحه على الرئيس حافظ الأسد، الذي أجاب بأنه لم يعد ثمة مجال للبحث في اسم مرشح اخر، وخاصة بعد ان اتفق مع الرئيس أمين الجميل على اسم حسين الحسيني".

عام 1987 وقعت حرب ضروس بين حركة امل وحزب الله تمكن خلالها "الحزب" من السيطرة على الضاحية الجنوبية، خاف السوريون من نتائج هذه السيطرة خاصة ان علاقتهم مع حزب الله لم تكن على ما يرام في ذلك الوقت، فأنذروه بضرورة وقف إطلاق النار تحت طائلة توجيه ضربة عسكرية له، وفي محاولة منه لأحتواء الازمة

ومنع الامور من التفاقم. اتصل العلامة محمد حسين فضل الله برياض رعد، وطلب منه ابلاغ القيادة السورية بأنه في حال قام الرئيس حافظ الأسد بتقديم تطمينات لحزب الله بأن القوات السورية لن تتعرض له فإنه يكفل شخصياً دخول القوات السورية إلى الضاحية الجنوبية دون أي مشاكل. في اليوم التالي اتصل رياض رعد باللواء محمد ناصيف ونقل اليه تعهدات العلامة فضل لله الذي نقلها بدوره إلى الرئيس حافظ الأسد. وافق الأسد على استقبال وفد حزب الله، وأبدى امامه حرصه على قيام افضل العلاقات بين سوريا "والحزب"، وعلى ضوء نتائج هذا اللقاء قام الجيش السوري بالانتشار في الضاحية دون أي عوائق تذكر.

لعب رياض رعد بالاشتراك مع "ابو وائل" دوراً في حصر نيول الخلاف الذي نشب بين وليد جنبلاط وعبد الحليم خدام، والذي وصل إلى حد توجيه خدام تهديدات مباشرة لجنبلاط، وكان الخلاف قد بدأ اثناء زيارة كان يقوم بها وليد جنبلاط إلى طهران والتي نزامنت مع وجود نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في العاصمة الايرانية في مهمة رسمية، ويمناسبة زيارة خدام إلى طهران اقام نائب الرئيس الايراني مأدبة عشاء دعى لحضورها وليد جنبلاط. في اثناء الحفل تطور مزاح بين عبد الحليم خدام وليد جنبلاط إلى مشادة عنيفة وكانت الامور ان تخرج عن السيطرة لولا تدخل نائب الرئيس الايراني وقيامه بمصالحة الرجلين. بعد عودة جنبلاط إلى بيروت نقل اليه مروإن حماده تهديداً من عبد الحليم خدام قال له فيه:" أن امنك كان من امن سوريا ولم يعد". وبعد أن وصله هذا التهديد أتصل وليد جنبلاط بالمقدم المتقاعد عدنان شعبان، وطلب منه ابلاغ رياض رعد بتهديد خدام له ودعوته للإجتماع به في المختارة. كان وليد جنبلاط في حال من التوبر الشديد عندما التقاه رياض رعد في المختارة، وبعد خروجه من عنده تعمد رياض رعد ألإدلاء بتصريح غمز فيه من قناة عبد الحليم، وقد كان هذا التصريح هو من التصريحات النادرة التي أدلى بها رياض

رعد خلال فترة عمله السياسي على مدى أكثر من نصف قرن، وفي اليوم التالى توجه رياض رعد إلى دمشق لمقابلة "ابو وائل"، للعمل معه على معالجة نيول الخلاف بين وليد جنبلاط وعبد الحليم خدام، وفي طريقه الى دمشق توقف رياض رعد في عنجر لزيارة اللواء غازي كنعان، الذي قال له ضاحكاً: "تصريحك حلو يا اخ رياض بس زدتها شويه على أبو جمال" (عبد الحليم خدام). استنكر اللواء محمد ناصيف تهديدات عبد الحليم خدام لوليد جنبلاط، وقام بابلاغها إلى الرئيس حافظ الأسد، الذي بادر على الفور إلى استقبال وليد جنبلاط، وحرص على تطمينه على امنه الشخصي مشدداً على الشراكة النضالية التي تجمعه بدمشق. لم تكن هذه المرة الأولى التي يبدى فيها الرئيس الأسد حرص سوريا على العلاقة مع وليد جنبلاط واهتمامه بأمنه الشخصي. ففي أحد المرات واثناء وجود رياض رعد في فندق الشيراتون في دمشق لحضور مناسبة إجتماعية، دخل وليد جنبلاط وطلب من رياض رعد ان يتحدث معه على انفراد، كان جنبلاط منفعلاً بسبب معلومات وصلته بأن هناك من ينوي اغتياله، وعلى الفور قام رياض رعد بالاتصال بمدير مكتب الرئيس حافظ الأسد، ونقل اليه مخاوف جنبلاط. وفي اليوم التالي استقبل الرئيس الأسد وليد جنبلاط بحضور رياض رعد واللواء محمد ناصيف، واعرب له عن تقديره للدور الذي يلعبه زعيم المختارة، في مواجهة المشروع الإسرائيلي في لبنان.

بعد اقرار اتفاق الطائف، بدأ البحث عن رئيس جمهورية جديد في لبنان يتولى قيادة المرحلة المقبلة، فاقترح رئيس مجلس النواب حسين الحسيني على القيادة السورية اسم النائب رينه معوض. كان رينه معوض يمثل رمزاً من رموز الاعتدال على الساحة اللبنانية، بالاضافة إلى أنه كان يتمتع بشعبية واسعة في مسقط رأسه زغرتا، لقي ترشح رينه معوض لرئاسة الجمهورية ترحيباً من القيادة المسورية، والتي كانت تعتبره صديقاً منذ فترة طويلة. وكان رياض رعد قد التقى برينه

معوض في مكتب اللواء محمد ناصيف اكثر مرة قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية، كما انه كان قد زاره عدة مرات في منزله برفقة الرئيس حسين الحسيني، وانطلاقاً من هذه المعطيات عمل رياض رعد بالتعاون اللواء محمد ناصيف، على اقناع الرئيس حافظ الأسد بتبني ترشيح رينه معوض لتولي رئاسة الجمهورية في لبنان. وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية طلب رينه معوض من رياض رعد التردد عليه يومياً في المقر الرئاسي المؤقت في الرملة البيضاء بين الرابعة والسادسة بعد الظهر، وذلك لإخذ رأيه في بعض القضايا السياسية، وكان رينه معوض خلال إجتماعته مع رياض رعد يبدي دائماً ارتياحه للدور الذي معوض خلال المتورية في تسهيل مهمته.

بعد اغتبال الرئيس معوض عُقد إجتماع عاجل بين الرئيس حافظ الأسد ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني، للبحث في اسم الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس الشهيد، فطلب الرئيس الأسد إمهاله بعض الوقت للتفكير. خاصة ان القيادة السورية كانت ما تزال تحت تأثير صدمة اغتيال الرئيس معوض، لكن الرئيس الحسيني اصر على انتخاب رئيس جديد قبل دفن الرئيس معوض، عندئذ قال له الرئيس الأسد: "تريد رئيساً على ضمانتك يا اخ أبو على"، فكان ان اقترح الحسيني اسم النائب الياس الهراوي، فوافق الرئيس الأسد على الفور.

وفي عام 2004 كان الخيار الأميركي الفرنسي هو الذهاب نحو افتعال ازمة مع سوريا عنوانها القرار 1559، وعلى ضوء هذا المشهد وجدت سوريا وحلفائها في لبنان ان الوقت الآن ليس لرئيس يحكم، بل لرئيس قادر على مجابهة التحديات القادمة، فطرح رياض رعد على "ابي وائل" فكرة التمديد للرئيس للحود كونه الشخص الانسب لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، وافق أبو وائل على هذه الفكرة، وقام بمناقشتها مع الرئيس بشار الأسد الذي اقتتم بها. وكان اللواء جميل

السيد قد طلب من رياض رعد تعريف العماد اميل لحود عندما كان لايزال قائداً للجيش على اللواء محمد ناصيف وذلك في خلال حضور العماد اميل لحود لمناسبة نكرى اربعين باسل حافظ الأسد في اللانقية، يومها لقي العماد لحود اهتماماً خاصاً من القيادة السورية، لدرجة ان بعض القيادات اللبنانية الحليفة لسوريا اعاظها الأمر وعتبت على رياض رعد لقبوله طلب جميل السيد.

علاقة رياض رعد الوثيقة بالقيادة السورية رغب أيضاً سمير جعجع بالاستفادة منها بعد خروجه من السجن، فأرسل بواسطة رئيس تحرير جريدة الانوار رفيق خوري، دعوة لرياض رعد لزيارته ولكن الأخير لم يلبها.

...

أن تكتب عن رياض رعد أيضاً لا بد من اكتشاف رجل يهوى الناس، ويتمنى أن يأتيه من يطلب خدمة في بيروت أو في دمشق، هو الرجل الذي كان ينقل «الحقائب السوداء» المحملة بالأموال، من أكثر من عاصمة عربية إلى رفاقه في «الحركة الوطنية» والحزب التقدمي مع ذلك بقي رجلا متواضعاً رافضاً أن يأخذ حصة أو سمسرة بالسياسة أو المال، أدمن رياض رعد المعارك الانتخابية الخاسرة. في البلدية والنيابة. لكنه رغم ذلك، صار أكثر من نائب ووزير ولو أن الغصة كبيرة.

ث مدة الأفي المبواوتيت حانظالاكد الحزم شمستة خبه الافوة المصربير رالحدة دميد ا به و الما المعلم المعربية الم رفي م تضيه الحبزه الخاتشناخ يؤمنا جيعا السبع ستريم المنافز يرالمعنون كالإ اكمة - بما من حدثًا للعيمية المباشمة فإلا ، ذا تلق الانعمالية في عكيد " مناات إ الليئايني رامضعدة إى رب مدا لمنتقل إى بما أيل عبر عدمند دب يقد دنوج مَسِيعَ وَلَحَرِّيَ مَنْ الْمُعَلِّمُ الْمَسْمِدِ في حال مي بما ممنزة الاخداد الإنسن اليان من الفنغدام الديمية رامع بمرمة ملح مشا كجمتهر في حال مي بما ممنزة الاخداد الانسن اليان من الفنغدام الديمية رامع بمرمة ملح مشا كجمتهر بعلج الاخرور نفي المصن اسوال كالصدينا عن إلى سعداً من المراجع امونتناله والددلي حد ١ املا اكدلي ماستمار مقصصيد التحديج السنهي مامديك للعزم مصمياعل ادبش لمنباع بيما مضعت الباورة العتكمة السدرسة، رجيه دحا متمتعما كألك ملهر رجيل بعذي مونوال أن تصلبان معدمه مداكل رنضا الحقيق العال الطالم ميز الله الله ومن المبث الدرولية ورا را كا شو التعسيرال م لج إلجاء ل يما و ارتباخ ثائب القصيفرمايُّ ، سن كنبال يمورياً. والمشمل وده ستمام الغات العربيع روالعربية ناحة ، ي تجرياً المنظ و نالي الني المراج المر أأمين من مبا وره عند عدما له على الولهنيني ما لمسلن را خلاط بيني مرجرب يصلحه وسياوة الرهب أد الغلاء ما تكبر معمن في عقد الرسط أليسوخاب عام من و دفل ع تدعم - لهم ، 3 الناع الوريد رَسَات لمبنا ن منگردسه بر طباً كا دفل ع نصورم برمع الول الحاج الامنيازات الله يماور النارات علم في نان ن

رسالة كمال جنيلاط إلى القيادة السورية

لا عله ١٠ اختات الأحدا اللهي منه الحلائدة التين م م المنا سا ومفا والم الدار العدمة ومعطته معبل خاص مصمومة الخلعات الخنيشة مالمنتلب متر لددملنداه نيجه الجنفيد البعدي مؤلئا لاء رًا مناً ١ كَتُرُرلُ ورق تشنيذُ مَجَكُنَ اعْلَمَارِيخِ الْمُصْبِعِيمِ ، إيمالحكة المدلمنية تتسيير لهرنا لهعباء متداستلمكم ميراه معبد مفدل المندا يمالعرب والمنافقة والما يمك أذان وسا عند مد ساما الحنيد و مدحن معند لاك سبب تهجمهامد المناكمة المعلية برئيره ومنتجبت للاميا والعارة اليا حسنة عل وملاتنا ع الطلاك بيني موريا رلاكمة ألولنده وجيل بعصمة ما مهه وسبة للنسطينية وسوسوا عدصه النهمهما لاتينت أمعياد بهجيع للمصكومين عب مصه مايموار اها لم عشمامة طل المنذب . إ د كين بخيث ف ع أون مرافيل ستدعه حده الدولين الصفية في الندر راسمالها والشبى إلى معقد معني مي الذي الدرضا في ما تقالة العندمة إلى الحنوب معداً م مكعدت برا المن مدولي فلي المع المع العرب أخذ را معت درك مل نياح حدم البادرة الماردنية المتصلة بما لما عندمدر دلبنات ا بن أمّا للوارند موسنواليون - ويكم ب عوده على تننيذ حدوا لحطير مناسب الجيلياي ابير النيوبيار إلى الآب العنب والحاتمعون - ناء يختبه ر معالی ایس معانه زار الم ب د الفلسطنية عن الختص . يمذه ييسة بي نت له اظارما ما ب

يعد المديس بدر المديس بدر ما سهل أمر عبرتم إلى الما ور

ب نتا في انقام، عدم النا فط سياس؛ على موبير بها مادور م ربانتا في انقام، والمدني والمائي في لبنا في المائية فيماتم السباريميم، ولا رفيعاد الدانيني والمدني في لبنا فا بلك في المائية فيماتم السباريميم،

ا مناه حدد اب ساك كي الكثارة و من لمركم مشتكلة الحل المسامح ، أ مسلم عنه المدينة مع إدراع تطامرُ الكسليك في التعدديج ، ساختلات الحيطا راء ، واستقلال

رمي مدير السامي لتقرير مصري المسلوب المسلب الما المنافية الما المسلم والمسلوب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المحتمد المسلم المحتمد المسلم المحتمد المسلم المحتمد المسلم المحتمد المنافية المحتمد المنافية المحتمد المنافية المتحتمد المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المنافية المتحتمد المتحتمد المنافية المتحتمد المتحتمد

د - إما المنت الابع المرافع المين دور أنهم متينندن مدنه الآنباع والماق الموادة المحادة الى والمبرة الموادة المحادة الحددة إلى والمبرة الموادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادة المحادث المحادث

ريد الم موس الما أم بكو كي نامار دنيا مع حض لها آن من سنة ندا ما تعدد الك المطالمة البرجي البعديدة مع لنا ف والوق المع ويميطنا المكيان منوار ، أرون مشيط فعليًا عشر فا لما ميزهذ الكيان مؤلى

ما حبكه لأكتسم من المحتب . عندا طفي نان رحبنا عرض علي في فدا الحريث النبي بعض نسمالية من الاست عندا طفي نان رحبنا عرض علي في في الحاق المناق النبي ما النفل تد الإملا درى اللباطية ، رست أند دول منه عنت مطارد رطان شد الدن المنصح مهدا عوام المنطق عمل مل المجاعث كم تعنية مطارد رطان شد الدن المناهم العرب المنطق مل مل المناه المنان مالفقد بل دا نضات اللام مرم في مهرا في الوم

مستلصب سررا الطبعيج ندلمني مصنياء العرمبيج والج احمد والموسف لتداخيت لا أ عب الوقي عـ عبريم الهود مالصفِ شرِ الإسن المهُ الماردندُ. يمين: ر ما ولهرهد فكامة تداوي ريد كنا فقد لديا عم العبري إماكم عع كدّ لمنا ن السائمة رامع منة . روعين الم در ای در در اعم العرب ، إما عالم لمير نعتنا ، أ مصلحت مدا على ومان المَعْ لِنَيْدُورِمُوكُمُ مِنْهِا حَدًا النَّكَا بِيُ الذِي تَدَمِدٍ وَمِنْتِكُ مريت دعرها والمعاصورا لصلا شرالعسيدية .ولأه الحركا 2 (انعب إِنْ كُنْ سِي لَعْنَا عِ الْمُصَلِّمُ إِنْ اعْرَبُهُ مَا عِلَمُ الْمُعْدِ عَبِرَا لِمُأْمَارِتَ وَ

عادل الله ٤ المندمكر لنعرة المحرف المرام المرابان المالية

وانناء عنامع تذكوا لعلوتا كالطيبد والمحضرة اللإلان تدطيناب إديم 1200 STW -5 المدمنيي مع يُقدا عـ للقضة الكنامنيج ، راقص الملطيِّي ، عبالإحدُّلُ الدَّامِيُّ الْحَ إنتعليك أمرائل ، ديلنا باع الارعبر - وتذكوري ماجر به احد كبا راجدتا ننام السنياد الرحائب عد الدار مركز الانعاليندي لنار عمانه ليفه الخالات م علون ديررا - راننا اليم بعد <del>حار مدون عدد</del> تفلعها معضارا المافر ر الما فد تنه منع كمار المدارة المدحدة للاع يسرويا : امير ؛ مندمه ؛ كميد ولامغزالبن سيمعزهم المقبل سبسكو لايل و والمحيلين الم بعث من المراحظيل دنيه أ 2 ناحد العاب مه تي ميرالانوالين مع سلهم منحله ويودج راغالم العداع رزباراتم المنادرة بك دمشق معتبرا التدميث مهما فكترم هالعقص ميساك مؤدييلاء المنائي إلى الإطل وشدا كاللاب لافادة الدلة العالمة ، مزى أو هذا إلغاه مد مديم عاصفط إلى عن المونغالمة والصيومة من تنغيذا لخطط المرفوكيس جائي الحذب ويمعشون عذبه مدحة ي السَّبْهِ فهدالوج و الدبك مي لنا و لمنصرمة أَعْدَى أ مي وطاعه مترميّ مأرسياسة راخلية احلاصتير ميذاد ما انعان امال ١١ نو إلهن رة سنسعه علمالتًا م برنها له العالما الع منه عالم مد العربع في ملاحقه نانياً ﴿ يَحْمَتُ الْمُصِدِدُ الْمُعْلِي لِمُ كَالْمُعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ وَهُو مِنْ الْمُصْفِحُ الْمُفْعِظُ تُلبُك ا تناش العاص ٥٠ مالتي المنالمة الدائمة وسكان عن منا لمتوجب ترك تصنية الحنام يرعدا و

يِّتَارَ حِبِيًّا الْحَسَدُ . معلى الحبيح'اة يرَّتَنعُ الصَّحَ إِلَى مَدَّدُ السَّفُولُمِ، التدفيد موهك لنقت جعا حيثاً ماحداً 2 عا دله ادوحذا العدان つれどは نالنا احدد المقات العرب مكذنذاب مقة فع في المنافي الموجع حبه من النجر كفام بديك، ما تكرة ، بيماحا ، لأق ا فضل ميسلة عواحبة نيا م رمسائة المالمة عي معددة بعمليد و الولميل المسيميدالمسلمين الحابوبهم را ما الم ما المعالمة الرنعة السيرة على للقالم منافي عام مصيم للم العشيم أوالكونعيًا عد معالقد دمة ، داختلوب الحضارة أسواها . ا عددة المهرين - حبيع المهرس بالرخ من انت الما تدي را لم عكرس ، والى و التداب الحارمة كفيلة ماء نهد العُربي أمام الكواكس متلقامي رمن مدادمانيا / وكميل بمعود والكنائب والزميلة وتيدوح باعذار كلي لنربر ما يري ي للنبرب ؛ نارة بهودا ويجي سنهما ليفروره عاب، المسمسة في الخدم عد لمعدالم ما درق في الكذم لوهد وكون وسيلم فقط عد الله ، والورمة لوعادة مامي الدعور والسعاد قد ع من أوا كفر الإنسَمُ النِي تَتَعَامُنُ ٱلْعَنَاعِ ، رَسَّيْلُتُ بِيُ الْوَاقِعَ مِنْعِكُودِهُ الْهِمِيِّي إلْبُ منالمقيم وريح تحشية الحفظ الوكرالذي المحنا إلب ي عقدي المركال ٦ الفيط لتحق الحل الساكو موسيطيع لأنك تطبيع لوهمامن وملتيم عد الالتزام موعدد مرتحيز علي ، رعث الففاد مرتعزالين عام العب النعي مرسيلانياك مد عدي مديده. الما و المان مركس مركس وديم ع انت د اعشب ، رضا ت إلان ، ب موسف اورن الهذر السلط عليه ، المنسدم الناز ألب تعلق تسف استفاله ترير، أوي ل أب منا ل. دسيه

ادل على الله عندي مَا لَد المشي حنا سعيد في عند مندا المن الم ليقدأ الدشرة مركبب حيفيلني . معصمت ذكالم في فظ لنهى الانوالهن وتعليهم في لا ترست عا جب علر عيد التكافية والراء عبية . سارساً ) الادة النقل @ ع المنه المع النه النه تعدّ مدرما عاد الكر الولمني والارة نظي اعترنا و واسه هذه ای کرد و تنوتها حدوم و ای کاما ک العرسبزي لعذا الأفر الذاع مستحلي المتعانق موالله من الما وه الذي وجلنا إ له . ب من المسّارة الحقيدي الحركة الولمنة والجهرمة في الل المكالمة مألادة عيري راجدة لناس قعد دهان عيال المنادع إعطامية عصمانطالانوالم مر نشبعد د ک إذا م الحفظ الإرس المولئل الإنوال الصغط عماريا؟ انوندلا مؤجل استعاع ع نذه موتتبا وزعدة المهرك لهنان ولعيم المهام منيام أعاجث لناغ ستطع دوماحه فروالدعاع عوالالنيم والمسلمسين منر نامِناً: العلامدورة الفنظر لفاد المقامة على المالام ، إدا لنفي الدافعه ولأو الصك العظل الليناميم كانت كسم مع في وسر الالي الطاع العزى ، كانط مهانعها مها عد الملك مال (س والعرب . صالع يدز على المراد الموادر الله المدين ما الما عدا الله ما المام الطيعية الداهنة ركينية معاصية لم متدبلغ الما المصالل الم الكي . مرزد لعاهد أو عوالمدًا العرب الفط ، منن المناهد الإالكي . مرزد لعاهد أو عوالمدًا العامل ، مقد عمد على التأجيل ، مقد عمد على التأجيل المقامل المناهد الم

والمنا المنتية والكودية عدما بغيار مع بالنابعيرة المنتية المنتية والمنتية والمنتية والمنتية المنتية المنتقة المنتية المنتقة المنتية المنتقة المنتية المنتقة المنتية المنتقة ا

رغب عد تعد 1 م هذه النواخل رالهم عد الي لكيم المدم عدمن لعلم المدم عدم المدم المدرد المعدم المدرد المعدم المدرد المعدم المدرد المعدم ا

والملها باسارة الرسيم الكليتياسا راعترامها

ركت سنا



الجيش واضطهدته السياسة فمات قبل أن يغادر

احمد الخطيب ظلمه

(أرشيف السفير)

## الدخول إلى المدرسة الحربية

لعل اكثر المشاهد رسوخاً في ذاكرة احمد الخطيب، وهو لا يزال طفلاً في السادسة من عمره هو مشهد النازحين الفلسطينين عام 1948، وهم يتدفقون إلى بيروت تحملهم الشاحنات بعد ان اضطروا للرحيل مكرهين عن فلسطين، هرباً من المجازر التي ارتكبتها بحقهم العصابات الصهيونية، التي احتلت ارضهم واعلنت قيام دولة إسرائيل.

لم يختلف احمد الخطيب في بدايات وعيه السياسي، عن الكثير من الشباب اللبناني عامة والمسلم خاصة في الانجذاب إلى تيار الوحدة العربية الذي كان يتصدر قيادته الرئيس جمال عبد الناصر. في شهر تشرين أول من العام 1965 تقدم احمد الخطيب للتطوع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط، يومها كان الدخول إلى المدرسة الحربية يتطلب اجتياز حاجز الرشى المالية التي كانت تدفع لبعض الصباط من اعضاء اللجنة الفاحصة، اما هو فلم يكن بحاجة إلى دفع رشوة كونه كان يتكل على نفوذ عمه النائب انور الخطيب، الذي كان عضواً في كتلة جبهة النضال الوطني التي كان يراسها كمال جنبلاط، في مساعدته في الدخول إلى المدرسة الحربية.

في الأول من آب عام 1969 تخرج احمد الخطيب من المدرسة الحربية، ليُشكل بعد ذلك إلى قيادة موقع بيروت. فرح احمد الخطيب بهذا التشكيل والذي كان من شأنه ان يبقيه قريباً من منزله في بيروت، لكن فرحه هذا لم يدم طويلاً . فقبل يوم واحد من التحاقه بمركز عمله، تدخل الشيخ بيار الجميل وضغط على المعنيين في قيادة الجيش، من اجل احلال ضابط موال لحزب الكتائب مكان الملازم احمد الخطيب في قيادة موقع بيروت فاستجيب لطلبه وجرى نقل الملازم احمد الخطيب إلى ثكنة بعلبك، حيث عُين مدرباً للرياضة والرمي.

كانت عمليات التدريب في ثكنة بعلبك مرهقة وشاقة، وكانت تبدأ عند الخامسة فجراً ولا تنتهي قبل السابعة مساء، مما جعل احمد الخطيب يصاب بارهاق شديد، حتى انه كاد ان يفقد وعيه في أحد المرات. لم تقتصر معاناة احمد الخطيب في ثكنة بعلبك على التعب الجسدي فقط، بل تعدتها أيضاً إلى الارهاق النفسي الذي عاني منه بسبب ممارسات النقيب ش. م. الطائفية بحقه، والذي كان يتباهى امام الضباط والجنود بدوره في قصف منطقة البسطة أبان احداث عام 1958.

## صائب سلام يتصل باحمد الخطيب

في شهر شباط عام 1972 حاولت قوة إسرائيلية الدخول إلى الاراضي اللبنانية في الجنوب، فتصدى لها الجيش اللبناني ودارت معركة بين الطرفين اصبب خلالها احمد الخطيب بجرح طفيف في رجله قام بمعالجته بنفسه في ارض المعركة، حاولت الحكومة اللبنانية استثمار اصابة احمد الخطيب من اجل اظهار نفسها بمظهر المنخرط جدياً في المعركة ضد إسرائيل، فاتصل به رئيس الحكومة صائب سلام وهناه على مواجهته للعدو، وجرى توزيع خبر الاتصال على الوكالة

الوطنية للاعلام، كما اذيع أيضاً في نشرة اخبار تلفزيون لبنان . بدورها اقترحت قيادة الجيش على احمد الخطيب الظهور على التلفزيون والادعاء بأنه قد اصيب اصابة بالغة في المعركة، وذلك بعد تضميد اجزاء من جسمه بشكل وهمي. لكنه رفض السير في هذ الكذبة. بعد هذه المواجهة مع الجيش الإسرائيلي منحت قيادة الجيش احمد الخطيب وسام جرحى الحرب، فكان من من القلة الذين حصلوا على هذا الوسام عن جدارة، بعد ان كانت العادة هي فبركة انجازات على الورق للمرشحين لنيل هذا الوسام كما حصل مع الضابط "س. ف"، الذي جرى الادعاء من اجل تبرير منحه هذا الوسام بأنه قد اصيب اثناء تصديه للقوات الإسرائيلية الذين دخلت إلى شارع فردان عام 1973 وقتلت عدد من القادة الفلسطينين. في حين انه كان معروفاً للجميع ان الإسرائيليين لم يواجهوا أي مقاومة خلال عملية فردان.

## الحرب الأهلية: اعلان جيش لبنان العربي

في بدايات عام 1974 انتقل احمد الخطيب إلى قيادة منطقة البقاع العسكرية في ثكنة ابلح، يومها كانت الحرب اللبنانية على شفير الانفجار خاصة بعد ان وصل التوتر بين الاحزاب اليمينية من جهة والمنظمات الفلسطينية واحزاب الحركة الوطنية من جهة أخرى إلى نروته، وكانت الاحزاب اليمينية تلقى دعم الجيش اللبناني في صراعها مع الفلسطينيين، والذي كان يرسل عند من ضباطه للقيام بتدريب عناصر حزبي الكتائب والاحرار على استعمال السلاح، كما عملت عناصر حزبي الكتائب والاحرار على استعمال السلاح، كما عملت المخابرات اللبنانية على تسهيل دخول البواخر التي كانت تحمل الاسلحة إلى الاحزاب اليمينية إلى مرفأي الاكوامارينا وجونيه، وفي تعبير واضح عن مساندة الجيش للحزاب المسيحية في صراعها مع الفلسطينيين، القى العقيد هاني عباس محاضرة في وزارة الدفاع قبل اندلاع الحرب الاهلية، قال فيها: "ان الجيش غير قادر على حسم اندلاع الحرب الاهلية، قال فيها: "ان الجيش غير قادر على حسم اندلاع الحرب الاهلية، قال فيها: "ان الجيش غير قادر على حسم

المعركة مع الفلسطينيين لاعتبارات طائفية، لذا يجب دعم الاحزاب اليمينية بالاسلحة والعتاد، للقيام بهذا الدور".

عام 1975 انفجرت الحرب اللبنانية، ووصلت نيرانها إلى منطقة البقاع، فأصبح هناك خطوط تماس بين زجلة التي كانت تحت سيطرة مليشيات الجبهة اللبنانية، وحوش الأمراء التي كانت تخضع لنفوذ الاحزاب اليسارية. وفي محاولة لضبط الوضع قام الجيش اللبناني بإرسال قوة من المدرعات بقيادة الملازم أول احمد الخطيب قامت بالتمركز على الخط الفاصل بين زحلة وحوش الأمراء، كما جرى تكليف احمد الخطيب بمهمة ضابط ارتباط في البقاع. في هذا الوقت طلب قائد منطقة البقاع "العقيد انطوان لحد" من الملازم أول احمد الخطيب الدخول إلى بلدة حوش الأمراء وتجريد المسلحين الفلسطينيين من اسلحتهم، لكن أهالي حوش الأمراء اعترضوا على هذا القرار وطلبوا من الملازم أول احمد الخطيب الدخول إلى البادة وحده للتأكد بنفسه من عدم وجود مسلحين فلسطينيين في بلدتهم. بعد انتهاء جولته داخل البلدة قام احمد الخطيب بابلاغ قيادة منطقة البقاع بأنه لا وجود لمسلحين فلسطينيين في حوش الأمراء وبالرغم من ذلك فقد تعرضت البلدة للقصف بمدفعية الجيش اللبناني وكان المسؤول عن هذا القصف هما الرائد نبيه صهيون والنقيب طارق نجيم واللذان كانا معروفان بانحيازهما إلى حزب الكتائب وما لبث هذا القصف ان امتد ليشمل بلدة سعدنايل.

كان الملازم أول احمد الخطيب اثناء وجوده في ثكنة ابلح يراقب بمرارة شاحنات النخائر والاسلحة وهي تخرج من الثكنة وتتجه لأفراع حمولتها في مخازن السلاح التابعة لحزب الكتائب في زحلة فكانت ردة فعله هي انه راح ينقل الاسلحة بسيارته من ثكنة ابلح إلى مسلحى الحركة الوطنية في البقاع، مما اثار استياء العقيد انطوان لحد،

فأصدر امرأ بانهاء مهمة احمد الخطيب كضابط ارتباط في النقاع. ادى قرار انطوان لحد الى تصاعد حدة الخلاف بينه وبين احمد الخطيب الذي كانت ردة فعله هي انه طلب من عناصره المرابطة على باب الثكنة، ومنع أي شاحنة محملة بالاسلحة من الخروج منها. وبغية التخلص من أحمد الخطيب اصدر لحد قراراً بنقله إلى منطقة القطاع الشرقى على الحدود مع فلسطين المحتلة، لم يقطع إنتقال احمد الخطيب إلى القطاع الشرقي صلته بما يجري من احداث في البقاع. فبعد ان وصلته اخبار المجزرة التي ارتكبتها قوة من الجيش اللبناني بقيادة الملازم أول يوسف الطحان في بلدة حوش الأمراء بالتعاون مع حزبي الكتائب والاحرار، والتي ذهب ضحيتها حوالي ثلاثين مدنياً بينهم شخص من أل عنتبلي، لم يشفع له تعامله مع المكتب الثاني بإنقاذه من القتل، قرر القيام بعملية تمرد داخل الجيش اللبناني. وكان نائب قائد منطقة البقاع المقدم ميشال خوري، قد عمد إلى تضليل عناصر القوة التي شاركت في الهجوم على حوش الأمراء، وذلك عندما اعلمها بأنها ذاهبة إلى منطقة المصنع لمقاتلة السوريين، وعندما وصلت إلى بلدة "دير زنون"طلب منها تغيير وجهة سيرها باتجاه حوش الأمراء.

بدأ احمد الخطيب الاعداد لانتفاضته داخل قيادة الجيش بالإجتماع إلى القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الامير طارق شهاب في سرايا "آل شهاب" في حاصبيا، حيث افصح له عن نيته بالتمرد على قيادة الجيش، وطلب منه تأمين الدعم له اثناء عبوره إلى منطقة المصنع، وكانت فكرة الانتفاضة قد راودت احمد الخطيب للمرة الأولى في اعقاب اقدام الشعبة الثانية على تصفية الملازم "طارق مومنه"، بسبب موقفه المعارض لسياسة قيادة الجيش المنحازة للقوى اليمينية.

ليل 1976/1/21 كانت خطة التمرد التي وضعها احمد

الخطيب بالاشتراك مع بعض الضباط في ثكنة مرجعيون قد اكتملت. عند الساعة الثانية العشرة من منتصف الليل توجه احمد الخطيب إلى حاجز الجيش اللبناني عند مغرق الخيام مرجعيون حيث كان يتمركز فصيل بقيادة الملازم معين حاطوم، الذي وافق على الانضمام إلى حركة التمرد، وطلب من عناصره التوجه مع آلياتهم الى حاجز نهر الحاصباني، حيث كان ينتظرهم احمد الخطيب مع ثمانين عنصراً وسيارتي لاندروفر وثلاث دبابات AMX، ومن هناك تابع الجميع طريقهم إلى منطقة المصنع.

ما لبثت اخبار التمرد ان وصلت إلى قائد منطقة البقاع العقيد انطوان لحد فأصدر امرأ إلى دبابة كانت تتمركز عند حاجز ضهر الاحمر في منطقة راشيا بقصف المتمردين، ولكن رامي الدبابة "الرقيب عبد الغنى سويد" رفض تتفيذ الأمر مما سمح للمتمردين بمتابعة طريقهم باتجاه حاجز راشيا الوادي، حيث انضم اليهم مسؤول الحاجز الملازم عمر عبد الله مع عناصره، وذلك بعد ان علم ان قائد التمرد هو ابن بلاته "شحيم" الملازم أول احمد الخطيب. وقبل وصولهم إلى المصنع سيطر المتمردون على مركزي الجيش اللبناني في عين عرب وبيادر العدس، ولكن الضابط المسؤول عن هذين المركزين استطاع الفرار، واتصل بالعقيد انطوان لحد الذي اصدر امراً إلى قوة الجيش في منطقة السلطان يعقوب بالتصدى للمتمريين بكافة انواع الاسلحة، لكن امر المركز الرقيب "ابراهيم مغبط"، رفض نتفيذ الأمر، بعد إن اقنعه أحد مسؤولي حركة فتح المدعو "ابو خالد دعاس"، بالانضمام إلى حركة احمد الخطيب. ومع وصول المتمردين إلى حاجز كفرزيد، كان عددهم قد بلغ حوالي المئة والعشرين ضابطاً وجندياً وهناك وجدوا القائد الفلسطيني "أبو جهاد" (خليل الوزير) بانتظارهم حيث نقل إلى احمد الخطيب طلباً من ياسر عرفات بالتوقف عن متابعة الطريق إلى ابلح وذلك بعد ان وصل وفد عسكري سوري برئاسة العميد "على المدني" إلى منطقة المصنع وهو يحمل معه طلباً إلى القيادة الفلسطينية، بالوقوف بوجه حركة احمد الخطيب ومنعها من التمدد أكثر، وكان تحرك السوريين قد جاء بعد اتصال اجراه الرئيس سليمان فرنجية بالرئيس حافظ الأسد ناشده فيه التدخل لوقف حركة التمرد التي يقودها احمد الخطيب.

استجاب احمد الخطيب لطلب "أبو جهاد" وقرر التوقف في منطقة المصنع، واثناء توقفه في المصنع وقع حادث دام إثر اشكال بين مرافقي وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام ومواطنين لبنانيين كانوا يحتفلون على الطريق العام بانتفاضة احمد الخطيب وادى مقتل اربعة جنود لبنانيين كانوا في عداد موكب عبد الحليم خدام، وبعد وصوله إلى دمشق اعلن عبد الحليم خدام ان الحادث كان مديراً ويقصد اغتياله، مع العلم ان سياريه كانت قد عبرت الحدود قبل حدوث إطلاق النار، وبغية تخفيف الاحتقان مع دمشق توجه احمد الخطيب في اليوم التالى إلى دمشق وأبدى تأسفه للمسؤولين السوريين لما جرى مؤكدا لهم بأن الحادث لا خلفية سياسية له. لكن القيادة السورية لم تقبل الاعتذار، وطلبت من ياسر عرفات اتخاذ موقف متشدد من احمد الخطيب وكان هدف السوريين من تضخيم الحادث هو الضغط على الفلسطينيين من اجل دفعهم إلى ضرب احمد الخطيب وجماعته، لكن الفلسطينيين كانوا مدركين للنوايا السورية، فحاولوا معالجة الموضوع على طريقتهم، فطلب أبو جهاد من احمد الخطيب الادلاء بإفائته حول الحادث امام قائد جيش التحرير الفلسطيني العميد مصباح البديري، رفض احمد الخطيب طلب أبو جهاد في البداية ولكنه عاد ووافق عليه بناء على الحاح الاخير. في مكتب حركة فتح في العلبايا شعر حمد الخطيب ان مصباح البديري يحاول ان يدفع الامور نحو التصعيد وذلك من خلال

محاولته تصوير الحادث باعتباره مدبراً. بعد اعطائه لأفادته امام "مصباح البديري" عاد احمد الخطيب إلى منطقة المصنع، حيث وجد أبو جهاد بانتظاره، والذي طلب منه التوجه إلى شتورة، لتقديم افادته مجدداً امام العقيد في الجيش السوري الياس رزق. كان واضحاً من خلال حديث الياس رزق ان السوريين غير موافقين على حركة احمد الخطيب، وانهم يريدون خنقها في مهدها وخاصة بعد ان دعا قائد المخابرات الجوية السورية اللواء ناجي جميل إلى اعدام احمد الخطيب متهماً اياه بمحاولة زج سوريا في معركة مع إسرائيل ليست جاهزة لها مؤيدة لأحمد الخطيب بفي منطقة البقاع، فقرروا الاستفادة منها فطلبوا من احمد الخطيب الإنتقال مع عناصره إلى قرية الروضة في البقاع، من احمد الخطيب الإنتقال مع عناصره إلى قرية الروضة في البقاع، حيث قاموا بوضع حواجز حول اماكن تمركز عناصره وذلك بهدف تقييد حركتهم، وفي اليوم التالي جرى الاعلان رسمياً عن قيام جيش لبنان العربي.

بعد مرور حوالي الشهر على اعلان قيام جيش لبنان العربي، بدأت ثكنات عديدة تابعة للجيش اللبناني تعلن انضمامها إلى احمد الخطيب، فاعلن الملازم أمين قاسم من ثكنة بعلبك تمرده على قيادة الجيش وانشاء تقوات الليطاني والتي عادت والتحقت بجيش لبنان العربي. بعد ذلك جاء دور الرائد احمد معماري الذي اعلن بعد سيطرته على ثكنة عرمان في الشمال انضمامه إلى جيش لبنان العربي، بدوره اعلن الرائد احمد البوتاري في مؤتمر صحافي تسليم ثكنة محمد زغيب في صيدا إلى جيش لبنان العربي، بعد ذلك قام الرائد فايز حلاني بإسقاط ثكنة ابلح من الداخل واعلن تسليمها إلى جيش لبنان العربي، وما لبثت حركة احمد الخطيب ان وصلت إلى بيروت، فأعلن عناصر وما لبثت حركة احمد الخطيب ان وصلت إلى عداد قوات جيش لبنان

العربي. اما في الجنوب فقد شهدت ثكنة مرجعيون انقساماً حول حركة الحمد الخطيب، ففي حين اعلن الضباط والجنود المسلمون وقوفهم مع جيش لبنان العربي، فضل الضباط والجنود المسيحيون الخروج من الثكنة واعلنوا قيام "تجمع عسكريي القليعة" بقيادة الملازم أول غسان الحمصي، وكان قائد ثكنة مرجعيون المقدم نايف كلاس قد قام قبل خروجه من الثكنة بنقل اسلحتها الثقيلة إلى خراج بلدة القليعة القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة.

بداية سارت العلاقة بشكل جيد بين جيش لبنان العربي وتجمع عسكريي القليعة والذين كانوا يقبضون رواتبهم بواسطة جيش لبنان العربي، الذي كان يتولى احضارها لهم من المصرف المركزي، ولكن هذه العلاقات ما لبثت ان بدأت بالتوتر بعد ورود معلومات عن تحضيرات يقوم بها تجمع القليعة، لمهاجمة ثكنة مرجعيون، وتحسبا لهذا الأمر اقترح بعض ضباط جيش لبنان العربي على احمد الخطيب القيام بضربة استباقية واحتلال بلدة القليعة، لكن احمد الخطيب لم يوافق على هذا الاقتراح، لئلا يكون ذلك سبباً في قيام عناصر تجمع القليعة بطلب الحماية من إسرائيل. ليل 1976/11/18 بدأت عناصر تجمع القليعة هجوماً على ثكنة مرجعيون من الجهتين الغربية والجنوبية وبعد ان احتلتها اقدمت على تصفية 36 عسكرياً من عناصرها، بدم بارد وقامت بدفنهم في بلدة الخربة، والتي أصبحت تعرف لاحقاً "ببرج الملوك".

## مقابلة الرئيس حافظ الأسد

بعد سقوط عدد كبير من تخنات الجيش اللبناني بيد جيش لبنان العربي، بدأ السوريون يغيرون من طريقة تعاطيهم مع احمد الخطيب ويعبرون عن رغبتهم بلقائه، وعلى ضوء هذا المشهد نصح ياسر عرفات وابراهيم قليلات احمد الخطيب بزيارة دمشق ومحاولة

الاستفادة من اجواء توحى بإمكانية قيام تعاون بينه وبين المسؤولين السوريين. في 1976/3/11 توجه احمد الخطيب إلى دمشق لمقابلة رئيس اركان الجيش السوري العماد حكمت الشهابي، حيث وجد في استقباله أحد الضباط الذي ابلغه بأن رئيس المخابرات العامة اللواء على دوبا سيحضر لمقابلته. بعد اكثر من سبع ساعات قضاها احمد الخطيب في الانتظار، حضر اللواء على دوبا للقائه، والذي استهل حديثه مع احمد الخطيب، بسؤاله عن رأيه بالعميد عزيز الاحدب. فسكت احمد الخطيب ولم يجب فهو لم يكن قد علم بعد بالانقلاب التلفزيوني الذي قام به العميد عزيز الاحدب، والذي تزامن مع وجوده في هيئة الاركان السورية. فأكمل على دوبا حديثه قائلاً: "لقد قام العميد عزيز الاحدب بمحاولة انقلاب اليوم بدعم من ياسر عرفات وإن الهدف الاساسى من هذه المحاولة هو قطع الطريق عليك. فرد احمد الخطيب بتذكير على دوبا بالخطاب الذي القاه عزيز الاحدب في زحلة عام 1974 واعلن فيه أن الجيش اللبنائي قادر على احتلال دمشق خلال 24 ساعة. اثناء الحديث وصل رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ ناقلاً إلى احمد الخطيب رغبة الرئيس حافظ الأسد بلقائه. حاول الرئيس الأسد اقناع احمد الخطيب بفك تحالفه مع الحركة الوطنية والمقاومة الفاسطينية والتعاون مع الجبهة اللبنانية فطلب احمد الخطيب مهلة للتفكير بالموضوع ولكنه كان بينه وبين نفسه قد قرر سلفا عدم الموافقة على هذا الاقتراح.

كان هدف ياسر عرفات من دعم حركة عزيز الاحدب، هو قطع الطريق على العميد احمد الحاج الذي كان يستعد للقيام بحركة انقلابية على الرئيس فرنجية بدعم سوري، وعندما سأل احمد الخطيب ياسر عرفات عن السبب الذي دعاه إلى تقديم الرعاية للعميد عزيز الاحدب اجابه: "أن عزيز الاحدب هو افضل من احمد الحاج".

من جهته رأى احمد الخطيب ان مصلحة جيش لبنان العربي هي في الوقوف إلى جانب عزيز الاحدب في مطالبته باستقالة الرئيس سليمان فرنجية، ولاسيما ان جيش لبنان العربي كان له نفس المطلب أيضاً، وعلى هذا الاساس عُقد لقاء بين العميد عزيز الاحدب واحمد الخطيب تم فيه الاتفاق على التعاون من اجل اسقاط الرئيس فرنجية. بعد ذلك راح العميد عزيز الاحدب يوجه الانذارات للرئيس فرنجية بضرورة الاستقالة، ولكن هذه الانذارات بقيت نظرية فقط، وذلك بسبب عدم امتلاك عزيز الاحدب للقوة العسكرية الكافية التي يمكن لها اجبار الرئيس فرنجية على الاستقالة.

### من قصف القصر الجمهوري؟

بعد ان رفض الرئيس سليمان فرنجية العريضة النيابية التي تطالبه بالاستقالة، قرر جيش لبنان العربي القيام بعملية عسكرية ضد القصر الجمهوري، فتحركت قوة من ثكنة محمد زغيب في صيدا، بقيادة الرائدين يعقوب ضاهر وحسين عواد، وعندما وصلت إلى خلدة تصدت لها عناصر تابعة لتنظيم الصاعقة الموالي لسوريا ومنعتها من اكمال طريقها، وفي نفس الوقت وصلت قوة تابعة لجيش لبنان العربي بقيادة احمد الخطيب الى مفرق المديرج قادمة من البقاع حيث وجدت بانتظارها قائد قوات المغاوير في ثكنة حمانا النقيب سمير الاشقر، الذى اشترط على احمد الخطيب الدخول وحده إلى ثكنة حمانا. وافق احمد الخطيب على هذا الطلب وعُقد في تكنة حمانا إجتماع ضم الملازم أول احمد الخطيب والنقيب سمير الاشقر والنقيب مخول حاكمة، جرى خلاله وضع خطة لاحتلال القصر الجمهوري، لكن النقيب الاشقر طلب التريث في تنفيذ العملية، حتى يتسنى له اقناع اهالي الكحالة بفتح الطريق امام القوة التي ستزحف على بعبدا، وفي اليوم التالي عاد الاشقر ليبلغ المجتمعين ان اهالي الكحالة اشترطوا

لفتح الطريق، أن يقوم المغاوير وحدهم بالعملية فوافق أحمد الخطيب على هذا الشرط وبدأ الاعداد للعملية. في هذه الاثناء كان الملازم أول كمال الاعور المقرب من الحزب التقدمي الاشتراكي يسعى إلى انشاء تكتل عسكرى درزى في ثكنة حمانا، الأمر الذي اثار قلق احمد الخطيب لكن النقيب سمير الاشقر طمأنه إلى أن الأمور تحت السيطرة، وبغية تعزيز فرص نجاح خطة اقتحام القصر الجمهوري طلب قائد جيش لبنان العربي من مساعد قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العقيد رؤوف عبد الصمد تأمين لقاء له مع كمال جنبلاط بهدف اطلاعه على ما يجرى من استعدادات للدخول إلى بعبدا، وفي رسالة انذار للرئيس فرنجية بوجوب تقديم استقالته طوعا اطلقت مدفعية جيش لبنان العربي عدداً من قذائفها على محيط القصر الجمهوري. مع اكتمال الاستعدادات الأقتحام قصر بعبدا، برز فجأة تطور دراماتيكي تمثل في ذهاب العقيد عبد الصمد سرأ إلى قصر بعيدا حيث ابلغ الرئيس فرنجية بما يدبر ضده. وبالرغم من نفى العقيد عبد الصمد أن يكون قد ذهب بعبدا، فان بعض ضباط تُكنة حمانا أكدوا انه قد ذهب بالفعل. لم يكن ذهاب العقيد عبد الصمد إلى بعبدا هو الخرق الوحيد الذي حدث لخطة اقتحام القصر الجمهوري، فأنتاء توجه احمد الخطيب وسمير الاشقر لمقابلة كمال جنبلاط في عاليه علم النقيب سمير الاشقر بأن عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي قد بخلوا إلى ثكنة حمانا بتسهيل من الملازم أول كمال الاعور، وقاموا بإفراغها من محتوياتها فقرر عندئذ التراجع عن اقتحام القصر الجمهوري معللأ اعتذاره بأن تكنة حمانا قد أصبحت تحت سيطرة جهة طائفية واحدة، وقرر المغادرة مع عناصره إلى المنطقة الشرقية.

بعد تعثر خطة الهجوم على بعبدا، تقرر اللجوء إلى قصف القصر الجمهوري بالطيران من اجل اجبار الرئيس فرنجية على الاستقالة، فكان التفكير اولاً باستعمال طائرات الميراج الموجودة في مطار رياق، لكنه سرعان ما تبين ان الأمر دونه عقبات فنية وبشرية، اهمها أن معظم طياري القاعدة كانوا من الطائفة المسيحية والذين قد يرفضون المشاركة في ضرب القصر الجمهوري، عندها تم التفكير باستعمال الطوافات الموجودة في قاعدة بيروت الجوية. فاعلن النقيب خليل مطر استعداده للقيام بالمهمة، ولكنه تبين أن هذه الطوافات لم تكن مجهزة بالصواريخ، عندها تقرر اللجوء إلى استعمال المدفعية، وُكلف الملازمان "سامي عبد الله ومروان الحجار بالاعداد للعملية وهما من بلدة شحيم مسقط رأس احمد الخطيب اما مصحح الرمي فقد اتخذ موقعاً له على تلة بين بلدتي كيفون وشملان وكان برفقته احمد الخطيب. نجحت العملية وتم اصابة الاهداف المحددة بنقة مما اجبر الرئيس فرنجية على مغادرة القصر الجمهوري، اما عن الرائد حسين عواد الذي اشتهر بانه بطل عملية قصف القصر الجمهوري، فأنه يكن له أي علاقة بالعملية لا من قريب ولا من بعيد، وأنه قد جرى حشر اسمه في العملية بغية احتواء صراع سنى- شيعى كان قد بدأ بالتفاقم داخل صفوف جيش لينان العربي.

## "تل الزعتر... العملية الفاشلة"

اجبر القصف على القصر الجمهوري الرئيس فرنجية على النزوح إلى بلدة الكفور الكسروانية، كما ادى إلى حصول تدني كبير في معنويات الجبهة اللبنانية، الأمر الذي وجدت فيه الحركة الوطنية فرصة سانحة لتشديد الضغط العسكري على الخصم فاقترح بعض اركانها احتلال بعض لقرى المسيحية في الجبل والبقاء فيها لحين فك الحصار عن تل الزعتر، لكن هذا الاقتراح عارضه كمال جنبلاط، بسبب وجود اتفاق بينه وبين وكميل شمعون على تحييد منطقة الجبل عن الصراعات العسكرية، وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على القيام بعملية

عسكرية لفك الحصار عن تل الزعتر وتم تكليف قائد جيش لبنان العربي بقيادة هذه العملية إلا ان كمال جنبلاط اعترض بحجة ان عملية بهذا الحجم يجب ان لا يقودها ضابط برتبة صغيرة، وقام باقناع ياسر عرفات بوجهة نظره. عندها تم الاتفاق على تأليف قيادة مشتركة مؤلفة من جميع القوى المشاركة في العملية وعلى رأسها ضابط من حركة فتح. وبينما كان الاعداد جارياً لخطة فك الحصار عن تل الزعتر حضر إلى غرفة العمليات رئيس اركان الجيش السوري السابق اللواء شوكت شقير، والذي كان من ابرز مساعدي كمال جنبلاط، وعرض خطته لفك الحصار، كانت خطة اللواء شقير تعتد على استعمال المصفحات كرأس حرية في الهجوم، مما دفع احمد الخطيب للأعتراض معللا اعتراضه بأن الممرات التي سيسلكها المهاجمون ضيقة للغاية ولا تسمح بعبور المصفحات مما سيجعلها هدفأ سهلأ لقذائف الاعداء وإقترح استعمال المشاة رأس حربة في الهجوم. الا ان اللواء شقير اصر على خطته وقام باقناع كمال جنبلاط وياسر عرفات بوجهة نظره، فكانت النتيجة هي فشل الهجوم وسقوط ستة عشر قتيلاً في صفوف المهاجمين، اما اللواء شقير فقد ذهب بعد هذه الفضيحة ولم يعد.

لم يثن الفشل في الحصار عن تل الزعتر احمد الخطيب عن الاصرار على متابعة المعركة، فاقترح على قيادة الحركة الوطنية القيام بعملية عسكرية لأستعادة القرى والبلدات في المتن الشمالي التي كان قد سيطر عليها حزب الكتائب في بداية الاحداث وابرزها بلدة ضهور الشوير معقل الحزب السوري القومي الإجتماعي، والتي باستعادتها يمكن الوصول إلى مشارف بكفيا مسقط رأس بيار الجميل، والتهديد بالدخول إليها في حال لم يجر فك الحصار عن تل الزعتر، بدأت المعركة بتقدم سريع لقوات الحركة والوطنية وجيش لبنان العربي التي

تمكنت من استعادة بلدتي عينطورة والمتين والوصول إلى مفرق بلدة بشلاما، حيث توقفت هناك لبعض الوقت تمهيداً لمتابعة الطريق نحو المروج ويولونيا وصولاً إلى ضهور الشوير، والتي كان القوميون السوريون قد وضعوا ثقلهم العسكري من اجل فك الحصار عنها، وقبل انطلاق المرحلة الثانية من الهجوم طلب ياسر عرفات من الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي وقف العملية، ولكن جيش لبنان العربي لم يمتثل لهذا الطلب وقرر متابعة تقدمه، مما دفع حركة فتح إلى تكثيف حواجزها على طرقات الجبل من اجل عرقلة وصول الامدادات الدجيش لبنان العربي في المتن الشمالي.

حاول احمد الخطيب الاتصال بياسر عرفات للوقوف منه على الاسباب التي تدفعه لعرقلة الهجوم لكن عرفات غاب عن السمع ولم يعد يرد على الاتصالات المتكررة به. وبعد توقف استمر ليومين تقرر متابعة الهجوم بعد تسوية الوضع مع حركة فتح وتمكنت قوات الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي من الوصول إلى بلدة المروج القريبة من ضهور الشوير، عندها عاد ياسر عرفات ليتدخل مرة ثانية، ويطلب وقف الهجوم نهائياً بحجة تلقيه انذاراً من العماد حكمت الشهابي هدد فيه بضرب جيش لبنان العربي والمقاومة الفلسطينية، وهو قال لياسر عرفات: "هل تريدون لنا ان ندخل في معركة مع إسرائيل لسنا جاهزين لها بعد".

كان احمد الخطيب من أصحاب نظرية، "ان توقف الاشياء لفترة من الزمن يعني اضمحلالها وموتها"، وهذا ما جعله طوال فترة حرب السنتين ينتقل من مكان إلى اخر سعياً وراء تحقيق اهدافه، فبعد ان ادرك ان عملية التقدم نحو المنطقة الشرقية عبر جبهة المتن الشمالي أصبحت من الصعوبة بمكان، قام باستقدام مجموعات كبيرة من عناصره من منطقة البقاع، وسار بهم إلى منطقة عيون السيمان

ونلك استعداداً للهجوم على جونيه، لكن النقص في الذخيرة وقطع المدفعية حال دون تحقيق هذا الهدف، ومع اكتشاف بعض قطع المدفعية في قاعدة رياق الجوية وهي من مخلفات الحرب العالمية الثانية ويصل مداها إلى إحدى عشر كيلومترأ وقيام بعض عناصر القاعدة بتهريبها سرأ إلى جيش لبنان العربي، تغير المشهد وجري استعمال هذه المدافع في قصف جونيه. ادى قصف جونيه إلى حدوث موجة هلم كبيرة في القري والبلدات الكسروانية كافة. مما دفع الرئيس فرنجية للاتصال بالسوريين طلباً للحماية الذين وجدوا في هذا الطلب فرصة سانحة لهم لأدخال جيشهم إلى لبنان، وهم مهدوا لذلك بالإيعاز إلى قائد منطقة الشمال في جيش لبنان العربي الرائد احمد المعماري الذي كان على علاقة بالمخابرات السورية بقصف بلدة القبيات اكبر البلدات المارونية في شمال لبنان، بهدف دفع الاهالي إلى طلب الحماية من الجيش السوري، ويومها ترددت انباء ان الرئيس كميل شمعون قد قبض مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية من الأميركيين لقاء موافقته على دخول الجيش السوري إلى لبنان. قصف جونيه استغله الرئيس فرنجية لشد عصب المسيحيين، وذلك عندما راح يروج اخباراً عن قيام الدول الاوروبية بإرسال بواخر بهدف اجلاء المسيحيين عن لبنان،

### الإمام موسى الصدر وجيش لبنان العربي

كانت منطقة النبعة - برج حمود من المناطق القليلة في المنطقة الشرقية التي بقيت تحت سيطرة الحركة الوطنية خلال الفترة الأولى من الحرب الاهلية، وذلك بالرغم من الحصار التي كانت تغرضه عليها مليشيا الجبهة اللبنانية تمهيداً لأقتحامها، ولكن مدفعية الحركة الوطنية كانت تمنعها من تحقيق هدفها. ولكن مع اشتداد الحصار بدأت قدرات الاهالي والمقاتلين في النبعة وبرج حمود على

الصمود بالتراجع، وفي خضم هذا المشهد ظهر اتفاق سياسي اشرف على رعايته الامام موسى الصدر والرئيس سليمان فرنجية وهو يسمح بدخول عناصر حزبي الكتائب والاحرار إلى مناطق النبعة وبرج حمود، شرط عدم التعرض للمدنيين، لكن الكتائبيين لم يلتزموا بوعودهم وقاموا بارتكاب مجازر بحق المدنيين في هذه المنطقة. الأمر الذي احرج الإمام الصدر وجعله يقرر المغادرة إلى بلدة النبي الشيت في البقاع ومن هناك ذهب إلى سوريا برفقة الملازم جميل السيد.

كانت نظرة الامام موسى الصدر للحرب اللبنانية تتناقض مع نظرة الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي، وهو لذلك راح يوجه النداءات إلى الجنود والضباط الشيعة في جيش لبنان العربي لترك احمد الخطيب والالتحاق "بطلائع الجيش اللبناني العربي" بقيادة المقدم فهيم الحاج والذي كان قد انشئ برعاية سورية. ومع تكرار مثل هذه النداءات من قبل الإمام الصدر وازديادها توجه احمد الخطيب إلى منزل الامام الصدر، واجتمع به وتمكن من اقناعه بأهمية الدور الذي يلعبه جيش لبنان العربي في محاربة التقسيم. بعد ان توقفت حملة الامام الصدر على جيش لبنان العربي، بدأت حملة أخرى من الشيخ محمد يعقوب المقرب من الإمام موسى الصدر والذي دعا إلى إطلاق اسماء رموز دينية من الطائفة الشيعية على كتائب وسرايا جيش لبنان العربي، الأمر الذي اثار استياء العناصر السنية في جيش لبنان العربي، ومن اجل احتواء التوتر في صفوف جيش لبنان العربي والذي سببه الشيخ محمد يعقوب دعا احمد الخطيب إلى عقد إجتماع عام لعناصر جيش لبنان العربي في البقاع، وفي اثناء الإجتماع وصل الشيخ محمد يعقوب من دون ان يكون مدعواً لحضوره واصر على القاء كلمة. مما ادى إلى ربود فعل غاضبة لدى العناصر السنية في جيش لبنان العربي، النين راحوا يطلقون النار في الهواء والهتافات التي تطالب بمغادرة الشيخ يعقوب الأمر الذي دعا احمد الخطيب إلى التمني عليه مغادرة الإجتماع حرصاً على حياته.

لم يكن السوريون بعيدون عن اجواء المحاولات الرامية لفرط جيش لبنان العربي، وقد توضح هذا الأمر لأحمد الخطيب، عندما زاره الرائد ابراهيم شاهين واخبره ان السوريين يضغطون عليه من اجل ترك جيش لبنان العربي والالتحاق بصفوف جيش الطلائع، وكانت القيادة السورية في لبنان قد عممت على حواجزها في البقاع مذكرة تقضي بتسهيل مرور عناصر الجبهة اللبنانية "وجيش الطلائع" والقاء القبض على عناصر الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي، ونتيجة لهذه المذكرة اعتقل كل من الرائد فايز الحلائي والملازمان مازن حلبي وعمر حلبي وهم من ضباط جيش لبنان العربي حيث جرى نقلهم إلى دمشق.

### مجزرة الدبابات في صيدا

دخول الجيش السوري إلى لبنان رفضه جيش لبنان العربي واعان تصديه له إلى جانب المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية. في 1976/6/16 توجهت قوة سورية إلى صيدا عن طريق البقاع جزين، فتصدت لها قوة من حركة فتح وجيش لبنان العربي، ولكن السوريين استطاعوا اكمال الطريق بعد معركة عنيفة تمكنوا خلالها من الوصول إلى بلدة الهلالية في شرق صيدا حيث تابعوا بعد ذلك طريقهم باتجاه باتجاه صيدا ممهدين لدخولها بقصف عشوائي كثيف استهدف منطقة الممية ومية ومخيم عين الحلوة ومصفاة الزهراني ويهدف وقف القصف على صيدا تم الاتفاق بين جيش لبنان العربي وحركة فتح على استدراج الجيش السوري إلى داخل صيدا، والانقضاض عليه بالقذائف الصاروخية، نجحت الخطة في تحقيق اهدافها ووقع السوريون في كمين الصاروخية، نجحت الخطة في تحقيق اهدافها ووقع السوريون في كمين محكم ادى إلى مقتل عشرين من جنودهم واعطاب عدد كبير من الياتهم اضافة إلى اسر حوالي اربعين جندياً تم إطلاق سراحهم فوراً.

من جهتهم اتهم السوريون حركة فتح وجيش لبنان العربي بالغدر وانهم قاموا باستغلال الدخول السلمي للجيش السوري إلى صيدا للإيقاع به. وطلبوا من الحكومة الليبية التدخل لدى جيش لبنان العربي من اجل تسليم جثث الجنود القتلى واعادة الاليات المصادرة. وافق جيش لبنان العربي على المطالب السورية، ولكنه اشترط مقابل ذلك إطلاق عناصره الذي كان الجيش السوري قد اعتقلهم في بلدة الهلالية وعلى رأسهم الرقيب عبد الكريم صالح، وبعد ان وافق السوريون على هذا الشرط حضر إلى مقر جيش لبنان العربي في صيدا المقدم في الجيش الليبي صالح دروقي والعميد عيسي من الجيش السوري، لتسلم جثث الجنود السوريين القتلى والآليات المصادرة. ولكن عناصر من جيش لبنان العربي وعلى رأسهم رقيب من ال"ابو الريش" تصدوا لهم وعملوا على عرقلة تتفيذ الاتفاق، وبعد أن فشلت المفاوضات في حمل المتمردين على التراجع عن موقفهم امر قائد جيش لبنان العربي باعتقالهم، وخلال التحقيق معهم اعترف "ابو الريش" ان التحريض على العصبيان جاء من جورج حاوي.

كان جورج حاوي ومحسن ابراهيم وقد وقفوا منذ بداية الاحداث ضد قيام جيش لبنان العربي وراحوا يحرضون عليه في كل الاتجاهات، وخلال زيارة قام بها احمد الخطيب إلى ليبيا علم من الزعيم الليبي معمر القذافي ان جورج حاوي ومحسن ابراهيم يحرضون عليه لدى المسؤولين الليبيين.

### دخول قوات حفظ السلام العربية إلى لبنان

لم يؤد دخول قوات الردع العربية إلى لبنان إلى تحسن العلاقات بين القيادة السورية وجيش لبنان العربي بسبب ان السوريين كانوا يعتبرون ان وجود جيش لبنان العربي هو مناقض لوجود الجيش اللبناني الذين تعهدوا بدعمه في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في

القاهرة في 1976/10/25، إضافة إلى ذلك فأن السوريين لم ينسوا بعد الكمين الذي تعرضت لهم قواتهم في صيدا، اما جيش لبنان العربي فقد كان موقفه بأن الوجود السوري في لبنان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتتفيذ القرار 242 الصادر عن الامم المتحدة، والذي نص ضمناً على الاعتراف بإسرائيل وربط هذا الاعتراف بحل قضية فلسطين، ولكن في مقابل التوتر في العلاقات بين الجيش السوري وجيش لبنان العربي، كانت العلاقات بين جيش لبنان العربي والاطراف الأخرى المشاركة في قوات الردع العربية تسير بشكل جيد ولاسيما مع الليبيين. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد اعرب اكثر من مرة عن رغبته بالتعرف على قائد جيش لبنان العربي احمد الخطيب، وقد سنحت الفرصة للتعارف في اعقاب قيام عنصرين من الدرك، هما "م. ب. وق. ش"، بسلب مدير المصرف الليبي التونسي في لبنان، حقيبة تحتوى مبلغ 300000 ليرة لبنانية في اثناء دخوله إلى مصرف لبنان وفرا بها إلى البرازيل. هذه الحادثة اعتبرها جيش لبنان العربي اساءة إلى سمعة المصارف اللبنانية، فقرر إعادة المبلغ المسلوب إلى المصرف الليبي التونسي وذلك بعد اقتطاعه من ميزانية الشعبة الثانية في الجيش اللبناني. وكان جيش لبنان العربي في اثناء حرب السنتين قد فرض رقابة على الاموال العامة في مصرف لبنان والتي أصبح صرفها يحتاج إلى توقيع احمد الخطيب. لاقت مبادرة جيش لبنان العربي بإعادة المبلغ المسلوب استحسان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي فقام بتوجيه الدعوة إلى احمد الخطيب لزيارة ليبيا. هذه الدعوة قرر احمد الخطيب تلبيتها ولكنه خاف من السفر عبر مطار بيروت بسبب وجودة عناصر للمخابرات السورية داخل المطار. فكان أن لجأ إلى اجتياز الحدود اللبنانية السورية متتكرأ بزى ضابط ليبي وكان برفقته المقدم صالح الدروقي، حيث استقلوا طائرة ليبية كانت بانتظارهم

في مطار دمشق، وبعد اربعة ايام امضاها في ليبيا قابل خلالها العقيد معمر القذافي مرتين، عاد احمد الخطيب إلى بيروت عن طريق مطار دمشق متنكراً أيضاً.

سرعان ما بدأت نتائج زيارة احمد الخطيب إلى ليبيا بالظهور فطلب الليبيون من القيادة السورية عدم التعرض لأحمد الخطيب، كما وصلت باخرة ليبية إلى مرفأ صيدا وهي تحمل اسلحة وذخائر إلى جيش لبنان العربي، كما قام الليبيون أيضاً بإرسال عدد من بواخر الطحين إلى جيش لبنان العربي الذي قام بتوزيعها مجاناً على المواطنين بمعدل كيس لكل خمسة اشخاص.

### تمرد البوتاري وخلاف مع عرفات

كان من نتائج الحرب الأهلية في لبنان سيطرة المليشيات على معظم المرافق العامة في لبنان ومن بينها مرفأي صبيدا وصور اللذان سيطرت عليهما حركة فتح وجيش لبنان العربي، وكانت حركة فتح قد فرضت على إدارة الجمارك في مرفأ صيدا إعفاء البضائع المستوردة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية من الرسوم، الأمر الذي وجد فيه بعض التجار اللبنانيين فرصة لهم للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، فراحوا يستعينون بقائد جيش لبنان العربي في صيدا الرائد احمد البوتاري لمساعدتهم في الحصول على تصاريح تفيد بأن بضائعهم المستوردة هي لصالح منظمة التحرير الفلسطينية. وعندما اكتشفت قيادة جيش لبنان العربي ضلوع احمد بوتاري في هذه الصفقات، قررت إقالته من مهامه في الجنوب ونقله إلى بيروت، لكن البوتاري رفض تتفيذ الأمر ولجأ إلى مركز حركة فتح في "الرميلة" الذي كان بإمرة المدعو" أبو صالح"، واتفق معه على خطة لشق صفوف جيش لبنان العربي، وقاما باطلاع ياسر عرفات عليها الذي أعطى الضوء الاخضر بتنفيذها وطلب من قيادة حركة فتح في الجنوب الإيعاز لمجموعات في جيش لبنان العربي في مدينة صور والتي كانت تقبض رواتبها من حركة فتح، بالدخول إلى مقر قيادة جيش لبنان العربي في صيدا، وإعلان عدم اعترافها بشرعية احمد الخطيب. استجابت عناصر جيش لبنان العربي في صور لطلب ياسر عرفات وتوجهت إلى مقر قيادة جيش لبنان العربي في صيدا لتتفيذ المهمة المطلوبة منها وكانت بقيادة الملازم سامي عبد الله وقد تزامن وصولها مع وصول احمد الخطيب لنقد قواته في صيدا وفور مشاهدة العناصر المتمردة لأحمد الخطيب اعلن معظمها فك ارتباطه بالملازم سامي عبد الله.

اعتقل سامي عبد الله من قبل مرافقي احمد الخطيب، وخلال التحقيق معه اعترف انه كان من المقرر بعد سيطرته على مقر جيش لبنان العربي ان يأتي الرائد احمد بوتاري ويعقد مؤتمراً صحافياً يعلن فيه الانشقاق عن جيش لبنان العربي، على ضوء هذه المعلومات قرر احمد الخطيب الايقاع بأحمد بوتاري فطلب من الملازم سامي عبد الله الاتصال به وإيهامه بأنه قد نجح تتفيذ ما هو مطلوب منه. انطلت الحيلة على الرائد البوتاري، والذي ما ان وصل منطقة نهر الأولى حتى جرى اعتقاله من قبل عناصر جيش لبنان العربي مع شخص كان برفقته يدعى "اسد البغدادي" وهو أحد مرافقي ياسر عرفات. خبر اعتقال البغدادي ما لبث ان وصل إلى ياسر عرفات فسارع للاتصال بأحمد الخطيب وطلب منه إطلاق سراح مرافقه، لكن احمد الخطيب رفض اخلاء سبيله قبل استكمال التحقيق معه. ثار ياسر عرفات لدى سماعه هذا الجواب وقال لأحمد الخطيب: "هل هذا يعنى اننا وصلنا إلى الطلاق يا اخ احمد". فاجابه احمد الخطيب: "العصمة هي في يدك يا أبو عمار".

كان أول ما فكر به احمد الخطيب، بعد وقوع المشادة بينه وبين ياسر عرفات، هو ان يعمد عرفات إلى قطع الرواتب عن عناصر

جيش لبنان العربي في الجنوب، والتي كانت حركة فتح تتولى دفعها لهم، فجمع عناصره في باحة الثكنة، والقي بهم كلمة شرح لهم فيها ما جرى مع الرائد بوتاري، وخيرهم بين البقاء معه أو ذهابهم في حال سبيلهم، فاختار معظمهم البقاء إلى جانبه. في هذه الاثناء وصل الديبلوماسي في السفارة الليبية "عبد الوهاب الزينتاني" إلى مقر جيش لبنان العربي في صيدا وطلب الإجتماع إلى احمد الخطيب وبعد ان استمع لرواية احمد الخطيب حول ما جرى غادر الدبلوماسي الليبي ليعود بعد يومين حاملاً شيكاً بقيمة خمسة ملايين ليرة لينانية مسحوب على البنك العربي قام بتسليمه إلى احمد الخطيب بعد أن طلب منه عدم الرضوخ لضغوطات باسر عرفات واعداً اياه بدفعات أخرى في القريب العاجل. وما أن وصل خبر الدعم الذي قدمته ليبيا لجيش لبنان العربي إلى قيادة حركة فتح حتى سارعت إلى إعادة حساباتها، وذلك مخافة ان تفقد سيطرتها على جيش لبنان العربي، فاتصل خليل الوزير (أبو جهاد) بأحمد الخطيب وتمنى عليه إطلاق سراح اسد البغدادي ودعاه إلى لقاء مصالحة مع ياسر عرفات، وافق احمد الخطيب على مصالحة ياسر عرفات، ولكنه بقى مصراً على عدم إطلاق سراح أسد بغدادي قبل استكمال التحقيق معه، عندها تدخل صلاح خلف (ابو اياد) ودعا احمد الخطيب إلى تتاول الغداء في مقر حركة فتح في منطقة الفاكهاني، وبعد اتمام المصالحة بين حركة فتح واحمد الخطيب قام أبو اياد بالاتصال بمدير مكتب العقيد القذافي المدعو "النقيب سعود"، وابلغه بأن الخلاف مع احمد الخطيب قد انتهى. فطلب النقيب سعود التحدث مع احمد الخطيب وراح يحثه على التمسك بموقفه من ياسر عرفات، لكن احمد الخطيب اصر على انهاء نيول الخلاف مع ياسر عرفات وخاصة بعد ان أصبح مادة دسمة في وسائل الاعلام في المنطقة الشرقية فأمر بإطلاق سراح اسد البغدادي، ولكنه ابقى على

الرائد احمد بوتاري معتقلاً والذي استمر احتجازه اكثر من ثلاثة اشهر، وبعد إطلاق سراحه قام بتقديم استقالته من الجيش اللبناني وسافر إلى فرنسا ليعمل في التجارة حيث أصبح من أصحاب الثروات الكبيرة. "قرار عربي بتصفية كمال جنبلاط وإبعاد احمد الخطيب"

بعد دخول قوات الردع العربية إلى لبنان، تبلغ احمد الخطيب من ياسر عرفات بأن قراراً عربياً سرياً قد صدر على اعلى المستويات باغتيال كمال جنبلاط وتغييب احمد الخطيب عن ساحة العمل السياسي والوطني.

على ضوء هذه المعلومات راح قائد جيش لبنان العربي يفكر بالإنتقال مع عناصره إلى الجنوب، والتمركز في ثكنتي النبطية وصور بعيداً عن القوات السورية، والتي كانت إسرائيل تعارض انتشارها بعد خط نهر الأولى، وفي نفس الوقت كانت الاتصالات قد نشطت بين عدد من الاطراف المحلية والاقليمية لحل مشكلة جيش لبنان العربي، وفي هذا الاطار قام وفد عسكري سوري برئاسة العقيد نور الدين الحلبي بزيارة إلى مقر قيادة جيش لبنان العربي في بيروت للإجتماع إلى احمد الخطيب وقد رافقه في هذه الزيارة الرائد في الجيش اللبناني "سمير الخادم". كان الوفد السوري يحمل معه إلى احمد الخطيب قرار الحكومة اللبنانية باستعادة جميع ثكنات الجيش اللبناني التي سيطرت عليها المليشيات خلال فترة حرب الاهلية. أبدى احمد الخطيب استعداده للتجاوب مع القرار، ولكنه اشترط ان يتم تتفيذه في وقت متزامن في كل من المنطقتين الشرقية والغربية من بيروت، وافق العقيد الحلبي على هذا الطرح، ولكن أحد اعضاء الوفد السوري وهو ضابط برتبة رائد انبري ليقول: "لا نستطيع ان نعد بشيء قبل مراجعة القيادة في دمشق". استغرب احمد الخطيب تدخل الضابط المذكور في الحديث، وقام بتذكيره بأن الاصول العسكرية تقضى بأن يكون

المتحدث باسم الوفد هو الضابط الاعلى رتبة أي العقيد نور الحلبي، لكن الرائد المذكور وهو من المخابرات، اجابه قائلاً: "ليكن كلامك معي وحدي".

بعد خروج الوفد السوري من مقابلته مع احمد الخطيب، استدعى الأخير اركان قيادة جيش لبنان العربي للتشاور فكان هناك اتفاق على التأكيد على الموقف الذي اعلنه احمد الخطيب امام الوفد العسكري السوري، كما تقرر الطلب إلى عناصر الجيش اللبناني في ثكنتي فخر الدين والامير بشير، والتي كانت قد التحقت بجيش لبنان العربي خلال حرب السنتين قبل ان تعود إلى كنف الجيش اللبناني بعد بخول قوات الردع العربية إلى لبنان ان تعيد سيطرتها على هاتين الثكنتين، وكان الهدف من هذا التحرك هو الضغط على الحكومة اللبنانية من اجل عدم تمييع قرار تسلم جميع المراكز العسكرية في وقت واحد، وبعد أن سيطرت هذه العناصر على الثكنتين المذكورتين عادت لتنقسم على نفسها بين مؤيد لقرار تسليم مراكز جيش لبنان العربي إلى الدولة اللبنانية وبين رافض له، ووصلت حدة الانقسام إلى حد قيام البعض بإحراق عدد كبير من الاضبارات العسكرية في ثكنة فخر الدين، وفي محاولة لإيجاد مخرج لقضية جيش لبنان العربي اتصل رئيس الحكومة سليم الحص بضابط الامن في جيش لبنان العربي الرائد الحمد عضام"، ونصحه بالتحاور مع السوريين بدلا من تحديهم، فاقترح البعض في قيادة جيش لبنان العربي ذهاب احمد الخطيب لمقابلة السفير السعودي في لبنان الفريق "على الشاعر" وذلك بصفته رئيس اللجنة العربية الرباعية المكلفة تثبيت الاستقرار في لبنان .

كان أول ما سمعه احمد الخطيب من السفير السعودي، هو ما سمعه في وقت سابق من ياسر عرفات حول وجود قرار عربي كبير باغتيال كمال جنبلاط وابعاد احمد الخطيب عن ساحة العمل الوطني.

كما ابلغ السفير السعودي احمد الخطيب أيضاً استعداد اللجنة الرباعية لبحث موضوع جيش لبنان العربي مع رئيس الجمهورية الياس سركيس، وفي اليوم التالي اتصل السفير السعودي بأحمد الخطيب وابلغه موافقة الرئيس سركيس على إنتقاله مع عناصره إلى الجنوب وطلب منه الشروع في المفاوضات مع القيادة السورية. أبدى احمد الخطيب ترحيبه بقرار الرئيس سركيس، ولكنه أبدى تحفظه على اجراء مفاوضات مع السوريين، لكن السفير الشاعر طمأنه إلى ان هذه المفاوضات ستكون برعاية اللجنة الرباعية العربية".

## احمد الخطيب في سجن المزة... أنا بعث فَلْيَمت اعدائي

على ضوء هذه الضمانات التي حصل عليها من السفير السعودي، قرر احمد الخطيب البدء بحوار مع السوريين فحضر إلى تكنة الامير بشير العقيد في الجيش السوري "محمد الحلال"، وابلغ احمد الخطيب ان وفداً عسكرياً سورياً بانتظاره في بلدة بعبدات لمحاورته، وفي محاولة منه لتطمين احمد الخطيب اعلن العقيد حلال استعداده لوضع نفسه رهينة عند جيش لبنان العربي، لحين عودة احمد الخطيب من إجتماعه مع الوفد السوري.

طلب احمد الخطيب مهلة للتفكير وقام بالاتصال بالسفير السعودي في لبنان "على الشاعر" والعقيد في المخابرات السورية في بيروت "وليد حمدون" اللذان شجعاه على اتخاذ خطوة ايجابية تجاه السوريين.

وصل احمد الخطيب إلى بعبدات وبرفقته العقيد محمد حلال حيث وجدوا بانتظارهم عناصر من الشرطة العسكرية السورية، الذين البغوهم ان مكان الإجتماع قد تغير وان الوفد العسكري السوري بانتظارهم في مركز المخابرات السورية في شتورة، في شتورة لقي احمد الخطيب استقبالاً ودياً من العقداء "على خليل ومحمد ديب وريمون

شلالا وتوفيق جلول"، حيث تم الاتفاق على طي صفحة الخلافات الماضية وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين وبعد انتهاء الإجتماع وجد احمد الخطيب مفاجأة غير متوقعة بانتظاره وذلك عندما شاهد أحد مرافقيه الملازم مصطفي حمدان يقف على مدخل مركز المخابرات السورية في شتورة وهو رافع يديه ويحيط به مجموعة من الجنود السوريين شاهرين اسلحتهم، وقبل ان يستفيق من ذهوله اتاه صوت العقيد محمد ديب محذراً من مغبة القيام بأي ردة فعل تحت طائلة إطلاق النار على مرافقه، ادرك احمد الخطيب انه وقع في المصيدة، فطلب من العقيد "ديب" إطلاق سراح مرافقيه والإبقاء عليه وحده معتقلاً، وبعد مراجعة القيادة في دمشق، جاء الجواب بوجوب احضار الجميع إلى دمشق.

اعتقل احمد الخطيب ووضع في شاحنة عسكرية وحده، فيما وضع مرافقيه في شاحنة أخرى، وهم "ابراهيم بيضون ومصطفى حمدان وفاضل ياغي". سارت قافلة المعتقلين باتجاه دمشق وسط حراسة امنية مشددة، وقبل وصولها إلى نقطة المصنع توقفت في عنجر لأكثر من اربع ساعات، كان خلالها العقيد "ريمون شلالا" يروح ويجيء بسيارة احمد الخطيب التي استولى عليها، ويرفقته عدد من مسؤولي احزاب الجبهة اللبنانية في زحلة، وفي كل مرة كانوا يتوقفون امام الشاحنة التي كان فيها احمد الخطيب، وينظرون اليه شامتين، هذا المشهد لم يستطع احمد الخطيب تحمله فكان ان قال لريمون شلالا بعد ان نفذه صبره: الأيام بيننا"، والذي ظهر الخوف على وجهه بعد سماعه هذا التهديد.

وصلت قافلة المعتقلين إلى سجن المزة ليل 1977/1/20، وكان أول ما لفت احمد الخطيب وجود يافطة على مدخل السجن كُتب عليها "انا بعث فليمت اعدائي". اخضع المعتقلون للتغتيش، قبل ان يجري توزيعهم على الزنزانات، فوضع احمد الخطيب في الزنزانة رقم 3

وهي عبارة عن غرفة ضيقة، طلبت جدرانها باللون الاسود الداكن، اما بابها فكان مصنوعاً من الحديد السميك وتعلوه فتحة ضيقة، وعند منتصف الليل دخل عليه مساعد مدير السجن المدعو "حامد اسبر" وكان في حالة من السكر الشديد، وراح يشتمه محاولاً الاعتداء عليه بالضرب. لكن أحد الضباط منعه من ذلك بعد ان ابلغه بأن هناك أوامر بعدم التعرض لأحمد الخطيب بالضرب. مع ساعات الفجر الأولى جرى اقتياد احمد الخطيب إلى مكتب مدير السجن العقيد بهجت سليمان للتحقيق معه، وكانت التهمة الرئيسية الموجهة اليه هي قتل الجنود السوريين في صيدا والتمثيل بجثثهم، نفي احمد الخطيب تهمة التمثيل بالجثث، وطالب باستيضاح الجنود السوريين الذين اسروا خلال عملية صيدا حول المعاملة التي لقيوها اثناء احتجازهم عند جيش لبنان العربي، وعندما سأله العقيد سليمان عن الانتقادات القاسية التي وجهها الى الرئيس حافظ الأسد اجاب: "انا اتحمل مسؤولية كلامي".

بعد ان عرفت زوجة احمد الخطيب باعتقاله، قامت بمقابلة السفير السعودي في بيروت "على الشاعر" الذي طمأنها، بأن فترة اعتقال زوجها لن تدوم اكثر من يومين، وقام بالاتصال بولي العهد السعودي الامير فهد بن عبد العزيز، وتمنى عليه التنخل لدى السلطات السورية من اجل اطلاق سراح احمد الخطيب.

### ممنوع النوم

إذا كان العنف الجسدي لم يستعمل مع احمد الخطيب، انتاء فترة التحقيق معه بعكس رفاقه الذين نالوا قسطاً وافراً من الضرب والتعذيب، فأن اساليب أخرى لا تقل ايذاء قد جرى استخدامها معه من اجل تحطيم معنوياته وتدجينه، فكان السجانون يوميا يقومون بإغراق زنزانته بالماء، من اجل منعه من النوم وإجباره على البقاء واقفاً لساعات طويلة، وكان لهذه المعاملة السيئة انعكاس سلبي على

صحته، ففقد من وزنه اكثر من 25 كيلوغراما خلال شهرين، كما اصيب عدة مرات بنويات برد شديدة، وكان للوضع الذي وصل إليه احمد الخطيب تأثير في قلوب بعض سجانيه فصاروا يسمحون له بالنوم بغفلة عن مسؤولي السجن.

كان التحقيق يجري في غرفة باردة، وكان احمد الخطيب يحاول خلال فترات التحقيق التحايل على البرد القارص، وذلك من خلال تعمده الاطالة في الاجوية على الاسئلة الموجهة اليه من قبل المحققين، والذين كانوا كلما طال امد التحقيق كانوا يشركونه معهم في تتاول اكواب الشاى الساخنة.

خلال المرحلة الأولى من التحقيق، حاول المحققون معرفة تفاصيل العلاقات التي كانت تربط احمد الخطيب بكل من ليبيا والعراق والسعودية. وخلال إحدى جلسات التحقيق سأله العقيد حسن خليل: "كيف استطعت ان تجمع في علاقاتك بين النظامين السعودي والليبي؟". الأمر الذي استنتج منه احمد الخطيب بأن هناك تدخلاً من الدولتين من اجل إطلاق سراحه.

بعد مضى تسعين يوماً على اعتقاله اكتشف احمد الخطيب، وجود معتقلين آخرين من جيش لبنان العربي في سجن المزة. حدث نلك عندما كان ينظر في إحدى المرات من شباك زنزانته، فلمح في الزنزانة، المقابلة كل من الرائد احمد عضام والنقيبين يوسف منصور وغازي غطيمي، وكان هؤلاء قد جرى اعتقالهم على حاجز للقوات السورية في بلدة الرميلة، وفي اليوم المئة لاعتقاله طلب حراس السجن من احمد الخطيب ان يجمع امتعته، فاعتقد للوهلة الأولى بأن قرارا صدر بالافراج عنه، ولكن سرعان ما خاب ظنه اذ تبين له ان ادارة السجن، قد قررت جمع معتقلي جيش لبنان العربي في زنزانة واحدة، وكان ذلك ايذاناً بانتهاء مرحلة التحقيق والإنتقال إلى مرحلة الاعتقال وكان ذلك ايذاناً بانتهاء مرحلة التحقيق والإنتقال إلى مرحلة الاعتقال

دون محاكمة، التي تغيرت معها المعاملة فأصبحت افضل نسبياً اذ صار يسمح للمعتقلين بالنوم دون مضايقات وتزويدهم بالبطانيات، وكذلك تحسنت نوعية الطعام، وفي تلك الفترة أيضاً تعرف احمد الخطيب إلى كل من الرئيس السوري السابق نور الدين الاتاسي والقيادي السابق في حزب "البعث" العقيد صلاح جديد، واللذين كانا نزيلي سجن المزة منذ مدة طويلة من الزمن. وبعد ان علم نور الدين الاتاسي ان ادارة السجن لم تقم بتزويد سجناء جيش لبنان العربي بثياب للنوم وألبسة داخلية، راح يرمي لهم بعض النقود من شباك زنزانته، من اجل شراء ما يحتاجونه من اغراض من مخازن السجن.

كانت اكثر الامور التي تؤلم احمد الخطيب ورفاقه اثتاء وجودهم في السجن، هي انقطاعهم عن العالم الخارجي، لذا راحوا يفتشون عن وسيلة تمكنهم من معرفة ما يجرى في الخارج من احداث. حاول احمد الخطيب اقناع أحد حراس السجن بأن يحضر له جهاز "راديو صغير"، ولكن الحارس لم يتجاوب معه خوفاً من العقاب الذي سيناله في حال عرفت ادارة السجن بالأمر، فكان ان لجأ احمد الخطيب إلى وسيلة أخرى لإقناعه، فراح يدس له بعض المال في اواني الطعام، ولكن الحارس كان يأخذ المال دون ان يسأل احمد الخطيب عن الخدمة التي يريدها مقابل المال. وإخيراً قرر احمد الخطيب، ان يغامر فعرض على الحارس مبلغ ستمائة ليرة سورية مقابل احضار الراديو له، وكان هذا المبلغ هو مجموع المبلغ الذي حصل عليه من نور الدين الاتاسي، اذ كان راتب الجندي السوري يومها لا يتجاوز التسعين ليرة سورية شهرياً. رضخ الحارس الأغراء المال، وفي اليوم التالي قام باحضار الراديو ملفوفاً في كيس كان يخبئه داخل طبق الارز الذي كان الطعام اليومي للسجناء.

كان الرائد احمد عضام يضع سماعات الراديو في اننيه بعد

منتصف الليل بعد ان تكون حركة السجن قد هدأت تماماً، ويقوم بالاستماع إلى نشرات الاخبار ويخبر رفاقه المتحلقين حوله بما سمعه. وفي أحد المرات سمع ان وليد جنبلاط سيقوم بزيارة إلى دمشق. لم يكن معتقلو جيش لبنان العربي قد عرفوا بعد باغتيال كمال جنبلاط لذلك هم اعتقدوا عند سماعهم خبر زيارة وليد جنبلاط إلى سوريا بأنه مرسل من قبل والده للبحث مع المسؤولين السوريين في عدد من الشؤون اللبنانية ومن بينها قضية اعتقالهم فاستبشروا خيراً لكن انتظارهم طال دون نتيجة وظل الأمر على هذه الحال إلى ان اخبر حامد اسبر في أحد الايام احمد الخطيب بأن كمال جنبلاط قد اغتيل لكنه قال له ان عملية الاغتيال قد تمت على يد مجموعة من الحزب التقدمي الاشتراكي، كانت تعارض سياسة كمال جنبلاط تجاه سوريا.

لم يصدق احمد الخطيب ما سمعه من حامد اسبر، وقرر تقصى الحقيقة بنفسه فقام بكتابة رسالة إلى والدته بواسطة قلم رصاص وجده مرمياً في باحة السجن يطلب فيها ان تذهب لمقابلة وليد جنبلاط، والتمني عليه التوسط لدى المسؤولين السوريين، من اجل إطلاق سراح معتقلي جيش لبنان العربي، وجدت الرسالة طريقها إلى خارج السجن بواسطة الفنان "فهد العبد الله" الذي كان معتقلاً في سجن المزة أيضاً بسبب انتمائه لحزب البعث العراقي وجرى الافراج عنه، وخلال أحد زياراته إلى دمشق فاتح وليد جنبلاط الرئيس حافظ الأسد بموضوع احمد الخطيب ورفاقه، لكن الرئيس السوري نفي معرفته بالموضوع، وطلب منه مراجعة شقيقه رفعت بالأمر، عندئذ قام جنبلاط بإبراز رسالة احمد الخطيب إلى والدته فطلب الرئيس الأسد امهاله بعض الوقت لجلاء الحقيقة، وفي نفس الليلة قامت ادارة السجن بحملة تفتيش نقيقة لزنزانة احمد الخطيب وبعد ذلك جرى استجوابه من قبل مدير السجن لمعرفة ملابسات الرسالة وكيفية اخراجها من السجن، نفى احمد السجن لمعرفة ملابسات الرسالة وكيفية اخراجها من السجن، نفى احمد

الخطيب ان يكون على علم بموضوع الرسالة، ولكن مدير السجن ابلغه انه غير مصدق لما يقوله، ولكنه لا يريد تصعيد الموضوع اكثر.

لم تقتصر المطالبة بإطلاق سراح احمد الخطيب على وليد جنبلاط فقط، ففي زيارة قام بها إلى دمشق طالب المفتي حسن خالد الرئيس حافظ الأسد بإطلاق سراح احمد الخطيب ورفاقه، لكن الاخير لم يتجاوب مع هذا الطلب، وألقى بالكرة في ملعب شقيقه رفعت. وبعد مضني عام على اعتقال احمد الخطيب ورفاقه، سمحت ادارة السجن لذويهم بزيارتهم، وبعد ذلك أصبحت الزيارات تتم بمعدل زيارتين في الشهر، وفي اعقاب مجزرة اهدن عام 1978 لاحت فرصة لأحمد الخطي للخروج من السجن، وذلك عندما قام الأمين العام لمنظمة الصاعقة الموالية لسوريا زهير محسن بزيارة لوالدة احمد الخطيب، وطلب إليها ابلاغ ابنها استعداد دمشق للإفراج عنه، شرط ان يتعاون مع الرئيس فرنجية، ولكن احمد الخطيب رفض هذا العرض.

### صلحة عراقية سورية تخرج احمد الخطيب من السجن

عام 1978، وبعد المصالحة التي جرت بين الرئيسين السوري حافظ الأسد والعراقي احمد حسن البكر عاد ملف احمد الخطيب ليتحرك من جديد، فطلب الأمين القطري لحزب البعث العراقي في لبنان النائب عبد المجيد الرافعي من القيادة العراقية التدخل لدى الرئيس الأسد من اجل إطلاق سراح احمد الخطيب ورفاقه. رفض الرئيس الأسد في بداية الأمر التجاوب مع هذا المسعى بحجة ان احمد الخطيب متهم بارتكاب مجزرة بحق عدد كبير من الجنود السوريين في الخطيب متهم بارتكاب مجزرة بحق عدد كبير من الجنود السوريين في صيدا، ولكن نزولاً عند إلحاح العراقيين عاد ووافق على إطلاق سراحه، وكان العراقيون يأملون ان يؤدي نجاحهم في الافراج عن احمد الخطيب الى تعزيز شعبيتهم لدى الطائفة السنية في لبنان.

بدأ السوريون عملية إطلاق معتقلي جيش لبنان العربي بشكل تدريجي فأطلق اولاً سراح الملازم مصطفى حمدان ثم تبعه الافراج عن الملازمين ابراهيم بيضون وغازي غطيمي، وبعد حوالي الشهر أطلق سراح الرائد احمد عضام، وكان السوريون قد طلبوا من سجناء جيش لبنان العربي تقديم استقالاتهم من الجيش اللبناني قبل خروجهم من السجن، فاستجاب لطلبهم كل من النقيب يوسف منصور والرائد احمد عضام والملازم غازي غطيمي، اما الباقون فقد اعلنوا تمسكهم بالبقاء في المؤسسة العسكرية. واخيراً جاء دور النقيب يوسف منصور والملازم أول احمد الخطيب، فأفرج عنهم في 1978/9/18 وكان سجين عراقي في سجن المزة وهو برتبة نقيب في المخابرات العراقية قد نقل لأحمد الخطيب قبل الافراج عنه بحوالي الاسبوع، بأن موعد خروجه من السجن قد أصبح قريباً، وإنه علم بالأمر من زوجته التي خروجه من السجن قد أصبح قريباً، وإنه علم بالأمر من زوجته التي كانت على صلة بالمخابرات العراقية.

## أبو اياد: "مستعدون لانهاء ظاهرة جيش لبنان العربي"

بعد ان امضى عدة ايام في استقبال المهنئين بالافراج عنه، عاد احمد الخطيب ليمارس مهامه كقائد لجيش لبنان العربي، وكان أول ما اصطدم به بعد عودته إلى الحرية هو تصريح ادلى به الرجل الثاني في حركة فتح صلاح خلف (أبو اياد). اعلن فيه ان حركة فتح مستعدة، لإنهاء ظاهرة جيش لبنان العربي خلال 24 ساعة، اذا كان نلك يصب في مصلحة الوجود السوري في لبنان. احدث هذا التصريح ردود فعل متفاوتة داخل جيش لبنان العربي، فأعلن بعض الضباط تمسكهم بالبقاء إلى جانب احمد الخطيب مهما تكن الظروف، فيما فضل آخرون العودة إلى صفوف الجيش اللبناني، وذلك بعد وعود نلقوها من مدير المخابرات جوني عبده بتسليمهم مراكز قيادية في الجيش اللبناني في حال عودتهم إلى الشرعية، ولكن سرعان ما تبين

لهم ان هذه الوعود غير صحيحة اذ جرى اعفائهم من مسؤولياتهم بعد وقت قصير من عودتهم إلى الجيش اللبناني وطلب اليهم تقديم استقالاتهم من المؤسسة العسكرية.

كان رأى باسر عرفات في تلك الفترة انه ليس من مصلحة الفلسطينيين اضعاف جيش لينان العربي، لذا سعى إلى مصالحة احمد الخطيب مع أبو اياد، لكن قائد جيش لبنان العربي اشترط لأتمام المصالحة اعتذار أبو اياد عن الكلام الذي صدر عنه، لكن الاخير رفض الاعتذار. في هذه الفترة أيضاً كان العراقيون يسعون إلى إقامة صلات تعاون بينهم وبين جيش لبنان العربي، فسعى الرائد باسم وهو أحد ضباط المخابرات العراقية في بيروت إلى مصالحة احمد الخطيب مع جوني عبده، وكان العراقيون بأملون ان يؤدي توسيع دائرة صداقاتهم في لبنان إلى اضعاف النفوذ السوري بين القوى والشخصيات اللبنانية، وكانت العلاقات بين جيش لبنان العربي ومخابرات الجيش اللبناني، قد توترت في اعقاب قيام المخابرات اللبنانية باعتقال عدد من عناصر جيش لبنان العربي، فاشترط احمد الخطيب إطلاق سراحهم قبل اتمام المصالحة مع جوني عبده، وعندما رفض جوني عبده هذا الطلب قام جيش لبنان العربي بخطف عدد من عناصر الجيش اللبناني لمبادلتهم بعناصره المعتقلين في اليرزة. وعلى الاثر توترت الاجواء وكادت الأوضاع ان تتفاقم، لولا دخول السوريين على الخط وقيامهم باقناع الطرفين بتسليم المحتجزين لديهم. هذا وقد اعتبر دخول السوريين على خط معالجة الازمة مؤشراً على رغبتهم في استيعاب احمد الخطيب.

لم يعجب تحسن العلاقة بين السوريين وجيش لبنان العربي قيادة حركة فتح، والتي كانت تسعى دائما إلى استعمال حلفائها في لبنان ورقة ضغط على دمشق، فقام خليل الوزير (ابو جهاد) بتحريض

عناصر جيش لبنان العربي في النبطية، على التمرد على احمد الخطيب بعد ان وعدهم بتأمين الحماية لهم، لكن احمد الخطيب استطاع احباط مخطط أبو جهاد، ونلك عندما ذهب بنفسه إلى النبطية وحاور المتمربين وتمكن من اسيتعابهم مجدداً. وبالرغم من الاجواء الايجابية التي ظهرت في العلاقة بين السوريين وجيش لبنان العربي، فأن دمشق ابقت دعمها لأحمد الخطيب مستتراً، وذلك تجنباً للإحراج امام الدول العربية والتي كانت قد تعهدت امامها بدعم الجيش اللبناني.

رأى رفعت الأسد ان وجود جيش لبنان العربي يمكن له ان يخدم مصالحه في لبنان، فسعى إلى اقناع احمد الخطيب باعلان ولائه له، وكان رفعت الأسد قد أنشئ تنظيماً له في لينان اسماه "الفرسان الحمر"، واسند قيادته إلى "نسيب الخطيب" ابن عم احمد الخطيب الذي راح يسعى إلى ضم احمد الخطيب إلى صفوف هذا التنظيم، واعداً اياه بالحصول على دعم لامحدود بالمال والسلاح من رفعت الأسد، لكن احمد الخطيب رفض هذا العرض، فهو لم يكن يريد أن يدخل في دوامة الصراعات التي كانت قائمه في ثلك الفترة بين الرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت، ولكن بالرغم من ذلك ظل رفعت الأسد مصراً على ادخال احمد الخطيب في دائرة الموالين له، وبعد ان فشل نسيب الخطيب في اقناع ابن عمه بالانضمام إلى الفرسان الحمر، انتقلت المهمة إلى قيادي آخر في التنظيم هو سهيل حماده، والذي فشل بدوره في دفع احمد الخطيب إلى تعديل موقفه من رفعت الأسد. وفي محاولة للخروج من هذه المشكلة قام احمد الخطيب بزيارة إلى دمشق برفقة سهيل حماده قابل خلالها مدير مكتب رفعت الأسد، وشرح له الاسباب التي تمنعه من اعلان ولائه للفرسان الحمر. لكن رفعت الأسد لم يقتنع بهذه التبريرات وكلف أحد ضباط سرايا الدفاع باغتيال احمد الخطيب، ولكن أحد الذين تم تجنيدهم لهذه الغاية سارع إلى إبلاغ احمد الخطيب بالمؤامرة التي تحاك ضده كاشفاً له ان أحد حراس منزله من آل زعيتر مكلف بمراقبته. وبعد انكشاف امر الحارس انفجرت به عبوة ناسفة في منطقة الجناح فأصيب بجروح غير خطرة، وبعد ان شفي من اصابته سافر إلى الولايات المتحدة حيث بقي عشرين عاماً وبعد عودته قام بزيارة احمد الخطيب في منزله الذي رحب به دون ان يخبره انه كان على علم بانه كان ضالعاً في المؤامرة ضده.

اصرار رفعت الأسد على اغتيال احمد الخطيب نقله ياسر عرفات إلى الرئيس حافظ الأسد على طريقته فقال له: "ان القوات اللينانية تعد مؤامرة لأغتيال احمد الخطيب وانها تتوى الصاق التهمة بالمخابرات السورية". ادرك الرئيس الأسد ما يقصده ياسر عرفات وطلب منه مراجعة شقيقه رفعت بالموضوع، ومع وصول الامور إلى هذا المستوى من التأزم، خشى "نسب الخطيب" من ان يؤدي اغتيال ابن عمه إلى التسبب له بمشاكل مع عائلته وابناء منطقة اقليم الخروب، فسارع إلى ابلاغ رفعت الأسد بأنه في حال اصيب ابن عمه بمكروه فإنه هو وابناء منطقته المنضوين في تنظيم الغرسان الحمر سيعلنون انسحابهم من هذا التنظيم. وإفق رفعت الأسد على التخلي عن فكرة الاغتيال شرط ان يقوم احمد الخطيب بإلقاء كلمة في المهرجان الذي سيقيمه تنظيم الفرسان الحمر في بحمدون يشيد فيها بدور رفعت الأسد في لبنان. وافق احمد الخطيب على هذا الطلب، وفي الموعد المحدد للمهرجان توجه إلى بحمدون بسيارة رجل الاعمال اللبناني ح. ز. الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمخابرات السورية في لبنان والقي كلمة اشاد فيها بمواقف الدكتور رفعت الأسد، وكان لافتا انه بعد القاء احمد الخطيب لكلمته في المهرجان قام الليبيون بدعوة احمد الخطيب لزيارة طرابلس الغرب، ولقاء العقيد معمر القذافي، الذي ابلغه

قراره بتزويده بكميات كبيرة من الاسلحة.

### الصراع مع الشعبة الثانية

كان للدعم العسكري والمادي، الذي قدمته ليبيا لجيش لبنان العربي اثر كبير في نمو قدراته، فأصبح قادراً بفضل هذا الدعم على المتذاب عدد كبير من الشباب للانتساب إلى صغوفه، الأمر الذي اعتبره الجيش اللبناني انه يتناقض مع دوره الوطني، ويتاريخ 20 آب عام 1979 تعرض احمد الخطيب لمحاولة اغتيال في منطقة البسطة، بواسطة سيارة مفخخة نجا منها مع مرافقيه بفضل سيارته المصفحة، فيما قتل عشرون مواطنا كان يمرون صدفة في مكان الحادث، وعندما وصل خبر الانفجار إلى رئيس الجمهورية الياس سركيس سأل مدير المخابرات جوني عبده عن معلوماته حول الحادث، فجاء جوابه ملتبساً وحمال اوجه.

وبعد مضى عدة اشهر على حادثة البسطة وقع اشكال في بلدة "النبي شيت" البقاعية بين جيش لبنان العربي وجركة امل، اسفر عن مقتل أحد عناصر جيش لبنان العربي المدعو "حسين الموسوي". وفي اليوم التالي توجه احمد الخطيب إلى النبي شيت على راس وفد شعبي كبير للمشاركة في مراسم دفن عنصر جيش لبنان العربي. وبوصولهم إلى مدخل البلدة، تصدت لهم عناصر من حركة امل وحاولت منعهم من المشاركة في التشييع، ولكن احمد الخطيب اصر على دخول البلدة مما ادى إلى توتر الاجواء وحصول عمليات إطلاق نار كثيفة في الهواء، وفي هذه الاثناء حضر السيد عباس الموسوي وكان يومها أحد مسؤولي حركة امل وطلب من احمد الخطيب ومرافقيه تسليم اسلحتهم ومغادرة البلدة حتى لا تتطور الامور نحو الأسوأ. حاول احمد الخطيب التوضيح "السيد عباس"، بأن الاشكال الذي اودى بحياة العنصر في جيش لبنان العربي هو من تدبير الشعبة الثاني وهنا انبرى

أحد مرافقي السيد عباس قائلاً: "نحنا كلنا هون شعبة ثانية وعلى راس السطح" وفيما كان الجدال محتدماً وصلت دورية للقوات السورية وعملت على تغريق المجتمعين، وقامت بتأمين الحماية لأحمد الخطيب طيلة فترة مشاركته في مراسم الجنازة.

وفي اليوم التالي تلقى احمد الخطيب اتصالاً من السفير الايراني في دمشق "على اكبر محتشمي" دعاه فيه لزيارته في السفارة، حيث قام بتسليمه دعوة رسمية لزيارة ايران، وفي اثناء وجود احمد الخطيب في السفارة اتصل به السيد عباس الموسوي معتذراً عن الكلام الذي تفوه به أحد مرافقيه في الامس.

قبل احمد الخطيب الدعوة لزيارة ايران ولكن عرقلة ظهرت في اللحظات الاخيرة وهي تتمثل في رفض الامن العام اللبناني تجديد جواز سفره قبل الحصول على موافقة قيادة الجيش مما جعله يقرر السفر بجواز ليبي بإسم "محمد العربي" كان قد منحه اياه الزعيم الليبي معمر القذافي، وقبل ان يحين موعد السفر اتصل احمد الخطيب بمدير الأمن العام فاروق ابي اللمع واطلعه على نيته السفر إلى إيران بجواز السفر الليبي، فوعده مدير عام الأمن العام بالعمل على تسهيل الموضوع، وبالرغم من هذا الوعد بقى احمد الخطيب غير مطمئن إلى كلام فاروق ابي اللمع، فقرر اختبار نواياه فأعطى جواز سفره الليبي إلى أحد اقربائه والذي كان يشبهه، وطلب منه الصعود إلى الطائرة بدلاً منه، فيما بقى هو يراقب من بعيد، وما ان أصبح قريبه في الطائرة حتى حضرت قوة من مغاوير الجيش بقيادة النقيب "ا. م" وهو من نفس بلدة احمد الخطيب "شحيم" وقامت باعتقال شبيه احمد الخطيب، وفي اليوم التالي قام مدير المخابرات جوني عبده بتوزيع نسخة عن جواز سفر احمد الخطيب الليبي على وسائل الاعلام مع خبر مختلق وهو أن محمد العربي هو أحد المشاركين في عملية خطف الإمام موسى الصدر. بعد حادثة المطار اتصل احمد الخطيب بالسفير الايراني في دمشق وابلغه، بأن سفره إلى طهران بات متعذراً، لكن السفير الايراني اصر على حضوره، وقام بالاتصال بالسلطات السورية وطلب منها تسهيل سفر احمد الخطيب عبر مطار دمشق. تجاوب السوريون مع طلب السفير الايراني وقاموا بفتح صالون الشرف في مطار دمشق لسجينهم السابق.

لم تكن حادثة المطار هي الاخيرة بين جيش لبنان العربي والشعبة الثانية في الجيش اللبناني، فبعد عدة ايام طلب مدير المخابرات العقيد جوني عبده من حركة فتح الضغط على جيش لبنان العربي من اجل ازالة حاجز له في بلدة الرميلة على الطريق الساحلية بين صيدا وبيروت، وكان هذا الحاجز يقوم بالتنقيق في هويات العسكريين اللبنانيين من ابناء منطقة الشريط الحدودي، رفض احمد الخطيب ازالة الحاجز خاصة بعد ان كان عناصره قد تمكنوا من اعتقال عميل إسرائيلي من آل رزق من بلدة القليعة، ورداً على رفض جيش لبنان العربي ازالة الحاجز قام الجيش اللبناني بالاغارة عليه واحتلاله، ولكن جيش لبنان العربي عاد وتمكن من استعادته بعد معركة سقط فيها عدد من القتلى والجرجى من الطرفين.

# الاجتياح الإسرائيلي عام 1982- احمد الخطيب متخفياً في طرابلس

بعد الاجتياح الإسرائيلي 1982 وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، دخل الجيش اللبناني إلى منطقة بيروت الغربية، وباشر فور استلامه للأمن بالقيام بعمليات دهم بحثاً عن قيادات لحركة الوطنية وجيش لبنان العربي، وفي هذا السياق قامت مخابرات الجيش بمداهمة منزل احمد الخطيب، وعندما لم تجده اعتقلت

زوجته واطفاله، ونقلتهم إلى وزارة الدفاع، حيث جرت معاملتهم بشكل سيئ جدا، حتى ان أحد العسكريين لم يتورع عن صفع ابن احمد الخطيب البالغ من العمر سنتين عندما بكى، وعندما وصل خبر اعتقال عائلة احمد الخطيب إلى رئيس الحكومة شفيق الوزان امر بإطلاق سراحهم، وقام بإحضارهم بسيارته إلى منزله في بيروت.

وكان احمد الخطيب قد توارى عن الانظار، عند دخول الجيش اللبناني إلى بيروت الغربية في منزل أحد الرهبان ويدعى "مرسال" قبل ان ينتقل إلى طرابلس بواسطة مركب صيد يخص شخص من آل الصيدواي كان مخبراً لدى الشعبة الثانية، ولكنه مع ذلك فأنه لم يفطن إلى هوية احمد الخطيب، وبعد ان ايقن احمد الخطيب ان مدة اقامته في طرابلس ستطول طلب من عائلته الالتحاق به حيث سكن في منزل صديق له باسم مستعار هو "سمير طرابلسي"، ولكن ناطور المبنى تمكن من اكتشاف هويته وقام بابلاغ مخابرات الجيش التي ارسلت قوة لاعتقاله بقيادة النقيب ابراهيم بشير الذي قام بتطويق المبنى مهدداً بتفجيره في حال لم يسلم احمد الخطيب نفسه، لكن احمد الخطيب كان قد تمكن من الخروج من المبنى مع عائلته، قبل وصول الخطيب كان قد تمكن من الخروج من المبنى مع عائلته، قبل وصول قوة الجيش حيث توجه إلى عكار وبقي هناك لفترة من الزمن.

بعد احداث السادس من شباط عام 1984 عاد احمد الخطيب الى بيروت وحاول إعادة تنظيم صفوفه من جديد، لكن رئيس الحكومة رشيد كرامي وقف بوجهه معتبراً ان احياء جيش لبنان العربي من جديد يتناقض مع مشروع الحكومة لإعادة توحيد الجيش اللبناني، وطلب من احمد الخطيب حل تنظيمه العسكري وتسوية أوضاعه في المؤسسة العسكرية، ولكن احمد الخطيب اصر على العودة إلى الساحة العسكرية والسياسية مجدداً، فكان ان شكاه الرئيس كرامي إلى رئيس فرع المخابرات السورية في طرابلس العقيد محمد الشعار.

### احمد الخطيب ورفيق الحريري

عام 1992 دخل رفيق الحريري نادي رؤساء الحكومات في لبنان، وبعد ان تمكن من ترسيخ زعامته السياسية وحضوره الشعبي قام بترشيح نفسه للانتخابات النيابية لدورة عام 1996 عن المقعد السني في بيروت وبغية تأمين فوزه في الانتخابات راح الحريري يفكر باستقطاب جميع الفعاليات المؤثرة في من الطائفة السنية إلى جانبه، وفي هذا الاطار نصحه بعض المقربين منه بالاتصال بأحمد الخطيب. وافق رفيق الحريري على التعاون مع احمد الخطيب وكلف العميد محمد فرشوخ الاتصال به ودعوته للقائه على ان يبقى اللقاء سرياً . عُقد اللقاء في قصر قريطم حيث جرى الاتفاق على ان يقوم احمد الخطيب، بمساعدة رفيق الحريري في معركته الانتخابية وبالإشراف على مليشيا كان رفيق الحريري قد باشر بتأسيسها واقام لها مخيماً في منطقة "دير الغزال" في البقاع، في المقابل طلب احمد الخطيب من رفيق الحريري، المساعدة في اقناع قائد الجيش العماد اميل لحود، بتنفيذ قرار مجلس شوري الدولة باعطائه تعويضاً بعد تسريحه من الجيش. مع العلم ان العماد لحود نفسه كان خلال فترة حرب السنتين يقبض راتبه من مصرف لبنان بعد ان يوقع عليه قائد جيش لبنان العربي، لم يقيض للتعاون بين الرئيس الحريري واحمد الخطيب ان يستمر طويلاً وذلك بسبب فشل الرئيس الحريري في اقناع العماد لحود بتنفيذ حكم مجلس شورى الدولة من جهة، وبخول جونى عبده على الخط من جهة ثانية واقناعه الرئيس الحريري بصرف النظر عن التعاون مع احمد الخطيب.

عام 2005 وقبل حوالي الاسبوعين من اغتيال رفيق الحريري تلقى احمد الخطيب اتصالاً من أحد الأشخاص ابلغه فيه ان العميد جامع جامع أ، يطلب حضوره إلى مركز المخابرات السورية في منطقة البوريفاج للبحث معه في امر هام. توجس احمد الخطيب من هذه الدعوة، وراح يتهرب من تلبيتها الأمر الذي اغضب العميد جامع جامع، فارسل ينذره بوجوب الحضور طوعاً والا فأنه سيعرض نفسه للمتاعب. بعد تلقيه الانذار اتصل احمد الخطيب برفيق الحريري وطلب منه تأمين تأشيرة سفر له إلى الخارج، لكن الحريري رفض مساعدته بعد ان علم باستدعاء جامع جامع له.

عندئذ قام احمد الخطيب بالاتصال بمكتب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وطلب موعداً عاجلاً لمقابلته. لم يتأخر العقيد القذافي في تحديد موعد لمقابلة احمد الخطيب والذي كان في 11 شباط عام 2005. كان القذافي ناقماً على رفيق الحريري وهو راح يصفه امام احمد الخطيب بالعميل السعودي، وبأنه قد جاء إلى لبنان من اجل تخريب اقتصاده لصالح أميركا وإسرائيل والرجعية العربية. وفي تخريب اقتصاده لمان احمد الخطيب يستعد للعودة إلى بيروت شاهد على شاشة التلفزيون صوراً للانفجار الذي اودى بحياة رفيق الحريري، فتذكر كلمة خطيرة جداً قالها له العقيد معمر القذافي خلال العزير به، ولكن هذه الكلمة بقيت سراً بين احمد الخطيب ومعمر القذافي، وقد فشلت كل محاولاتنا في حمله على البوح بها. رحم الله العذافي، وقد فشلت كل محاولاتنا في حمله على البوح بها. رحم الله الحد الخطيب الذي مضى إلى جوار ربه قبل ان نكمل السيرة.

ا أحد ضباط المخابرات السورية في بيروت.



# شارل غسطین مقاتل من کریستال

#### الطالب القائد

التعرف إلى شارل غسطين الذي ولد قبل خمسة وستين عاما، هو تعرف إلى شخصية لها حجمها وفاعلوتها في العديد من المحطات والاحدات الحزبية والسياسية التي شهنتها الحرب الاهلية في لبنان، فابن بلدة دير القمر التي يدين اغلب ابنائها بالولاء السياسي إلى الرئيس كميل شمعون، لم يشذ فيها والده عن هذه القاعدة، وان كان قد الضاف إلى شمعونيته السياسية بطاقة عضوية في حزب الكتلة الوطنية بزعامة العميد ريمون اده، وصداقة حميمة مع مؤسس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل. هذا الموزاييك السياسي ابقى شارل غسطين نفسه بعيداً عنه لفترة طويلة من الزمن، فهو اعتاد منذ الصغر ان يأخذ قراراته بنفسه دون املاء من أحد الأمر الذي يتنافي مع شروط الإلتزام الحزبي.

درس شارل غسطين في مدرسة الفرير في الجميزة حتى نهاية المرحلة الثانوية، وكان طوال هذه الفترة لولب النشاطات الثقافية والإجتماعية في المدرسة، حتى انه عندما رفض الاشتراك في لجنة مندوبي الطلبة، بقيت اللجنة دون رئيس طوال فترة العام الدراسي بسبب عدم توافق اعضائها على اسم رئيس لها غير شارل غسطين.

عام 1968 انتسب شارل غسطين إلى كلية الحقوق في

الجامعة اليسوعية، وسرعان ما برز اسمه في طليعة اسماء القيادات الطلابية، خاصة بعد الاضراب الذي شهدته الجامعة عام 1969 واستمر مدة شهران ونصف، احتجاجاً على قرار ادارة الجامعة زيادة سنتين إضافيتين على المنهج الدراسي لكلية الحقوق تحت مسمى "شهادة الكفاءة وادب المهنة" وذلك بناء على طلب من نقابة المحامين. كانت ردة فعل ادارة الجامعة على الاضراب هي ان استدعت شارل غسطين، وحملته مسؤولية استمرار الطلاب في اضرابهم، وانذرته بالفصل من الجامعة في حال لم تعد الأمور إلى طبيعتها، لكن الطلاب لم يأبهوا، واستمروا في تصعيد مواقفهم إلى ان وجدت ادارة الجامعة نفسها في نهاية الأمر مضطرة إلى التراجع عن قرارها.

في السنة الأولى لدراسته في الجامعة اليسوعية انتسب شارل غسطين إلى حزب الوطنيين الاحرار وذلك بناء على نصيحة صديقه الكتائبي المرحوم نهاد الجميل، الذي اقنعه ان انتمائه إلى حزب سياسي، من شأنه ان يعزز من فاعلية حضوره في الاوساط الطلابية في الجامعة، وعرض عليه الدخول في حزب الكتائب، لكنه لم يتحمس للفكرة، عندنذ اشار عليه بالانتساب إلى حزب الوطنيين الاحرار فوافق على الفور.

تولى شارل غسطين في بداية عمله الحزبي، رئاسة منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار ونلك في عام 1971. اختياره لهذه المسؤولية جاء عن طريق الاقتراع ونلك للمرة الأولى في تاريخ الحزب، إذ كان يُعين رئيس منظمة الطلاب بقرار من رئيس الحزب، اصر شارل غسطين على ان يجري اختياره لهذا المنصب بالاقتراع من القواعد الطلابية. وافق الرئيس كميل شمعون على هذا الطلب، واجريت الانتخابات وفاز بها شارل غسطين بالتزكية، لكن وجوده في هذه المسؤولية لم يستمر اكثر من عام قام بعدها بتقديم استقالته على اثر

خلاف بينه وبين الأمين العام للحزب دوري شمعون، على خلفية تعيين أحد الرفاق أميناً للتربية في الحزب في وقت كان شارل غسطين يرى نفسه الاجدر بهذا المنصب. وكان شارل غسطين في اثناء توليه مسؤولية رئيس منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار قد تعرف إلى الرئيس كميل شمعون الذي سرعان ما وثق به، وراح يكلفه بملفات سياسية حساسة.

كان شارل غسطين لا يزال طالباً على مقاعد الجامعة عندما بدأت بنور الحرب الاهلية بالنمو في ترية المجتمع اللبناني، والتي كانت أحد اسبابها الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية الذي اعتبرته الاحزاب اليمينية خطرا جدياً على الوجود المسيحي في لبنان فراحت تدفع بالشبان المؤيدين لها إلى مخيمات التدريب على السلاح استعداداً لمواجهة هذا الخطر. وكان شارل غسطين أحد الذين التحقوا بمخيم للتدريب اقامه حزب "التنظيم" عام 1972، وذلك بعض ان رفض الرئيس كميل شمعون اقتراح شارل غسطين بإقامة مخيمات تدريب عسكرية لحزب الوطنيين الاحرار، وقال له: "حزبنا ليس عسكرياً". وكان النشاط العسكري لحزب الوطنيين الاحرار في تلك الفترة يقتصر على إقامة حلقة تدريبية على استعمال البنادق الحربية كانت يقتصر على إقامة حلقة تدريبية على استعمال البنادق الحربية كانت تقام مرة في الاسبوع في منزل الرئيس شمعون في السعديات، تحت اشراف مرافقه المرحوم "نعيم بردقان".

لم يقتصر القلق المسيحي من الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية، على الاحزاب المسيحية فقط بل تعداه أيضاً إلى رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، الذي طلب عام 1973 من رئيس الشعبة الثانية العقيد "جول بستاني"، تسهيل دخول اربعة الاف بندقية حربية إلى مرفأ بيروت، كانت الاحزاب المسيحية اشترتها من بلغاريا وحصل منها حزبا الاحرار والتنظيم على الف بندقية فيما ذهبت الكمية

الباقية إلى حزب الكتائب. في ظل هذه التطورات جاءت الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحي المنظمات الفلسطينية في مخيمات صبرا وساتيلا وبرج البراجنة عام 1973 لتزيد الاحتقان في صفوف المسيحيين ضد انتشار السلاح بأيدي الفلسطينيين في لبنان فنزل عناصر من الاحزاب اليمينية إلى الشارع بأسلحتهم، وانتشروا بالقرب من مخيمي تل الزعتر والكرنتينا، وكان من بين الذين نزلوا شارل غسطين الذي كانت مهمته تأمين الحماية للمقر الرئيسي لحزب الوطنيين الاحرار في منطقة السوديكو، وهو بقي في الشارع مع رفاق له اكثر من اربع عشرين ساعة حضرت بعدها دورية للجيش اللبناني وطلبت منهم العودة إلى منازلهم.

### الحرب الأهلية.. الأمر لي

رسمت الحرب الاهلية خطوط تماس بين المنطقتين الشرقية والغربية من بيروت، والتي حاولت المليشيات المتحاربة اختراقها اكثر من مرة لتغيير المعادلات القائمة على الارض، وكانت أحد هذه المحاولات هي الهجوم الذي قامت به الحركة الوطنية عام 1976 على محور السوديكو انطلاقاً من مواقعها في "رأس النبع"، حيث تمكنت من الوصول إلى مسافة قريبة من مركز حزب الوطنيين الاحرار في شارع السوديكو. فوجئ المدافعون عن السوديكو بهذا الاختراق واصيبوا بالارتباك وخاصة في ظل عدم وجود مسؤول عنهم يتولى قيادتهم، فكان ان انبرى من بينهم شارل غسطين واعلن نفسه قائداً لهم وذلك بالرغم من خبرته العسكرية المحدودة. فاعاد نتظيم صفوفهم مما سمح لهم بالقيام بهجوم معاكس تمكنوا خلاله من طرد المهاجمين إلى ماوراء خطوط التماس. كان لنجاح شارل غسطين في الدفاع عن ابناء منطقته خطوط التماس. كان لنجاح شارل غسطين في الدفاع عن ابناء منطقته وظلبوا منه تعيينه قائداً لجبهة السوديكو فاستجاب لطلبهم. وكان أول

عمل قام به شارل غسطين بعد توليه لهذه المسؤولية هو استحداث خط تماس جديد بالقرب من كنيسة الكلدان على طريق الشام والذي ظل مشتعلاً حتى نهاية الحرب الاهلية .

### معركة تل الزعتر وأمين الجميل يتصدى لنمور الاحرار

بالرغم من المعارك العسكرية والاعلامية التي كانت مستعرة خلال الحرب الاهلية بين منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة اللبنانية، فأن خطوط التواصل بينهما لم تنقطع، فظلت الاتصالات مستمرة بين الطرفين ولكن من تحت الطاولة، فكان "مسؤول جهاز الامن في حركة فتح أبو حسن سلامة" يقوم بزيارات إلى منطقة الاشرفية للإجتماع إلى الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون، في المقابل كان مسؤولون كتائبيون في مقدمتهم كريم بقرادوني يذهبون إلى منطقة الطريق الجديدة للإجتماع مع مسؤولين في حركة فتح في وفي طليعتهم ياسر عرفات.

كانت سياسة الرئيس كميل شمعون في تلك المرحلة، هي الإبقاء على شعرة معاوية مع الفلسطينيين بالرغم من كل الخلافات بينهم وبين المسيحيين حتى انه في أحد المرات طلب من شارل غسطين تسليم اربعة مهندسين سوريين، كانوا قد خطفوا في المنطقة الشرقية واطلق سراحهم إلى مسؤول الامن في حركة فتح "أبو حسن سلامة" مباشرة. من دون المرور "بلجنة الارتباط" التي كانت تضم ممثلين عن احزاب الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية والجيش اللبناني، ولكن بالرغم من وجود بعض الايجابيات في العلاقات بين المسيحيين والفلسطينيين، فانها لم تمنع وقوع معارك دامية بين الطرفين، كما حدث في تل الزعتر عندما اقدمت مليشيات "نمور الاحرار" بقيادة داني شمعون بالتعاون مع حزب التنظيم برئاسة جورج عدوان وفرقة آل ب. شمعون بالتعاون مع حزب التنظيم برئاسة جورج عدوان وفرقة آل ب. حالكتائبية بقيادة بشير الجميل، ومجموعة "جيش لبنان" بقيادة فؤاد مالك، على محاصرة مخيم تل الزعتر تمهيداً لإقتحامه. لقيت هذه

العملية معارضة رئيس اقليم المتن الشمالي الكتائبي النائب أمين الجميل بحجة عدم التنسيق معه مسبقاً في منطقه محسوبة عليه عسكرياً وسياسياً. فأمر مليشياته بوضع الحواجز والعراقيل امام المهاجمين، الأمر الذي افقدهم عنصر المفاجأة وتسبب في مقتل عدد كبير منهم في الساعات الأولى للهجوم. استمرت معركة تل الزعتر حوالي الشهرين وانتهت باقتحامه من قبل مليشيات الجبهة اللبنانية التي قامت بقتل عدد كبير من سكانه، وبغية وقف التعديات بحق المدنيين في مخيم تل الزعتر قام شارل غسطين بإرسال مجموعة من الشرطة في مخيم تل الزعتر قام شارل غسطين الاحرار في منطقة السوديكو إلى المغيم حيث عملت على مساعدة الصليب الاحمر على اجلاء سكان المخيم إلى المنطقة الغربية.

ادى سقوط مخيم تل الزعتر إلى استعادة الجبهة اللبنانية بعضاً من معنوياتها، والتي كانت قد فقدتها بعد سلسلة من الهزائم قد لحقت بها في بداية الحرب الاهلية، فراحت تفكر بالإنتقال من الدفاع إلى الهجوم، وكانت أول عملية جرى التخطيط لها هي احتلال منطقة البربير بمساندة الجيش اللبناني، ولكن العملية الغيت في اللحظات الخيرة دون ان تعرف الاسباب.

### الاشرفية عاصمة المسيحيين

بعد دخول قوات الردع العربية إلى لبنان عام 1976 بدأت الامور تتجه نحو التصعيد بين الجبهة اللبنانية والسوريين، وذلك على خلفية امتعاض الاحزاب المسيحية من الدخول العسكري السوري إلى المنطقة الشرقية.

في عام 1978 عقد داني شمعون إجتماعاً لعدد من مسؤولي حزب الاحرار من بينهم شارل غسطين للبحث في مستقبل العلاقات بين الاحزب المسيحية وقوات الردع العربية اوضح خلاله ان دخول

قوات الردع العربية إلى لبنان جاء وفق شروط وضعتها قوى دولية واقليمية على الحكومة السورية وكان ابرزها "عدم تخطى قوات الردع العربية للمنطقة الممتدة ما بعد نهر الأولى، عدم استخدام اسلحة هجومية في مهامها، عدم الدخول إلى منطقة جونيه والتي تعتبر عاصمة المسيحيين الا بعد موافقة ابنائها". وفي الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين المسيحيين، ودمشق تتجه نحو التأزم كانت الاتصالات بين سوريا وإحزاب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية تثمر نتائج ايجابية في إعادة التواصل بين الطرفين، الأمر الذي اعتبرته الجبهة اللبنانية عملاً خطيراً موجهاً ضدها من قبل السوريين، الذين أصبحوا يشكلون بالنسبة لها حصان طروادة في المنطقة الشرقية، فاتفق الرئيس كميل شمعون والشيخ بشير الجميل على اخراجهم من الاشرفية، وهم مهدوا لذلك بالاعلان، بأن الأشرفية هي عاصمة المسيحيين وليست جونيه، وكان من شأن هذه الاجواء ان تنفع بالامور باتجاه التأزم على الأرض بين القوات السورية وابناء المنطقة الشرقية، إلى ان كان الانفجار عندما اقدمت القوات السورية على توقيف الشيخ بشير الجميل على حاجز لها في الاشرفية، فكانت حرب المئة يوم التي استمرت ثلاثة اشهر وانتهت بخروج الجيش السوري من المنطقة الشرقية، وكان السوريون قد قاموا قبل حرب المئة يوم بعملية إعادة انتشار لقواتهم في الاشرفية فانسحبوا من عدد من احيائها، وقاموا بانشاء تجمع كبير لقواتهم في محيط "برج رزق". عشية إعادة تجميع القوات السورية في الاشرفية حضر الشيخ أمين الجميل وقائد قوات الردع العربية المقدم سامي الخطيب إلى مركز حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو والتقوا بشارل غسطين وقاموا بوضعه في صورة التدابير السورية الجديدة. هذه التدابير اعترض عليها شارل غسطين مبدياً تخوفه من نتائجها على الارض وهو قال للشيخ أمين: "ان انتشار الجيش السوري في محيط

برج رزق والسوديكو سيجعل ظهرنا مكشوفاً". فأجابه أمين الجميل: "كتافك بتحمل"، هذا وقد جاءت حرب المئة اليوم لتؤكد صحة تحليل شارل غسطين. اذ استطاع السوريون من خلال تمركزهم في برج رزق السيطرة بالنار على كامل احياء الاشرفية.

### الكتائب تخطف شارل غسطين... الصراع بين المسيحيين

لم يؤد المشروع الذي توحدت حوله الاحزاب المسيحية، والمتمثل في محاربة الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضى اللبنانية، إلى منع الخلافات والصراعات في ما بينها، والتي كان سببها الصراع على السيطرة والنفوذ بين هذه الاحزاب، وكان ابرز المتصارعين هما حزبا الكتائب والاحرار، فالكتائبيون لم يكونوا يرتاحون إلى نشاط الاحزاب المسيحية الأخرى في المنطقة الشرقية، وكانوا يريدون لهذا النشاط ان يمر عبرهم، وعندما حاول حزب الوطنيين الاحرار ان يفتح مكتباً له في منطقة "الرميل"، اعترض الكتائبيون بشدة وكادت الامور ان تخرج عن السيطرة بين شارل غسطين ومسؤول الكتائب في منطقة الاشرفية "فرج عبيد"، الذي كان معروفاً بسطوته، وفي محاولة للحد من نتامى نشاط الاحزاب الاحرار في الاشرفية اقدمت عناصر كتائبية على خطف شارل غسطين وهي لم تفرج عنه الا بعد تدخل الشيخ بشير الجميل، وكان الهدف من عملية الخط فهذه توجيه رسالة إلى الرئيس كميل شمعون، للحد من توسع انتشار حزب الوطنيين الاحرار في المنطقة الشرقية وخاصة في الاشرفية. وفي اطار سياسة وضع اليد على القرار في المنطقة الشرقية، قام جهاز المالية العامة التابع لحزب الكتائب بمصادرة جميع الاموال التي كانت تتم جبايتها من المرافق العامة في المنطقة الشرقية وتوزع على جميع الاحزاب المسيحية في المنطقة الشرقية دعماً للمجهود الحربي، مما اوقع حزب الوطنيين الاحرار والاحزاب المسيحية الأخرى في ازمة مالية، الا انهم استطاعوا تجاوزها من خلال انشاء "الجهاز المالي المشترك"، الذي عمل على فرض رسوم على المؤسسات السياحية والمطاعم وقام بجمع التبرعات من المواطنين.

لم ينحصر الصراع على السلطة في المنطقة الشرقية بين حزبي الكتائب والاحرار، بل امتد أيضاً ليشمل العلاقات بين الرئيس سليمان فرنجية وحزب الكتائب.

بدأت الخلافات بين الطرفين عندما حاول حزب الكتائب اقتسام الجباية المالية مع تيار المردة في منطقة معامل شكا، الأمر الذي اعتبره الرئيس فرنجية، تعدياً واضحاً على نفوذه في منطقة تتبع لسيطرته. تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، واتخاذه ابعاداً سياسية دفع بالنائب طوني سليمان فرنجية إلى محاولة احتواء الموقف. فدعا عدد من الفعاليات المسيحية من بينها شارل غسطين إلى إجتماعات في منزله طرح خلالها مشروعاً لحل الخلافات بين الاحزاب المسيحية، وكان واضحاً من خلال هذه الإجتماعات ان فرنجية كان يمهد للأعلان عن مشروع سياسي هدفه المصالحة بين سوريا والمسيحيين في لبنان تحت رعايته.

كان شارل غسطين في زيارة إلى الرئيس كميل شمعون، عندما وصله خبر اغتيال طوني فرنجية، الذي لم يكن ليحصل لو لم يسبقه حادث اغتيال المسؤول الكتائبي "جود البايع" على يد عناصر من تيار المردة. ولدى سماعه خبر الاغتيال اصيب الرئيس كميل شمعون بالوجوم واستأذن من ضيوف كانوا في منزله ودخل إلى غرفة الصالون وجلس وحيداً.

بعد "اهدن" جاء دور الصغرا التي شهدت مجزرة ذهب ضحيتها سبعون مدنياً اضافة إلى عدد كبير من عناصر حزب الوطنيين الاحرار،

سبق احداث الصفرا دعوة إسرائيلية للأحزاب في المنطقة

الشرقية للتوجه إليها بمحاور واحد وكان اكثر المتحمسين لهذه الدعوة هما الشيخ بشير الجميل وداني شمعون، اللذان دخلا بمنافسة على الفوز بهذه الافضلية. بدأ بشير خطته لأزاحة داني شمعون من المنطقة الشرقية، بابداء تذمره من تجاوزات مليشيا نمور الاحرار في منطقة الصغرا، والذي لم يكن وحده يشكو من تجاوزاتها. ففي خلال إجتماع ضم الاباتي بولس نعمان، وشارل غسطين، ومسؤول حزب الوطنيين الاحرار في منطقة كسروان رشيد الخازن!، شكا الاخير أيضاً من هذه التجاوزات.

احداث الصفرا سبقتها اشتباكات عنيفة بين حزبي الكتائب والأحرار في منطقة المتن الجنوبي، تمكن خلالها نمور الأحرار من السيطرة على المنطقة وطرد الكتائبيين منها بعد ان قتلوا تسعة منهم. بعد هذه المعركة شعر داني شمعون بارتفاع كبير في معنوياته لدرجة انه قام بالغاء إجتماع المصالحة الذي كان مقرراً عقده بينه وبين بشير الجميل في مقر قيادة القوات اللبنانية في منطقة السيوفي بحضور الرئيس كميل شمعون، وعندما حاول بعض المقربين منه اقناعه بالعودة عن قراره والتوجه للقاء بشير الجميل قال لهم: "نحنا الربحانين ويلي بدو يانا بيجي لعنا على مركز الحزب في السوديكو". عشية احداث الصفرا زار النائب ادمون رزق منزل الرئيس كميل شمعون، وابلغه بحضور شارل غسطین انه فی حال حصول مواجهات عسکریة بین حزبی الكتائب والاحرار، فأنه سيقوم بتقديم استقالته من حزب الكتائب". وقبل ساعات قليلة من اندلاع المعارك في الصغرا تلقى شارل خسطين اتصالاً هاتفياً من شخص من آل خير الله عضو الحزب السوري القومى الإجتماعي الذي نقل اليه تفاصيل الخطة الكتائبية لاحتلال الصغرا. هذه المعلومات نقلها شارل غسطين إلى الرئيس كميل شمعون

أ نائب سابق في البرلمان اللبناني.

الذى عاد ليتصل به ليبلغه بأن نجله دانى غير مقتتع بجدية هذه التهديدات". وفي صباح السابع من تموز صدرت جريدة العمل الناطقة بلسان حزب الكتائب، وعلى صفحتها الأولى خبر عن قيام عناصر من حزب الاحرار باعدام أحد الكتائبيين، وسرعان ما تبين ان الخبر غير صحيح، وإن الهدف منه هو تهيئة الرأى العام لتقبل نتائج الضربة التي كان يزمع بشير الجميل توجيهها إلى داني شمعون. بعد ان تمكن الكتائبيون من السيطرة على مواقع الاحرار في الصفرا توجهوا إلى المركز الرئيسي لحزب الوطنيين الاحرار في السوديكو وقاموا بمحاصرته من دون الدخول اليه، وفي ذروة هذا المشهد المتأزم اتصل كريم بقرادوني بشارل غسطين، والذي كان موجوداً داخل المركز المحاصر في السوديكو وإبلغه انه في طريقه اليه برفقة عدد من المسؤولين في حزب الكتائب للبحث في وضع حد لتدهور الأوضاع في المناطق الشرقية. كان الاتفاق تاماً بين شارل غسطين وكريم بقرادوني على ضرورة عقد لقاء بين الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل باسرع وقت ممكن. وتكفل شارل غسطين باقناع الرئيس شمعون بحضور الإجتماع. نزل الرئيس شمعون عند رغبة شارل غسطين وتوجه برفقته للقاء الشيخ بيار الجميل في دير مار روكز في السوديكو. حيث تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم العلاقات بين احزاب الجبهة اللبنانية، وتم تأليف لجنة لهذه الغاية ضمت كل من شارل غسطين وبشير الجميل وزاهى البستاني وعدد من مسؤولي حزبي الكتائب والاحرار والتي توصلت في نهاية عملها إلى اتفاق كان من ابرز بنوده: "خضوع القوات اللبنانية للقرار السياسي للجبهة اللبنانية، تسليم مراكز حزب الاحرار التي سيطر عليها حزب الكتائب إلى الجيش اللبناني ".

ا نص الاتقاق في آخر فصل من الكتاب.

حاول الرئيس كميل شمعون استيعاب التطورات، التي فرضت عليه بعد احداث السابع من تموز بكثير من التعقل، فدعا إلى إجتماع لمسؤولي حزب الوطنيين الاحرار في منطقة المتن الجنوبي للتشاور معهم في تطورات المرحلة الراهنة، وكانت منطقة المتن الجنوبي قد بقيت تحت سيطرة حزب الاحرار، ولم تصلها احداث السابع من تموز، وقبل موحد الإجتماع تلقى شارل غسطين اتصالاً من رئيس جهاز الامن القوات اللبنانية ايلي حبيقة، وكان هذا الاتصال هو الأول بينهما ونصحه خلاله ايلي حبيقة بعدم حضور الإجتماع بعد ان قال له: "داني شمعون مغشوش بصداقته لجوني عبده وهناك اتفاق بيننا وبين وجوني عبده، والجيش اللبناني في عين الرمانة غير مستعد لتحمل وجوني عبده ولين حزبي الكتائب والاحرار وهو سيقف مع الرابح، وان نتائج المعركة بين حزبي الكتائب والاحرار وهو سيقف مع الرابح، وان تحييده من خلال اغرائه، وعلى الحنش أن يمشي والا فإنه سيمشي".

تحذيرات حبيقة هذه قرر شارل غسطين عدم نقلها الى الرئيس كميل شمعون خوفاً من انعكاسها على نتائج إجتماعه مع مسؤولي حزبه، وكان غسطين قد تلقى معلومات في وقت سابق عن وجود اشخاص داخل حزب الاحرار يعملون على افشال الإجتماع وانهم حاولوا اقناع دانى شمعون بأن شارل غسطين قد تخلى عنه.

عُقد الإجتماع بين الرئيس شمعون ومسؤولي الحزب في منزل جوزف الاسمر في الحازمية، وحاول خلاله الرئيس كميل شمعون اخفاء خبر الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قيادات الجبهة اللبنانية عن مسؤولي حزبه، الا انه فوجئ بانهم كانوا على علم به ومع ذلك ظل على انكاره ان يكون هناك اتفاقاً قد حصل، ونتيجة لهذا التجاذب انتهى الإجتماع دون التوصل إلى أي نتيجة تذكر، وفي طريق العودة إلى

ا أحد مسؤولي حزب الاحرار في منطقة عين الرمانة.

بيروت اخبر شارل غسطين الرئيس شمعون بالاتصال الذي جرى بينه وبين ايلي حبيقة، لكن الرئيس شمعون قلل من اهميته واعتبره مجرد تهويل، ولكنه سرعان ما تبين له ان تقديراته لم تكن في محلها وذلك عندما قامت القوات اللبنانية باجتياح منطقة عين الرمانة وطردت عناصر حزب الاحرار منها وعلى رأسهم "الحنش"، دون ان تحرك قوات الجيش اللبناني التي كانت تسيطر على المنطقة ساكناً، بل على العكس من ذلك فهي قامت بالانسحاب من مواقعها تاركة الساحة لعناصر القوات اللبنانية.

## بشير الجميل: "حزب الكتائب ليس حزباً ديمقراطياً"

حاول بشير الجميل بعد ان فرض سيطرته على المنطقة الشرقية استرضاء الرئيس كميل شمعون فزاره في منزله، وعرض عليه تعيين شارل غسطين نائباً لقائد القوات اللبنانية فوافق شمعون على الفور، وكانت أحد الاسباب التي دعت بشير الجميل إلى اختيار شارل غسطين نائباً له هي اشادة رئيس "مؤسسة كوفرد اندهور" الالمانية به، والذي كان قد تعرف إلى شارل غسطين، خلال حلقة دراسية حول الوضع المسيحي في الشرق الاوسط عقدت في دير مار شعيا في تشرين أول عام 1981.

حرص شارل غسطين خلال توليه مسؤولية نائب قائد القوات اللبنانية، على عدم الموافقة على كل ما لا يتألف مع قناعاته، وهو وقف ضد قرار بشير الجميل بفتح معركة في زحلة. ولكن بشير اصر على فتح المعركة وقال لشارل غسطين: "ان ما قُرر قد قرر". كانت إحدى اهداف بشير من معركة زحلة هي اثبات نفسه كزعيم مسيحي قادر على تولي رئاسة الجمهورية. وكان بشير يبدي دائماً خلال إجتماعات قيادة القوات اللبنانية ثقته بالوصول إلى رئاسة الجمهورية حتى انه عندما زار الرئيس كميل شمعون في منزله لإطلاعه على نيته

بالترشح لرئاسة الجمهورية قال له الاخير: "يا بني بالنهاية المعركة معركة نصاب". فأكد له بشير انه واثق من تأمين النصاب.

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية عرض "بشير" على شارل غسطين الحلول مكانه في قيادة القوات اللبنانية، لكن غسطين تربد في القبول، واقترح على بشير دمج القوات اللبنانية بالجيش اللبناني لكن بشير اصر على اقتراحه وقام بعرضه على المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي رفض ان يكون قائد القوات اللبنانية غير كتائبي، مما جعل بشير يستاء ويقول لشارل غسطين: "أن حزب الكتائب ليس حزباً ديمواقراطياً"، وفي الوقت الذي كان فيه البحث جارياً عن قائد جديد للقوات اللبنانية اتصل المسؤول القواتي "جان ناضر" بشارل غسطين، وطلب منه دعم ترشحه لقيادة القوات اللبنانية. بعد تعذر الاتفاق على الاسم الذي سيخلف بشير في قيادة "القوات" دعا شارل غسطين بوصفه نائباً لقائد القوات اللبنانية مجلس "قيادة القوات" إلى جلسة لانتخاب قائد جديد للقوات اللبنانية، وينتيجة التصويت فاز "فادى افرام" بمنصب قائد القوات اللبنانية. جلسة انتخاب قائد جديد للقوات اللبنانية لم بتدخل بشير بمجرياتها مطلقاً، وهو علم بنتائجها من شارل غسطين بعد انتهاء عملية التصويت حين الثقاه على مدخل مقر قيادة القوات اللبنانية وسأله:" مين انتخبتوا". كان أول ما ينوي فعله بشير بعد انتخابه رئيساً للجمهورية هو الطلب إلى القوات اللبنانية الانسحاب من الجبل واحلال الجيش مكانها.

صعود القوات اللبنانية إلى الجبل عارضه الرئيس شمعون واعتبره فخاً إسرائيلياً لن ينجو منه احد، وعندما قامت القوات اللبنانية بفرض التجنيد الاجباري على الشباب المسيحي في الجبل رفض الرئيس شمعون ان يطال التجنيد ابناء بلدته دير القمر، الأمر الذي عرضه لأنتقادات لاذعة من قبل بعض مسؤولي القوات اللبنانية، وفي

تعبير واضح عن سخطه على تورط القوات اللبنانية في حرب الجبل رفض الرئيس شمعون استقبال سمير جعجع في منزله بعد خروجه من دير القمر، وقال لشارل غسطين: "شو بدو يجي يعمل: يلي بدو يخبرني ياهون عمل يوصلوني يومياً من جورج ديب نعمة"!. ولكن شمعون عاد واستقبله بعد الحاح من جعجع على شارل غسطين لتأمين لقاء له مع الرئيس شمعون. جاء الإجتماع بين الرئيس شمعون وسمير جعجع فاتراً للغاية وهو لم يدم اكثر من خمس دقائق اعتذر بعدها الرئيس شمعون من ضيفه متذرعاً بأسباب صحية.

### أمين الجميل: جعجع وحبيقة زلم إسرائيل

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية حاول أمين الجميل ان يضع يده على القوات اللبنانية، لكن قادة "القوات" رفضوا الخضوع لنفوذه، مما ادى إلى ازدياد النفور بين الطرفين، والذي كان اصلاً موجوداً منذ ان كان بشير قائداً للقوات. وكان أول عمل قام به أمين الجميل بعد ان اصبح رئيساً للجمهورية هو ازاحة فادي افرام من قيادة القوات واحلال ابن شقيقته فؤاد أبو ناضر مكانه. كان افرام من المعارضين لمشروع دمج القوات اللبنانية بالجيش اللبناني الذي كان يسعى أمين الجميل لتنفيذه. وكان شارل غسطين قد حاول اقناع رئيس حزب الكتائب "ايلي كرامه"، بتأجيل مشروع انتخاب قائد جديد "للقوات" بانتظار ظروف افضل، وبعد ان وافقه كرامه الرأي عاد ليتراجع عن موقفه بسبب الضغوط التي مارسها عليه أمين الجميل.

كان شارل غسطين في طريقه لتناول العشاء مع زوجته في برمانا، عندما اتصل به الدكتور ايلي كرامه، وطلب منه الحضور إلى مقر بيت الكتائب في الصيفي، لمواكبة قرار المكتب السياسي الكتائبي بترشيح فؤاد أبو ناضر لمنصب قائد القوات اللبنانية، فوجئ غسطين

أ رئيس بلدية دير النسر السابق وناتب سابق.

بهذا الترشيح، وعاد فوراً إلى بيروت، واجتمع إلى فؤاد أبو ناضر في بيت الكتائب في الصيفي وحاول اقناعه بسحب ترشحه لمنصب قائد القوات اللبنانية لكن أبو ناضر لم يقتنع وظل مصراً على ترشحه، وفي هذه الاثناء وصل فادي افرام إلى بيت الكتائب والتقى فؤاد أبو ناضر وكان اللقاء متشنجاً للغاية. وفي تدبير احترازي هدفه منع فادي افرام من القيام بأي حركة اعتراضية احتجاجاً على انتخاب فؤاد أبو ناضر قائداً "للقوات" طلب المكتب السياسي الكتائبي من الاعضاء الكتائبيين في مجلس قيادة "القوات"، التوقيع على قرار سحب الصلاحيات المالية من فادي افرام بحجة انه قد أصبح قائداً سابقاً للقوات اللبنانية، شكل من فادي افرام بحجة انه قد أصبح قائداً سابقاً للقوات اللبنانية، شكل من فادي افرام خاصة انه قد اتى قبل انتخاب فؤاد أبو ناضر قائداً للقوات بشكل رسمي، فكانت ردة فعله هي انه اتخذ قراراً بالخروج من واجهة الاحداث، واعلانه انه سيقترع لصالح فؤاد أبو ناضر.

بعد انتخاب فؤاد أبو ناضر قائداً للقوات اللبنانية انتقل أمين الجميل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطته، فأعلن نيته دمج القوات اللبنانية بالجيش اللبناني، لكن قراره هذا جويه باعتراض معظم مسؤولي القوات وفي طليعتهم ايلي حبيقة وسمير جعجع وكريم بقرادوني، الذين قرروا التحالف فيما ابينهم من اجل التصدي لهذا المشروع وإعادة الإمساك بالقرار على الارض. فكانت حركة 12 اذار 1985. من جهته رفض فؤاد أبو ناضر التصدي للمتمردين واعلن انه لن ينجر إلى لعبة الدم.

شكلت انتفاضة 12 آذار مفاجأة كاملة للرئيس أمين الجميل، الذي سمع بخبر الانتفاضة بينما كان يستقل الطائرة إلى موسكو في زيارة رسمية فعاد إلى قصر بعبدا لمواكبة التطورات. كان اكثر ما فوجئ به أمين الجميل في هذه الانتفاضة، هو مشاركة ايلي حبيقة بها

وخاصة انه كان قد اتفق معه في وقت سابق على تعيينه رئيساً للمجلس الحربي الكتائبي.

حاول رئيس الجمهورية استيعاب التطورات، فدعا الفاعليات السياسية والروحية المسيحية إلى إجتماع في قصر بعبدا لتدارس الخطوات المقبلة، وكان شارل غسطين من بين الذين حضروا الإجتماع بتكليف من قائد القوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر.

انبثق عن الإجتماع لجنة اوكل إليها معالجة التصدعات في داخل البيت المسيحي وعُرفت بأسم لجنة الحكماء وكانت مؤلفة من "مخايل الضاهر، والياس الهراوي، وميشال المر، وخليل أبو حمد، وجبران طوق، وخاتشيك باباكيان، وفؤاد بطرس". ثم اضيف إليها اسم شارل غسطين بناء على اقتراح الوزير فؤاد بطرس، لم تتوصل اللجنة في عملها إلى أي نتيجة، وذلك بسبب فقدان عامل الثقة بين الرئيس أمين الجميل واركان حركة 12 اذار، وكان الرئيس الجميل قد قال اكثر من مرة لشارل غسطين: "اذهب إلى لجنة الزوات (الحكماء) وقل لهم ان سمير جعجع وايلي حبيقة زلم إسرائيل"، وبعد تعذر ايجاد حل بين اركان حركة 12 اذار والرئيس الجميل اعلن المنتفضون تشكيل قيادة وكريم بقرادوني.

جاءت ردة الفعل السورية على حركة 12 آذار سلبية، فهدد وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس باجتياح المنطقة الشرقية متهما إسرائيل بانها وراء هذه الحركة.

تهديدات وزير الدفاع السوري اخذتها قيادة القوات اللبنانية على محمل الجد فاجتمعت وقررت الاتصال بالمسؤولين السوريين وافهامهم ان ما جرى هو شأن داخلي بحت ولا يستهدف الدور السوري في لبنان، وجرى تكليف كريم بقرادوني بالاتصال بنائب الرئيس السوري

عبد الحليم خدام لهذه الغاية. رفض خدام في بداية الأمر الرد على اتصالات كريم بقرادوني المتكررة به، لكنه عاد وقبل ان يتحدث معه. استطاع بقرادوني اقناع عبد الحليم خدام بأن حركة 12 اذار غير موجهة ضد الدور السوري في لبنان، فكان ان هدأت الامور وعدل السوريون عن قرارهم بالدخول إلى المناطق المسيحية. بعد ذلك حاول كريم بقرادوني، وسمير جعجع تسوية علاقاتهما بالرئيس أمين الجميل والقيادة السورية بمعزل عن ايلي حبيقة، وقاما بكتابة رسالة إلى الرئيس أمين الجميل يفوضانه فيها بملف العلاقات مع ممشق، لكن الرسالة وقعت بيد ايلى حبيقة الذي دعا اعضاء مجلس قيادة القوات اللبنانية إلى إجتماع طارئ دون ان يفصح لهم عن الغاية من هذه الدعوة. استهل ايلى حبيقة الإجتماع بتوجيه انتقادات قاسية الى كريم بقرادوني متجنباً تتاول سمير جعجع، وبعد ان انهى حديثه اعلن ترشحه لمنصب رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية من منطلق انه لا يجوز ان تستمر القيادة بعدة رؤوس. وافق الجميع على ترشح ايلي حبيقة وفي طليعتهم سمير جعجع وكان ذلك في 9 ايار 1985.

بعد انتخاب ايلي حبيقة رئيساً للهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، ساد شعور عند شارل غسطين بأن المنطقة الشرقية قادمة على حمام دم لا محالة بين سمير جعجع وايلي حبيقة، وهو اقصح عن مخاوفه هذه امام جورج عدوان وفادي افرام، وفي اطار تشكيل مجلس قيادة جديد للقوات اللبنانية قام ايلي حبيقة بتعيين شارل غسطين أميناً للعلاقات للخارجية في القوات اللبنانية.

ترافق انتخاب ايلي حبيقة رئيساً للهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، مع ظهور اجواء مشجعة توحي بإمكانية قيام حوار بين القوات اللبنانية والقيادة السورية، وخلال إجتماع لقيادة القوات اللبنانية طلب اليلي حبيقة من اعضاء مجلس "القيادة" الذين باستطاعتهم التواصل مع

دمشق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ان يبادروا إلى ذلك، وسرعان ما فتحت قنوات اتصال بين سوريا والقوات اللبنانية بواسطة "ميشال سماحة وجان عبيد"، والتي اسفرت عن تحديد موعد لزيارة يقوم بها وفد من القوات اللبنانية برئاسة ايلي حبيقة إلى دمشق. احتج شارل غسطين بصفته أمين عام العلاقات الخارجية، على عدم ادراج اسمه في عداد الوفد القواتي الذاهب إلى دمشق فنزل حبيقة عند طلبه وقام بحذف اسم جورج عدوان من قائمة الوفد وادرج مكانه اسم شارل غسطين.

كان الاتفاق بين حبيقة والقيادة السورية على إبقاء الزيارة سرية، ولكن الخبر ما لبث ان تسرب إلى الاعلام فقام أحد الصحافيين في جريدة "الانوار" بالاتصال بشارل غسطين وسأله عن اجواء الزيارة فأجابه شارل غسطين باقتضاب شديد: "كانت الاجواء منبحة". وفي اليوم التالي اتصل ايلي حبيقة بشارل غسطين، وقال له انه يشك بأن يكون ميشال سماحة وراء تسريب خبر الزيارة إلى الاعلام. رفض غسطين تحميل المسؤولية لغيره واوضح لحبيقة حقيقة الموضوع وبعد أن استمع حبيقة إلى شارل غسطين طلب منه الاكتفاء بمسؤوليته كأمين عام للعلاقات الخارجية في القوات اللبنانية وعدم الالتفات إلى ملفات أخرى.

بعد زيارة وفد القوات إلى دمشق قرر الرئيس فرنجية فتح صفحة جديدة من العلاقات مع قيادة القوات اللبنانية وكلف الاباتي بولس نعمان وقائد قوات المردة سيمون بولس بمتابعة الموضوع، فاتصل الاباتي نعمان بشارل غسطين وطلب إلى قيادة القوات اللبنانية أن تختار عداً من الاسماء لتمثيلها في المفاوضات مع الرئيس فرنجية، على ان يقوم الرئيس فرنجية بانتقاء اسمين من هذه الاسماء. وافقت قيادة القوات على الاقتراح، واختار الرئيس فرنجية اسمي شارل غسطين واتبان صقر من بين الاسماء التي عُرضت عليه.

بعد تحديد موعد الزيارة إلى زغرتا استدعى ايلي حبيقة شارل غسطين وسأله عن برنامج اللقاءات، فاوضح له غسطين بأن الوفد سيلتقي روبير سليمان فرنجية اولا وفي حال حصول تقدم في المفاوضات فأنه سيزور الرئيس فرنجية لاستكمال المباحثات وتناول الغداء على مائدته، اعترض ايلي حبيقة على البرنامج، واشترط لأعطاء موافقته على الزيارة ان يذهب الوفد رأساً للقاء الرئيس سليمان فرنجية. ادرك شارل غسطين من كلام حبيقة ان الغاية منه هو استبعاده من الوفد لأسباب يجهلها فقرر ان يبادر إلى الاعتذار عن الذهاب إلى الوفد لأسباب يجهلها فقرر ان يبادر إلى الاعتذار عن الذهاب إلى

بعد اعتذار شارل غسطين واتيان صقر جرى تكليف عدداً من الرهبان المقربين للقوات اللبنانية بالقيام بهذه الزيارة، لكن زياراتهم لم تأت بالنتائج المرجوة، وسرعان ما تبين ان سبب عرقلة ايلي حبيقة لزيارة شارل غسطين واتيان صقر إلى الرئيس فرنجية، هي انه كان يعد لزيارة يقوم بها بنفسه إلى زغرتا برفقة ميشال المر الذي لعب دوراً الساسياً بالتمهيد للمصالحة بين ايلى حبيقة والرئيس فرنجية.

#### بدي اعرف كم وزير بيطلعلي

صحيح ان شارل غسطين لم يجلس على طاولة مفاوضات الاتفاق الثلاثي بين حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في دمشق، لكن ذلك لم يمنعه من الاطلاع على الكثير من الظروف والتفاصيل التي احاطت بالاتفاق، من خلال موقعه كأمين عام للعلاقات الخارجية في القوات اللبنانية.

كان ابرز المشجعين لإنجاز الاتفاق السفيران الأميركي والبريطاني في لبنان اضافة إلى سفراء بعض الدول العربية، اما ابرز المتحفظين عليه فكان السفير المصري في بيروت "نهاد عسقلان"، والذي كان دائماً يحض القوات اللبنانية على الانسحاب من

المفاوضات، وكان رأيه ان الاتفاق في حال ابرامه، فأنه سيؤدي إلى تقويض استقلال لبنان، وخلال أحد إجتماعاته مع شارل غسطين اخرج عسقلان من جبيه مسودة الاتفاق وراح يعلق على بعض النقاط الوراد فيها، تعجب شارل غسطين من كيفية حصول السفير عسقلان على نسخة من مسودة الاتفاق، خاصة أنه كان هناك اتفاق بين جميع الاطراف على ابقائه سرياً ريثما تتتهي المفاوضات بشأنه ويتم الاعلان عنه، وكانت قيادة القوات اللبنانية قد منعت اعضاءها، من تدوين أي ملحظة خطية حول الاتفاق في إجتماعات مجلس "القيادة"، وذلك ملحظة خطية حول الاتفاق في إجتماعات مجلس "القيادة"، وذلك خوفاً من تسربها إلى الخارج، وهذا قد تبين فيما بعد أن المسؤول عن التسريب هو سمير جعجع.

وكان سمير جعجع قد اعطى موافقته على الاتفاق الثلاثي في بداية الأمر، وهو كان على اطلاع دائم على سير المفاوضات في دمشق، حتى انه سأل في أحد الإجتماعات، عن حصته من النواب والوزراء المسيحيين بعد ابرام الاتفاق.

كان موضوع المثالثة ضمن المناصفة اكثر المواضيع التي الخنت جدلاً في إجتماعات قيادة القوات اللبنانية واستلزمت مناقشته جلسات عديدة، وعشية عيد الميلاد عام 1985 عقدت قيادة القوات اللبنانية جلسة للتصويت على هذا البند انتهت بنيله اغلبية الاصوات.

عشية التوقيع على الاتفاق الثلاثي في دمشق، تداعت القيادات المسيحية لعقد إجتماع في بكركي للخروج بموقف موحد، وقد ظهر من خلال هذان الإجتماعان إن معظم القيادات المسيحية هي مع الاتفاق، وكان في طليعة المتحمسين له الوزيرين "فؤاد بطرس وخليل أبو حمد" اللذان دافعا عنه بشدة، اما ابرز المعارضين فقد كان سمير جعجع، في حين فضل الرئيس كميل شمعون الانسحاب من الإجتماع قبل اعطاء رأيه متذرعاً باسباب صحية، وفي نهاية الإجتماع تحدث

ايلي حبيقة فأعلن تمسكه بالتوقيع على الاتفاق، داعياً من هو ضده إلى معارضته معتبراً ان الكلمة الفصل هي لمجلس النواب.

قبل التوقيع على الاتفاق الثلاثي، كان القادة المسيحيون بمعظمهم مع الاتفاق، ولكن المشهد بدأ يتغير فجأة بعد الإجتماع الذي عقد في منزل ميشال المر بين السفير الأميركي في بيروت "برتليميو" وايلي حبيقة والذي دعا خلاله السفير الأميركي ايلي حبيقة، إلى عدم التوقيع على الاتفاق والاكتفاء بإطالة امد المفاوضات، لكن حبيقة رفض التجاوب مع هذا الطلب معتبراً ان الاتفاق الثلاثي يشكل فرصة لانهاء الحرب الاهلية، وإعادة لململة صفوف المسيحيين من جديد.

في 1985/12/29 توجه وقد من قوادة القوات اللبنانية للمشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي في دمشق، وكان ايلي حبيقة قد طلب من شارل غسطين ان يكون في عداد الوقد لكن الاخير تردد، وكان شعوره ان التوقيع على الاتفاق سيؤدي إلى حرب في المنطقة الشرقية، لكن مخاوفه هدأت وعاد ليقرر المشاركة في حفل التوقيع بعد ان شاهد كريم بقرادوني يصعد بسيارة واحدة مع ايلي حبيقة وميشال سماحه، ويتوجه برفقتهما إلى دمشق.

في دمشق حاول بقرادوني اقناع المسؤولين السوريين، بالانفتاح على سمير جعجع بحجة ان ذلك سيؤدي إلى تحصين الاتفاق، لكن المسؤولين السوريين ابدوا ترددهم حيال هذا الأمر، مراعاة لمشاعر الرئيس سليمان فرنجية .

بعد انتهاء حفل التوقيع عاد شارل غسطين إلى بيروت بسيارة واحدة مع اسعد شفتري، وعندما وصلا إلى مدخل المنطقة الشرقية قال له الشفتري: "يبدو ان المنطقة هادئة، والامور قطعت على خير". ولكن في اليوم التالي تبين للشفتري ان توقعاته لم تكن صائبة، وذلك عندما نجا من كمين في منطقة نهر الموت كان المستهدف الرئيسي فيه ايلي

حبيقة، وبعد شيوع خبر الكمين اتصل شارل غسطين بكريم بقرادوني وقال له: "انت المهندس الذي يقف وراء كل هذه الاعمال ويلي شبكنا يخلصنا"، وطلب منه ان يعمل على جمع ايلي حبيقة وسمير جعجع، حقناً للدماء في المنطقة الشرقية.

في صبيحة يوم 15 كانون الثاني عام 1986، بدأ القصف على مبنى جهاز الامن في القوات اللبنانية وكان مصدره مدفعية الجيش اللبناني وبإشراف من مدير المخابرات العميد سيمون قسيس، بعد ذلك بدأت عناصر تابعة لسمير جعجع هجوماً على مبنى جهاز الأمن والذي كان ايلي حبيقة محاصراً بداخله، استمرت المعركة بضع ساعات وانتهت بهزيمة ايلى حبيقة وسقوط الاتفاق الثلاثي.

بعد سقوط الاتفاق الثلاثي دعا سمير جعجع قيادة القوات اللبنانية إلى إجتماع برناسته، كان لاقتاً خلال الإجتماع ان جعجع لم يتطرق إلى موضوع الاتفاق الثلاثي الا عرضاً، وكان طوال الوقت يركز على توجيه الانتقادات لأيلي حبيقة متهما اياه بمصادرة القرار المالي في القوات اللبنانية، وبمحاولة بناء قوة عسكرية خاصة به تفوق قدرة قواتيى الشمال.

#### خضة في حزب الاحرار

لم يؤدِّ اخراج ايلي حبيقة من المنطقة الشرقية، إلى اسقاط الاتفاق الثلاثي فقط بل انه وضع أيضاً نهاية لحركة اعتراضية في حزب الوطنيين الاحرار قام بها عدد من قيادي الحزب في طليعتهم شارل غسطين وايلي اسود، احتجاجاً على انتخاب داني شمعون رئيساً للحزب.

بدأت القصة مع عودة داني شمعون إلى المنطقة الشرقية عام 1980، والتي كان قد غادرها بعد احداث الصغرا عام 1980. وكان لعودته اثر ايجابى على مناصريه فارتفعت معنوياتهم مجدداً،

وراحوا يطالبون بانتخابه رئيساً للحزب مكان والده، والذي كان قد أصابه الوهن بسبب تقدمه في السن، وفي مقابل هذه الدعوات برزت آراء أخرى تدعو إلى التمسك ببقاء كميل شمعون على رأس الحزب كونه الأقدر على ادارة المرحلة، وكان من ابرز الداعين إلى بقاء كميل شمعون في منصبه هما شارل غسطين وايلي اسود، واللذان اجريا سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الحزبيين من اجل قطع الطريق على إمكانية حدوث أي تغيير في رئاسة الحزب في الظروف الراهنة، وعشية المؤتمر العام للحزب في رئاسة القاء كلمة في الجلسة الرئيس كميل شمعون شارل غسطين وطلب منه القاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يعلن فيها عدم موافقته على اجراء انتخابات رئاسية حزبية في الظروف الراهنة.

استجاب غسطين لطلب الرئيس شمعون، وبعد انتهائه من القاء كلمته، حدثت مفاجأة غير متوقعة تمثلت في اعتلاء داني شمعون المنبر، وإعلانه ترشحه لرئاسة الحزب، ليقف بعدها الرئيس شمعون ويعلن دعمه لهذا الترشيح، شكل هذا المشهد صدمة لعدد من مسؤولي الحزب وفي طليعتهم شارل غسطين وايلي اسود وسيريل بسترس، فاعلنوا انسحابهم من الجلسة وعدم اعترافهم بغير الرئيس كميل شمعون رئيساً للحزب. هذا وقد جاء تغير موقف كميل شمعون بين ليلة وضحاها، نتيجة ضغوطات مارسها عليه ولديه دوري وداني اللذان قالا له: "ان الكتائب والقوات اللبنانية ينتظران موتك حتى بضعا يدهما على الحزب". بعد ان أصبح داني شمعون رئيساً للحزب اصدر قراراً بفصل الحزب". بعد ان أصبح داني شمعون رئيساً للحزب اصدر قراراً بفصل المورب على قرارات شمعين وايلي اسود وسيريل بسترس بتهمة التمرد على قرارات الجمعية العمومية وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب، وبالرغم من هذا القرار فقد ظل شارل غسطين على اتصال يومي بالرئيس شمعون طلب منه مدن وخلال زيارة قام بها إلى منزل الرئيس شمعون طلب منه

الاخير ان يكتب نصاً يتضمن قراراً بإلغاء نتائج الجمعية العمومية للحزب التي عُقدت مؤخراً ويأتي به اليه لكي يوقعه، لكن شارل غسطين لم يوافقه الرأي، ودعاه إلى التفاهم مع ابنه داني اولاً حفاظاً على علاقته العائلية بولديه.

بعد سقوط الاتفاق الثلاثي اتصل سمير جعجع بشارل غسطين، وابلغه انه سيرسل له جورج عدوان للحديث معه في امر هام، وكان غسطين في ذلك الوقت يستجد للسفر إلى فرنسا لأسباب تتعلق بالوضع الصحي لزوجته، كان الهدف من زيارة عدوان لغسطين هو محاولة اقناعه بالبقاء في لبنان، والانضمام إلى القيادة الجديدة للقوات اللبنانية التي شكلها سمير جعجع، فطلب غسطين مهلة للتفكير ليعود ويتصل بجورج عدوان في اليوم التالي، ويبلغه بأنه ما زال مصراً على السفر.

وعشية مغادرة شارل غسطين إلى فرنسا اتصل به سمير جعجع، واعطى سماعة الهاتف لكريم بقرادوني، الذي عرض عليه إرسال صحافي من المؤسسة اللبنانية للإرسال، للحصول منه على تصريح يهاجم فيه داني شمعون. رفض شارل غسطين التجاوب مع رغبة بقرادوني وقال له: "ان طرحك هذا غير اخلاقي وخاصة انه يأتي بعد يوم واحد من زيارة قام بها سمير جعجع إلى الرئيس كميل شمعون خرج بعدها من عنده وهو يضع يده بيد داني شمعون". وخلال وجود شارل غسطين في فرنسا زاره داني شمعون في مقر اقامته وشكره على موقفه، واخبره ان أحد ضباط المخابرات في الجيش قد اسمعه تسجيلاً طحيناً للحديث الاخير الذي جرى بينه وبين بقرادوني.

امضى شارل غسطين عشرة اشهر في فرنسا عاد بعدها إلى بيروت، وبعد اسبوع على عودته قام ايلي حبيقة بمحاولته لأختراق المنطقة الشرقية التى منيت بالقشل. هذه العملية وجد فيها سمير جعجع

فرصة سانحة للأيقاع بشارل غسطين، فأرسل وراء داني شمعون وريشار جريصاتي وشارل رستم وقال لهم: "هل يعقل ان يقوم ايلي حبيقة بمحاولة اختراق محور السوديكو من دون النتسيق مع شارل غسطين الذي كان مسؤولاً عن المحور طوال السنوات الماضية. ادرك داني شمعون على الفور نوايا سمير جعجع". وإجابه قائلاً: "يجب ان تعلم ان شارل غسطين هو خط احمر بالنسبة للرئيس كميل شمعون وانه توقف عن ممارسة أي نشاط سياسي منذ سقوط الاتفاق الثلاثي".

يتنجه الاجتماع الذي مقدت الاجتماع المناع البنية النبتة من اجتماع الجبمة الاجتماع الجبمة الاجتماع الجبمة الاجتماع الجبمة الاجتماع الجبمة الاجتماع الجبمة الاجتماع دير موكر يتم المعيس في ٢/ ١/ ٨٠ وهدف الحماط طبي تجرزك الطاومة اللبانية وشاكية وشاكية تسرحها المساوة المقاتهة بالاهمال بدين فيرقيا الطاوم الاجتمالية كافحة بعصوما حربي الكتافية الاحترارة من أجبل تقريمة العارسة اللبانية وتحليق تحريم الارض اللبنانية :

تم يـالاجماع تبني التلاط الطبيّرسة من فِسل حزب البوطيبين الاحبرار - تِما اما ياسي :

<u> الولا</u> : المبرطبة الاولسي :

إلى يساغس الفراسة العنهون لنوا صلية لمنازية لاحضير الإجبواء
 الإيمانية المنازسة لتفية خصون عبدًا الاطنسال

لباتها : المرطبة الشانيسة

٢ - يقتلم حيزب البرطنيين الاحبرار سركاز طبوفهـة السان الجنهبي
 وكافـة سراكاز الحرزب فنى شطقة الحدث فسنوا

الـ في نفس النوقات تلبع فينادة حنزب النوطينين الإحبرار بـالإجراءات
 الآياسة الني استعبادة سواكز وتكتاك الحنزب في النبتن الجنبوسي من ضباحسار
 الجبيش الليسنافسي

ينانيا بالسرطسية الماليسة

١ ـ پتىلىم حـزپ البوطنينين الاحـرار تكـنتي فسطـا ومثبهت بشـاريخ
 ١١٠/١٠ ١١٥٠٠

هـ يتم التوليع طي شيوع الاطباق السرف يطا بتاريخ ١٩٧١/ ٨٠.
 من قبل القرف كان وطي أن يكون الاحتمال يتفيذ طمون هذا الشروع
 في كل حال ويتاريخ ١١٨٠/ ١١٨٠

Miller of the second of the

وثيقة اجتماع الجبهة اللبناتية في عوكر 1980

٦ - تلائم القوات الليسائية يقرارات العلطة السياسية الشتلة يسابية الشتلة بالبيه الليسائية وريعتبر هدف البند جزاً بضافا الني بغسون قرار النباه الليسائية السوقع في عمسر آب بندة ١٩٧٦ والدي فيؤكسه جيم الأطراف السوقمة الكراميا يده

مسترکستر فتی ۱/۱/ ۱۹۸۰

الإسانسي بيولسي تعسيان السديس العلم قيوما بهنيا الدكتور شابل سالسيك الدكتور شابل سالسيك الاشال ادوار حنسين الاشال ادوار حنسين الاشال ادوار حنسين الاشال ادوار حنسين الاشال تيل كسيم الاستال أتيسان مكتور خير اللدخيان الاستال أتيسان مكتور خير اللدخيان الاستال أتيسان مكتور خير اللدخيان الاستال أتيسان مكتور الدكتور خير اللدخيان

# أسعد شفتري: رائحة الموت ما زالت ترافقني حتى اليوم



الجميزة - البداية

ولد اسعد شفتري عام 1955 في حي الجميزة في بيروت، وبرس في مدرسة "الغرير" القريبة من منزله حتى نهاية المرحلة الثانوية، كان من الطبيعي في مدرسة كمدرسته، تتبع المنهج التعليمي الفرنسي ان يخف التخاطب باللغة العربية بين التلاميذ إلى ادنى مستوياته، الأمر الذي ولد عنده شعوراً بأن اللغة العربية عصية على الفهم، وترك اثراً عميقا في تكوين شخصيته الفكرية والثقافية، فتقلص عنده الشعور بالانتماء الى دنيا العرب، وأصبح الغرب بالنسبة له نموذج التقدم والحضارة.

كان سكان منطقة الجميزة في معظمهم من ابناء الطبقة الوسطى، كما كانوا في اكثريتهم الساحقة ينتمون إلى الطوائف المسيحية، هذه الديموغرافية السكانية جعلت احتكاك اسعد شفتري بأبناء الطوائف الإسلامية امر نادر الحدوث في مراحل الطفولة ويدايات

الشباب، بحيث اقتصرت معرفته بهم على بعض طلاب مدرسته فقط. وسط هذه البيئة كان هناك من يروج لفكرة، ان المسلم بعيد جداً في تفكيره الثقافي والحضاري عن المسيحي بسبب عدم ايمانه بنهانية الكيان اللبناني.

عام 1972 انتسب اسعد شفتري إلى الجامعة اليسوعية واختار التخصص في هندسة "الإلكتروميكانيك". في بداية الأمر لم تجنبه السياسة، اختصاصه الجامعي كان يأخذ كل وقته. ولكن هذا لم يمنع تأثره بأجواء منطقته السياسية والطائفية، والتي كانت تتمحور حول فكرة ان المسيحيين في لبنان يعيشون في خطر داهم على وجودهم ومصيرهم بسب الوجود المسلح الفلسطيني على الاراضي اللبنانية، وإن تعاطف القيادات الإسلامية مع المنظمات الفلسطينية يضاعف من نسبة هذا الخطر. وسط هذا البحر من المخاوف، ولدت عند كثير من الشباب المسيحي نظرية البنانيا" التي كانت تعتبر ان لبنان هو بالدرجة الأولى لفئة معينة من اللبنانيين وعلى اساس هذه النظرية، راح الشفتري يرسم معالم تعاطيه مع الآخرين.

عام 1973 انفجر الوضع العسكري بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية في مخيمي صبرا وشاتيلا، فتدخلت الدول العربية وطلبت من سفرائها في لبنان الضغط على رئيس الجمهورية سليمان فرنجية من اجل وقف قصف الجيش اللبناني للمخيمات. استجاب رئيس الجمهورية للضغوطات وامر الجيش بوقف عملياته العسكرية. شكل وقف إطلاق النار بهذه الطريقة ذروة المأساة لأسعد شفتري ورفاقه الذين كانوا يرون مثله ان الجيش اللبناني هو الحارس الأمين "لنظرية" "بناننا" من الفلسطينيين الدخلاء والمسلمين الذين يبحثون عن مشاركة اوسع في الحياة السياسية على حساب الامتيازات التي اعطيت للمسيحيين منذ ايام الاستقلال.

## مخيمات التدريب ويقع الدم تبدأ بالتوسع والانتشار

وسط هذه التراكمات اختمرت في ذهن الشفتري فكرة الالتحاق بمخيم تدريب عسكري تابع لأحد الاحزاب المسيحية، ومن اجل تحقيق هذه الغاية توجه مع شقيقه إلى قسم الرميل الكتائبي، الذي كان معروفا عنه بأنه تجمع لقبضايات الاحياء في منطقة الاشرفية، لكن أحد الحزبيين نصحه بالالتحاق بقسم الكتائب في شارع ساسين، حيث اكثرية الحزبيين هناك هم من الطلاب والمثقفين. في ببيت الكتائب في الاشرفية تعرف اسعد شفتري إلى بشير الجميل، والتحق من خلاله بدورة للتنقيف العقائدي، كان يشرف عليها روجيه ديب والفرد ماضي، بدورة للتنقيف العقائدي، كان يشرف عليها روجيه ديب والفرد ماضي، وكان المسار التوجيهي للدورة هو ان لبنان الكبير قد نشأ لخدمة اهداف سياسية معينة.

تخرج اسعد شفتري من الدورة، وهو جاهز للانتماء إلى حزب الكتائب، وبعد ان حصل على بطاقة العضوية التحق بالخلية الطلابية للحزب في الجامعة اليسوعية. في هذا الوقت كان التثقيف السياسي الذي كان قد تلقاه على يد روجيه ديب والفرد ماضي قد بدأ يفعل فعله في نفسه، فقام مع رفاق له بتأسيس مجموعة داخل حزب الكتائب اطلقوا عليها اسم "جبهة حراس الأرز" والتي راحت توزع مناشير تدعو إلى رفض الوجود الفلسطيني في لبنان، كما راحت تشتري لنفسها ألبسة عسكرية، وكان دافعها إلى ذلك شعور افرادها ان لبنان قادم على احداث دموية في القريب العاجل تهدف إلى اقتلاع المسيحيين من احداث دموية في القريب العاجل تهدف إلى اقتلاع المسيحيين من ارضهم واسكان الفلسطينيين مكانهم، وعندما وصل خبر التنظيم السري طيفو فه ونقل اخباره البه.

صحت توقعات الشفتري ويدأت بقع الدم بالانتشار في الجسم اللبناني، فالتحق في بداية الحرب الاهلية عام 1975 بوحدة اللاسلكي

التابعة لمنطقة الاشرفية، قبل أن يطلب منه يشير الجميل مع مجموعة من رفاقه تطوير عملهم، ليشمل عمليات التنصب على اتصالات الخصم وجمع المعلومات عن تحركاته، لم يكن الخصم بالنسبة الأسعد شفتري ورفاقه هو المسلح الرابض وراء خطوط التماس فقط، كان الخصم بالنسبة لهم أيضاً هم الاشخاص الذين يقطنون في المنطقة الشرقية، ويتعاطفون مع احزاب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية. وكانت مهمة الشفترى ورفاقه مراقبة هولاء واعتقالهم والتحقيق معهم وابعادهم إلى خارج المنطقة المسيحية، وكانت أسوأ المواقف التي عاشها الشفتري في تلك المرحلة وما زال ينكرها حتى اليوم، هي قيامه مع رفاق له باعتقال اشخاص في المناطق المسيحية كانوا يسكنون بالقرب من خطوط التماس، وسوقهم إلى التحقيق وتعذيبهم بشدة بسبب اهتزاز ضو شمعة أو لمبة كهرباء في منازلهم، والتي كان يفسرها "الامنيون" بانها احداثية "للعدو" للمباشرة بعمليات القصف على المنطقة الشرقية، وإن ينسى اسعد شفتري فإنه لا ينسى جثة شابة في مخيم الكرنتينا، ما زالت رائحة الموت المنبعثة منها تركم انفه حتى اليوم، وتبعث فيه مشاعر الخوف والرهبة كلما استعاد صورتها من اعماق الماضى.

كان العاملون في جهاز الاشارة قد اختيروا من الشبان والشابات حملة الشهادات العلمية الذين يتقنون اللغات الأجنبية كما جرب الاستعانة بخبراء من الجيش اللبناني من اجل تطوير اساليب الشيفرة العسكرية والاشراف على تأسيس شعبة للتنصب تعمل بأساليب حديثة.

لقي تعزير فعالية سلاح الاشارة اهتماماً خاصاً من بشير الجميل، الذي قام بشراء اجهزة لا سلالكية على نفقته الخاصة ووزعها على بيوت الكتائب في مناطق الرميل وفرن الشباك والدكوانة وسن

الفيل والاسواق التجارية، وكانت هذه الاجهزة مرتبطة بغرفة عمليات مركزية بشرف عليها بشير مباشرة، وكانت هذه الخطوه من بشير هي اولى خطواته نحو استقلاله عن حزب الكتائب وتأسيسه لتنظيم خاص به. بقى اسعد شفترى في الأشهر الأولى للحرب اللبنانية بعيداً عن الدشم وجبهات القتال منصرفاً إلى مهامه في وحدة الإشارة، وذلك انطلاقاً من قناعة تولدت لديه في بدايات الحرب بأن المتعلمين يجب ان يبقوا بعيدين عن جبهات القتال حفاظاً على مكانتهم الاجتماعية، ومع تطور العمليات الحربية على الارض راح اطباء ومهندسون ورجال اعمال مسيحيون، يطلبون المشاركة في القتال على ان تكون مشاركتهم ضمن وحدات قتالية خاصة بهم فتمت الاستجابة لطلبهم. ابلت هذه الفئة بلاء حسناً في جميع المعارك التي شاركت فيها كما نجحت في تتفيذ عدد من العمليات العسكرية الصعبة التي اوكلت اليها، وعلى ضوء هذا المشهد تولد حماس لدى اسعد شفترى للمشاركة في القتال ضمن هذه الوحدات فاشترى لنفسه رشاشاً بمبلغ 650 ليرة لبنانية ونزل به إلى جبهة الفنادق. كانت المهمة الأولى التي كلف بها على الجبهة هي المرابطة على سطح أحد الابنية العالية ومراقبة تحركات قوات الخصم، مع أوامر بإطلاق النار على أي جسم متحرك عند الضرورة. كانت الليلة الأولى لأسعد شفتري على خطوط التماس هادئة ولم يسجل خلالها أي تبادل لإطلاق النار، ومع ساعات الصباح الأولى شاهد الشفتري سيارة تاكسى تتوقف في الجهة المقابلة وينزل منها اطفالأ ونساء فاتصل بغرفة العمليات طالبآ تزويده بالتعليمات فأمره المسؤول بعدم بإطلاق النار بسبب وجود هنة تم التوصل إليها في الليلة الماضية.

لم يكتف اسعد شفتري خلال الحرب الاهلية ببندقية الكلاشينكوف وسلاح الاشارة، فالتحق أيضاً بدورة للمدفعية تعلم خلالها الرمي بمدافع الهاون من عيار هاون 82، كان لإتقان اسعد شفتري

استعمال المدفعية اثر كبير على نفسيته فأصبح يشعر بفائض من القوة لم يشعر به من قبل والذي راح يصرفه مع رفاق له على استهداف الاحياء السكنية في بيروت الغربية. لم يكن القصف على المنطقة الغربية يأتي دائما بأوامر من غرفة العمليات، بل انه كان في بعض الاحيان قراراً ذاتياً من الشفتري ورفاقه، كما حدث عندما قاموا بالاتصال بإحدى دور السينما في المنطقة الغربية القريبة من خطوط التماس واعطوا بلاغاً غير صحيح عن وجود قنبلة معدة للتفجير داخل صالة السينما، وما ان خرج رواد السينما إلى الشارع مذعورين حتى انهالت عليهم القذائف من مدفعية الشفتري ورفاقه فقتلت وجرحت الكثيرين منهم، وقد اتت هذه العملية رداً على القصف عشوائي الذي تعرضت له المنطقة الشرقية قبل ليلة وادى إلى مقتل عدد من المدنيين. هذه الحائثة يتذكرها اسعد شفتري بكثير من الندم وهو يأمل ان لا يكرر احداً من اللبنانيين مثل هذه الافعال مستقبلاً .

#### تغيير داخلى في جهاز الامن والشفتري إلى جانب حبيقة

كان اكثر ما يثير غضب الشيخ بشير الجميل عندما كان لا يزال نائباً لرئيس لمنطقة الاشرفية في حزب الكتائب، هو اقدام بعض رؤساء المجموعات وقادة المحاور، على خطف عدد من الأشخاص بقرار فردي وذلك لمجرد الاشتباه بأنهم من المتعاملين مع الفلسطينيين والاحزاب اليسارية، ومع ازدياد هذه الممارسات قرر "بشير" تأسيس خلية امنية مهمتها رصد كل ما يحصل على الارض في المنطقة الشرقية وابلاغه بها، واختير الدكتور ميشال يارد رئيساً لهذه الخلية والذي كان مقرباً من بشير وصاحب الفكرة في تأسيسها، وكان الشفتري من بين الذين تم اختيارهم للعمل في هذه الخلية.

في بداية عملها اتخذت هذه الخلية من شقة صغيرة في الاشرفية مركزاً لها وهي كانت تقوم بجمع المعلومات من صحف

ومنشورات جرب مصادرتها من بيوت مناصرين للأحزاب اليسارية والمقاومة الفلسطينية في المنطقة الشرقية. عام 1977 بدأ حزب الكتائب باعداد مشروع لأنشاء قيادة عسكرية موحدة، تشمل انشاء عدد من الشعب والاجهزة ومنها جهاز للأستخبارات تتوحد تحت رايته جميع اجهزة الاحزاب الامنية في المنطقة الشرقية، وتم تكليف مدير المخابرات جوني عبده وعدد من ضباط الجيش اللبناني بالاشراف على المشروع والذي كان حجر الزواية فيه هو الخلية الامنية التي كان يقودها ميشال يارد. لكن التحضيرات لهذا المشروع توقفت مع دخول يقوت الردع العربية إلى لبنان عام 1976 وكان السوريون في ذلك الوقت لا يزالون حلفاء للجبهة اللبنانية.

لم تكن منطقة الاشرفية الكتائبية هي الوحيدة التي انشأت جهازاً امنياً خاصاً بها في تلك المرحلة، بل ان اقساماً كتائبية أخرى كانت تمتلك خلايا امنيا خاصة بها أيضاً، ولكن مع قيام بشير بغرض سيطرته على المنطقة الشرقية بدأت هذه الاجهزة تضمحل تدريجياً لصالح جهاز امني مركزي موحد. في تلك الفترة طلب الشيخ بشير الجميل من اسعد شفتري الالتحاق بجهاز امني سري مهمته تبادل المعلومات بين «القوات اللبنانية» والاجهزة الامنية الاجنبية، ومن خلال عمله في هذا الجهاز قارب اسعد شفتري بشكل واسع العلاقات القواتية الإسرائيلية ومراحل تطورها، وكانت جميع معلومات هذا الجهاز سرية وكان يحظر عليه تداولها مع أي كان حتى زوجته التي كانت تعمل معه في نفس الجهاز أيضاً .

لم يكن الشفتري قد علم بعد باغتيال مايا بشير الجميل، عندما عرج على والدها للتزود ببعض التعليمات قبل ذهابه في مهمة عبر البحر، يومها قال له بشير: "لقد ان الاوان لأنشاء جهاز مخابرات جدي وفعال في "القوات"، وطلب منه استدعاء ايلي حبيقة لتولي مسؤولية هذا

الجهاز، وكان حبيقة قبل تعيينه رئيساً لجهاز الامن المركزي في القوات اللبنانية مسؤولاً عن جهاز الامن في المجلس الحربي الكتائبي.

لم يمض وقت طويل على تعيين ايلي حبيقة رئيساً لجهاز الامن في "القوات"، حتى بدأ بشير بتضايق من تصرفاته وخاصة بعد اكتشافه ان حبيقة لا يطلعه على بعض العمليات الامنية التي كان يقوم بها. وبعد فترة من الزمن جرى استدعاء اسعد شفتري وتعيينه نائباً لرئيس جهاز الامن في القوات اللبنانية بعد ان كان قد أصبح مسؤولا عن وحدة الامن في الاشرفية، كان ايلي حبيقة يمثل بالنسبة لجهاز الامن الساعد الغليظ والعقل المفكر بينما كان نائبه اسعد شفتري دينامو الادارة فيه، وكان بشير يعتمد على معلومات هذا الجهاز في رسم سياساته المستقبلية، مما جعل اسعد شفتري وايلي حبيقة، عنصران اساسيان في مطبخ بشير الجميل السري.

كانت النقاشات بين ايلي حبيقة ويشير الجميل في اغلب الاحيان حامية، وكان حبيقة الوحيد من بين مسؤولي القوات الذي كان يضرب بده على الطاولة عندما كان لا يعجبه امر ما من بشير. في تلك الفترة راح اسعد شفتري يركز جهوده على انجاح عمله في جهاز الامن الذي لم يكن يستعين في عمله بمواد محلية فقط بل أيضاً بمعلومات اجهزة مخابرات خارجية والتي كانت تقوم بتحليل معلومات جهاز الامن في القوات اللبنانية وتزويده بمعلومات اضافية، وقد كان من شأن هذا كله ان يجعل من تلك المرحلة مرحلة غنية بالمعلومات كان يتم فيها التعاطي مع خبراء امنيين من عدة دول وقد كان لهذا المستوى المتقدم الذي وصل اليه جهاز الامن في القوات اللبنانية اثر كبير في بناء بشير لزعامته المسيحية ومنطلقاً رئيسياً في تفكيره بالترشح لرئاسة الجمهورية لاحقاً.

#### مغفورة خطاياكم

كانت المهمة الموكلة لعناصر القوات اللبنانية على المعابر بين المنطقتين الشرقية والغربية هي توقيف المطلوبين الذين كان يشتبه بتعاملهم مع جهات معادية وتسليمهم إلى جهاز الأمن الذي يتولى التحقيق معهم، لم يكن كل الذين يجري توقيفهم على الحواجز يصلون إلى مبنى جهاز الامن، فبعضهم كانت تتم تصفيته على الحواجز من دون الرجوع إلى قيادة "القوات"، ويغية الحد من هذه التصرفات تقرر تكليف مجموعة من الضباط القواتيين بالاشراف على الحواجز والتتقيق في هويات العابرين إلى المنطقة الشرقية واعتقال المطلوبين منهم وسوقهم إلى التحقيق، واضافة إلى التحقيق مع الموقوفين على المعابر كان جهاز الامن يقوم بمهمة خطف بعض الاشخاص من المنطقة الغربية بواسطة عملاء له كانوا يتولون نقل المخطوفين إلى المنطقة الشرقية.

كان العالقون في شبكة الخطف القواتية يجري تصنيفهم وفقا الأهميتهم الامنية، فالمختطفون من غير المسيحيين، والذين لم تكن لهم أي اهمية عسكرية أو سياسية كان يجري تسليمهم إلى ممثل القوات اللبنانية في اللجنة الامنية الدكتور جان غانم، الذي كان يقوم بمبادلتهم بمخطوفين مسيحيين لدى احزاب المنطقة الغربية، إلى جانب ذلك كان هناك مخطوفين يجري تسليمهم إلى جهات وشخصيات سياسية كان اللقوات اللبنانية مصلحة في إقامة علاقات سياسية وامنية معها، اما بعض المخطوفين فقد كان يتم إبقاءهم في السجن بغية استثمار معلوماتهم في قضايا معينة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. اضافة إلى هؤلاء جميعاً كان هناك فئة من المخطوفين كان يطلق عليها اسم فئة المخطوفين المركزيين، والتي كان وجودها في السجن، يمثل بالنسبة المخطوفين المركزيين، والتي كان وجودها في السجن، يمثل بالنسبة للقوات اللبنانية اهمية قصوي، وكان مصير هذه الفئة بيد الشفتري ومن

هم اعلى منه في المسؤولية، والذين كانوا يحكمون على بعضهم بالإعدام وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات وضعتها كل مليشيا لنفسها. يصف اسعد شفتري تلك المرحلة بالقول: "كنا في تلك المرحلة، نلعب في المواضيع الامنية دور المحقق والقاضي والجلاد"لم تكن الاعدامات تجري بطريقة عشوائية، والذين كان قدرهم ان تتنهي حياتهم على ايدينا، كانوا من الاعضاء الخطرين في الاحزاب والمنظمات المعادية الذين اثبتت التحقيقات قيامهم بأعمال قتل أو تجسس وتفجير في المناطق المسيحية".

كان التوقيع على ملفات الاعدام يمر بشكل عادي في يوميات اسعد شفتري، وكان ذلك المشهد جزء من منطق ولد وتشكل في تلك الحقبة وقام باقتحامات مدمرة لمساحات الرحمة في العقول والنفوس. وفي أحد المرات دعا اسعد شفتري أحد الكهنة لإقامة قداس في مبنى جهاز الامن التابع للقوات اللبنانية. في حضرة الكاهن اعترف الشفتري انه اشترك في انهاء حياة عدد من الاشخاص، لم يتأثر الكاهن والذي يصفه الشفتري اليوم بالخاطئ بهذا الاعتراف، بل على العكس فهو دعا الشفتري إلى الاستمرار في مسلسل القتل حتى يصل عدد المقتولين على يديه إلى خمسمئة شخص.

لم تقتصر عمليات القتل التي قام بها جهاز الامن في القوات اللبنانية على المسجونين لديه فقط بل طالت أيضاً اناساً تم تصفيتهم بواسطة سيارات مفخخة أو استعمال كواتم الصوت، وكان الذين يتقرر تصفيتهم يجري تقييم أوضاعهم قبلاً، فالشخصيات الامنية والسياسية كان يتم اخذ الانن من قيادة القوات قبل تصفيتها، اما الذين كانوا دون هذا المستوى فان ازالتهم من الوجود كانت تتم بقرار من جهاز الامن. وفي السياق نفسه جعل الامنيون في القوات اللبنانية من انفسهم حماة للقيم في المجتمع للمسيحي فراحوا يلاحقون تجار المخدرات في

المنطقة الشرقية، ويعملون على تصفيتهم، وعندما وقع الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 منعت القوات اللبنانية الفتيات في المنطقة الشرقية من التعاطي مع الجنود الإسرائيليين وهددت المخالفات منهن بحلق شعرهن، وكانت حجة القوات في ذلك الخوف من إنتقال عادات المجتمع الإسرائيلي السيئة إلى البيئة المسيحية المحافظة، اضافة إلى نلك فأن القوات اللبنانية كانت تخشى ان يستغل الموساد الإسرائيلي بعض هؤلاء الفتيات، ويعمل على تجنيدهن للتجسس على المسيحيين في المنطقة الشرقية.

## الخلاف مع السوريين وجعجع يرفض تولي القيادة في حرب زجلة

كان الوجود العسكري السوري في المنطقة الشرقية مثار خلاف بين مكونات الجبهة اللبنانية، ففي حين كان الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون، يؤيدانه ويناديان بوجوب اتكال المسيحيين على سوريا مرحلياً في حفظ الامن في المنطقة الشرقية كان هناك فريق آخر يتزعمه بشير الجميل يمثل الجناح العسكري للجبهة اللبنانية ويعارض بشدة وجود القوات السورية في المنطقة الشرقية ويعتبرها خنجراً في خاصرة المنطقة المسيحية. في ظل هذه الاجواء بدأ التوتر بين السوريين والمليشيات في المنطقة الشرقية بالتصاعد. هذا التوتر حاول بشير استثماره من اجل فرض نفسه زعيماً على المسيحيين وذلك تمهيداً للوصول إلى رئاسة الجهورية، وما لبث هذا التوتر ان تحول إلى معارك عسكرية مباشرة في زحلة والاشرفية بين القوات اللبنانية والجيش معارك عسكرية مباشرة في زحلة والاشرفية بين القوات اللبنانية والجيش السوري.

يرفض اسعد الشفتري تحميل فريق وحده مسؤولية الاحداث في الاشرفية عام 1978 والتي عُرفت بحرب المئة اليوم، ويعزو اسباب تدهور الأوضاع إلى اجواء الاحتقان والشحن التي سادت المنطقة

الشرقية ضد الوجود السوري في تلك المرحلة، كما كان للمشهد الاقليمي أيضاً دور أيضاً في انهيار التحالف بين الجبهة اللبنانية ودمشق. خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المصرى انور السادات إلى القدس عام 1977، وكانت القوات اللبنانية قبل معركة المئة اليوم قد راحت تجمع المعلومات عن المراكز العسكرية السورية في منطقة الاشرفية وتقوم بالتنصت على هواتف نلك المراكز، ومع بدء المعركة في 2 تموز 1978 قامت القوات اللبنانية بافقال كل المنافذ المؤدية إلى منطقة الاشرفية وعزل المراكز والحواجز السورية عن بعضها البعض. كما منعت سيارات الاسعاف من نقل جرحي القوات السورية، ونتيجة لهذا الوضع اتخذت القوات السورية، قراراً بالانسحاب من الاشرفية وتسليم مراكزها إلى القوات السعودية العاملة في اطار قوات الردع العربية. هذا الانسحاب اعتبرته القوات اللبنانية انتصاراً سياسياً وعسكرياً لها وراحت تتعاطى معه على هذا الاساس. كانت حرب المئة اليوم حرباً اعلامية وسياسية قبل ان تكون حرباً عسكرية، نجحت خلالها القوات اللبنانية في اعطاء الأوضاع الانسانية في الاشرفية حجماً مأساوياً اكبر من حجمها الواقعي وذلك من خلال سياسة تكبير البوق الاعلامي، مما نفع الرأي العام الغربي إلى التحرك والضغط على السوريين من اجل الانسحاب من الاشرفية.

بعد معركة المئة اليوم جاء دور زحلة. كان السوريون ينظرون اللى زحلة على انها تشكل مقراً ومعراً لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت تقوم بعلميات تفجير واغتيال في دمشق وعدد من المدن السورية، ولذا قرروا اخضاعها وتحويلها إلى مدينة موالية لهم مثل اهدن وزغرتا، اما القوات اللبنانية فقد كانت تنظر إلى زحلة وجزين والمناطق المسيحية في الشمال على انها جزء من الكيان المسيحي المستقل المنوي انشائه في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

لعب جهاز الامن في القوات اللبنانية خلال حرب زحلة دوراً في ايصال المؤن والذخائر إلى المقاتلين داخل المدينة ونلك من خلال اخفائها في مخابئ سرية داخل شاحنات سيارات كانت تمر على على الحواجز السورية وهي في طريقها إلى زحلة. في اثناء حصار زحلة وصل إليها سمير جعجع قائماً من الشمال وبعد ان قام بجولة ميدانية على جبهات القتال اعلن رفضه تسلم قيادة الجبهة بحجة بأن المدينة ساقطة عسكريا ولا جدوى من المقاومة. استعملت القوات اللبنانية في معركة زحلة النموذج السياسي والاعلامي نفسه التي استعملته في معركة المئة يوم في الاشرفية ونجحت مرة أخرى في تحريك الرأى العام الدولي، والذي راح يضغط على السوريين من اجل فك الحصار عن زجلة، وبعد انتهاء المعركة راحت وسائل الاعلام في المنطقة الشرقية تروج ان القوات اللبنانية انتصرت في المعركة. وكانت اسباب هذه الدعاية المبالغ بها هي حاجة بشير إلى اقناع اطراف دولية عدة وفي طليعتها إسرائيل بأنه اكثر الاشخاص المؤهلين للوصول إلى رئاسة الجمهورية في لبنان. وكان بشير الجميل قد بدأ خطواته نحو الانفراد بالزعامة المسيحية بإلغاء وجود دانى شمعون السياسي والعسكرى في المنطقة الشرقية في 7 تموز في 1980 في الصفرا. بعد انقشاع غبار المعارك في الصفرا اصيب بشير الجميل برعب شديد استمر عدة ساعات وكان سببه انقطاع اخبار داني شمعون فهو لم يكن يريد ان تتكرر مجزرة اهدن مرة ثانية، ولكن الهدوء ما لبث أن عاد إلى نفسه بعد ان تبين أن "داني" حي وهو موجود خارج المنطقة الشرقية. كانت أحد اسباب عملية السابع من تموز هي تكاثر شكاوي المواطنين من التجاوزات التي كانت تقوم بها عناصر حزب الاحرار في الصغرا والتي خشى معها بشير ان تؤدي إلى تدخل الجيش اللبناني بحجة حفظ الامن، وكان بشير في ذلك الوقت، على خلاف شديد مع مدير

المخابرات العقيد جونى عبده.

### الاجتياح الإسرائيلي - الحلم المندش

كانت القوات اللبنانية تعتقد ان الحرب اللبنانية سنتتهي إلى التقسيم لذا راح بشير يستعجل الخطى في تحويل القوات اللبنانية إلى مؤسسة تشبه في هيكليتها مؤسسات الدولة. جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 فانتفخ القوائيون بالشعور بالنصر واعتقدوا انهم بإمكانهم استثمار الوجود الإسرائيلي في لبنان لتحقيق مصالحهم السياسية، ولكن سرعان ما تبين لهم ان إسرائيل هي من قامت بتوريطهم في خدمة مصالحها في لبنان.

لعب جهاز الامن في القوات اللبنانية دوراً رئيسياً في تأمين نصاب جلسة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية وذلك عن طريق استعمال اساليب الترغيب والترهيب مع النواب الذي استجاب بعضهم لرغبات القوات فيما اصر البعض الاخر على عدم التصويت لبشير الجميل، وكان في طليعة الرافضين لانتخاب بشير الجميل النائب البير مخيبر الذي قرر جهاز الامن في القوات اللبنانية احضاره بالقوة في حال استلزم الأمر ذلك، ولكنه جرى صرف النظر عن هذا الأمر بعد ان تبين ان النصاب قد تأمن من دون ان يكون هناك حاجة لحضوره، وتحسباً لمغادرة بعض النواب القاطنين في المنطقة الشرقية لمنازلهم وعدم العودة إليها الا بعد انتهاء جلسة الانتخاب قام جهاز الأمن في القوات اللبنانية بتشديد المراقبة على هواتف النواب وسياراتهم وتنقلاتهم.

كان من ضمن المشاريع التي اعدها بشير الجميل لحكمه الرئاسي هي استحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية" على ان يكون من حصة الطائفة المارونية، اما بعض المقربين منه ومن بينهم اسعد شفتري فكان هاجسهم حل عقدة التفوق العددي للمسلمين على المسيحيين في لبنان. لذا راحو يفكرون ببعض الخطط التي يمكن لهم

من خلالها تحقيق غايتهم، وكانت إحدى هذه الخطط هي وضع مواد كيمائية تقلل الخصوبة عند الرجال في خزانات مياه الشفة التي تغذي المناطق ذات الاكثرية الإسلامية، لكن هذه الخطة جوبهت برفض معظم قيادات الجبهة اللبنانية وفي طليعتها الشيخ أمين الجميل.

ادى اغتيال بشير الجميل إلى اصابة القوات اللبنانية بضربة كبيرة معنوية وسياسية. وكانت معلومات وردت إلى جهاز الامن في القوات اللبنانية قبل اغتيال بشير بستة اشهر مصدرها عميل لها في إحدى المنظمات الفلسطينية، وهي تتحدث عن وجود شخص من آل الشرتوني لم يتم تحديد اسمه كاملاً يستعد للقيام بعملية تفجير لمنزل الشيخ بشير الجميل في الاشرفية، على الفور قام جهاز الامن في القوات اللبنانية بإحصاء القاطنين في الاشرفية من آل شرتوني بما فيهم الاعضاء في القوات اللبنانية كما جرى القيام بمسح امني لمنزل بشير فتبين انه لا وجود لمتفجرات في داخله أو على السطح وان هناك صعوبة في الوصول إلى المنزل بهدف تفجيره بسبب الاجراءات الامنية المشدة حوله، وقبل جلسة انتخاب بشير بفترة وجيزة تم نقل مهمة حمايته من جهاز الامن في القوات اللبنانية إلى جهاز خاص أنشئ لهذه الغاية.

يقدم الشفتري بانوراما مغايرة لئلك التي سيقت في سرد أحداث صبرا وشاتيلا في أيلول 1982، ويقول: "بعد اغتيال بشير الجميل طالب الإسرائيليون «القوات» بتنفيذ الاتفاق الذي عقد بينهم وبين بشير والقاضي بدخول القوات اللبنانية إلى المخيمات الفلسطينية لتجريد الفلسطينيين من سلاحهم. كانت المخابرات الإسرائيلية أول الداخلين إلى مخيمي صبرا وشاتيلا تبعتها بعد ذلك عناصر سعد حداد ومن ثم جاء دور جهاز الامن في القوات اللبنانية واخيراً دخلت العناصر النظامية التابعة للقوات اللبنانية". يستبعد اسعد شفتري ان يكون ايلي

حبيقة قد اعطى أوامره بقتل المدنيين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا انتقاماً لمقتل بشير لأن اعترافات حبيب الشرتوني كانت قد حصرت مسؤولية عملية اغتيال بشير الجميل بالقوميين في أول مرحلة من مراحل التحقيق".

## أمين يرث بشير والقواتيون يبدأون باطاحة بعضهم البعض

بعد رحيل قائدهم شعر القواتيون ان خططهم ومشاريعهم واحلامهم بدأت تتهاوى، وانهم مضطرون للتعامل مع رئيس الجمهورية الجديد أمين الجميل الذين كانوا يكنون له كرها شديداً ورثوه من تاريخ العلاقات السيئة بينه وبين شقيقه بشير، وعلى هذا الاساس دخلت العلاقات بين الرئيس أمين الجميل والقوات اللبنانية في نفق مشبع بالمرارة، وذلك عندما طالب رئيس الجمهورية قيادة القوات بتنفيذ بروتوكول سري كان قد تم التفاهم عليه بين الكتائب والشيخ بشير الجميل يقضي بعودة القوات اللبنانية بكل مكوناتها، واملاكها إلى الأمرة الجميل يقضي بعودة القوات اللبنانية بكل مكوناتها، واملاكها إلى الأمرة الكتائبية عندما تنتفي ظروف وجودها.

كان مشروع أمين الجميل بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية هو ان يكون الناطق بأسم جميع القوى المسيحية في لبنان، الأمر الذي ضاعف توتر العلاقات بينه وبين القوات اللبنانية والتي لم تكن لتوافق على وجود يد فوق يدها في المنطقة الشرقية. حاول ايلي حبيقة احتواء الخلاف بين القوات اللبنانية والرئيس أمين الجميل لكنه ما لبث ان اوقف مساعيه بعد ان لمس ان الشيخ أمين لا يقبل بأقل من اختزال جميع القيادات المسيحية بشخصه، وكان حبيقة على اتصال دائم بالرئيس أمين الجميل وهو لم يكن يطلع احداً على مضمون هذه الاتصالات إلا اسعد شفتري.

مع قرار الحكومة اللبنانية بإزالة حاجز البربارة بلغ التوتر بين القوات اللبنانية والرئيس أمين الجميل إلى نروته، وخاصة ان الحاجز كان يمثل المورد المالي الأساسي لمجموعات الشمال في القوات اللبنانية، مما دفع سمير جعجع إلى اعلان تمسكه ببقاء الحاجز. وعلى ضوء هذه التطورات بدأ التفكير من قبل سمير جعجع وايلي حبيقة وكريم بقرادوني بالتمرد على قيادة القوات اللبنانية التي كانت برئاسة فؤاد أبو ناضر ابن اخت الرئيس الجميل. لم يكن الدافع إلى التمرد متعلق فقط بحسابات داخلية داخل القوات اللبنانية بل كان له علاقة أيضاً بالاتصالات التي كان يجريها الرئيس أمين الجميل بالمسؤولين السوريين حول مسألة حل الازمة اللبنانية، والتي خافت القوات اللبنانية الن تأتي على حسابها وخاصة ان هذه الاتصالات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

لعب كريم بقرادوني دوراً اساسياً في تهيئة اجواء الانتفاضة ضد الرئيس أمين الجميل من خلال مناورة ذكية قام بها، فهو عمل على اقناع بعض اعضاء المكتب السياسي الكتائبي بتبني اقتراح فصل سمير جعجع من حزب الكتائب لتمرده على قرار ازالة حاجز البربارة، وفي نفس الوقت فهو كان يأمل ان يؤدي قرار الفصل إلى استفزاز سمير جعجع وقيامه بردة فعل نتمثل في اعلانه الانتفاضة على قيادة القوات اللبنانية، وكان المكتب السياسي الكتائبي قد اتخذ أيضاً قراراً بفصل ايلي حبيقة لكنه لم يجرؤ على اعلانه خوفاً من ردة فعل الاخير. كان التفكير بازالة حاجز البربارة غلطة مميئة وقع فيها الرئيس أمين الجميل. قبل ذلك كان بشير قد حاول تنظيم الجباية المالية على حاجز البربارة بحيث تصبح تحت اشراف الجهاز المالي للقوات حاجز البربارة بحيث المالية على اللبنانية، ولكنه جويه باعتراض شديد من سمير جعجع ونادر سكر وصل إلى حد شهر السلاح بوجهه.

لم يكد القرار في المنطقة الشرقية يصبح بيد الثلاثي جعجع وحبيقة وبقرادوني، حتى بدأت الخلافات تدب بينهم، والتي كان ظاهرها

سياسي اما باطنها فقد كان يخفي صراعاً على السلطة والنفوذ. بدأت القصة عندما وصلت معلومات إلى جهاز أمن «القوات»، عن وجود اتصالات يجريها كل من كريم بقرادوني وسمير جعجع بأمين الجميل دون أن تتضبح معالم هذه الاتصالات، على الاثر قام الشفتري بوضيم هاتف كريم بقرادوني تحت المراقبة، ولكن دون التوصل إلى نتيجة، فاستعان بخبير في فتح الأقفال ودخل إلى مكتب كريم بقرادوني حيث عثر على رسالة تحمل تفويضاً من بقرادوني وجعجع للرئيس الجميل بإجراء اتصالات مع دمشق. حمل اسعد شفترى الرسالة إلى ايلى حبيقة والذي دعا قيادة "القوات" إلى إجتماع عاجل، وقبل موعد الجلسة طلب حبيقة من اسعد الشفتري نشر مجموعات مسلحة على اسطح الابنية المواجهة لمبنى جهاز الامن تحسبأ لردة فعل سمير جعجع وبقرادوني على افتضاح موضوع الرسالة. شكلت الرسالة مفاجأة كاملة للمجتمعين وخاصة بقرادوني وجعجع اللذان راحا يتصببا عرقاً، فأستغل حبيقة عامل المباغتة واعلن ترشحه لمنصب رئيس الهيئة التنفيذية فوافق اعضاء قيادة القوات على هذا الترشيح وفي طليعتهم سمير جعجع.

بعد ان أصبح حبيقة قائداً للقوات اللبنانية قام بتعيين اسعد شفتري رئيساً لجهاز الامن. لم يؤد انتخاب حبيقة قائداً "للقوات" إلى انحسار عملية الصراع على السلطة بين اجنحتها بل على العكس فأن مساحة التناقضات راح تكبر بين ايلي حبيقة وسمير جعجع وهي وصلت إلى حد تبادل محاولات الاغتيال، من جهته لم يقف الرئيس الجميل على الحياد بل اخذ جانب جعجع في مواجهة ايلي حبيقة.

### الاتفاق الثلاثي نستطيع الصمود لست ساعات فقط

بعد انتفاضة "12 آذار وجدت قيادة "القوات" نفسها في مواجهة تهديد وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس بالدخول إلى المنطقة الشرقية فعقدت إجتماعاً لمناقشة الوضع، تبين لها بنتيجته ان

قدرتها على الصمود بوجه الجيش السوري لن تتعدى الخمس ساعات بعدها سترتفع صور الرئيس حافظ الأسد في "جونيه". كما تبين لها أيضاً ان استعادة السيناريو الاعلامي لأحداث زحلة والاشرفية لن يكون مجدياً هذه المرة بسبب تبدل الظروف السياسية. وبعد مناقاشات مستفيضة اقترح كريم بقرادوني الاتصال بالعماد طلاس وافهامه ان التحرك الذي قامت به "القوات" داخلي بحت ولا علاقة له بالموقف من سوريا. اعطى الاتصال بالعماد طلاس نتائج ايجابية فأبدى الاخير تفهمه لموقف "القوات" وابلغ بقرادوني ان لا نية لسوريا للدخول إلى المنطقة الشرقية.

شكل الاتصال بين "القوات" ودمشق فاتحة لعدة اتصالات غير مباشرة بين الطرفين تولاها عدد من الوسطاء وكان محورها الاساسي هو ضرورة ايجاد اتفاق وطني شامل بين اللبنانيين يضع حداً للحرب الاهلية.

جاءت المبادرة الأولى لطي صفحة الحرب الاهلية من ايلي حبيقة الذي القى خطاباً في أحد المناسبات عبر فيه عن رغبة القوات اللبنانية بالانفتاح على دمشق والعالم العربي. لقي خطاب حبيقة ردود فعل ايجابية من دمشق التي طلبت من بعض المقربين منها التواصل مع حبيقة بهدف اختبار مدى استعداده لترجمة خطابه إلى وقائع ملموسة على الارض، وعندما تأكد لها ان حبيقة جاد في مراجعة خياراته السابقة بدأت بمد اليد له. فعقد إجتماع بين ايلي حبيقة واحد المقربين من رفيق الحريري تلاه إجتماعان بين حبيقة والحريري في كل من باريس واسبانيا، بحضور كل من سفير لبنان في سويسرا جوني عبده وميشال سماحة والدكتور جان غانم. حيث جرى التداول بفكرة ايجاد اتفاق بين اللبنانيين يضع نهاية للحرب الاهلية، تلا ذلك رسالة بعث بها ايلي حبيقة إلى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام تتضمن

رؤية القوات اللبنانية للحل الشامل في لبنان ولشكل العلاقة مع سوريا. لم تكن هذه الإجتماعات بين رفيق الحريري، وايلي حبيقة هي الأولى بينهما. فهما كانا قد التقيا سابقاً اكثر من مرة عندما كان حبيقة لا يزال رئيسا لجهاز الامن في القوات اللبنانية والذي كان يومها يذهب إلى الإجتماع برفيق الحريري بتكليف من قائد القوات اللبنانية انذاك فؤاد أبو ناضر. كانت أحد الاسباب الرئيسية التي جعلت القوات اللبنانية تعيد النظر في مواقفها من الحرب الاهلية والعلاقة مع سوريا هي تقرير اعده جهاز التحليل السياسي في القوات اللبنانية اشار فيه إلى ان المشروع السياسي للقوات اللبنانية الذي اعده الشيخ بشير الجميل وصل إلى طريق مسدود، وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل، والذي تلاه تدهور كبير في العلاقات بين "القوات" وإسرائيل. كما دعا التقرير أيضاً إلى الاستفادة من عدم معارضة أميركا للدور السوري في لبنان، والشروع في انتاج تسوية داخلية لبنانية تنهى الحرب الاهلية. هذا التقرير حمله ايلى حبيقة إلى إجتماع قيادة القوات طارحا فكرة ايجاد حل وطنى شامل في لبنان برعاية سورية، لكن احداً من اعضاء مجلس القيادة لم يعلق على الاقتراح بانتظار المزيد من التوضيحات. في هذا الوقت كان رفيق بدأ بتوسيع مروحة اتصالاته مع اطراف داخلية وخارجية معنية بالشأن اللبناني، كما بعث بعدة رسائل إلى قيادة القوات اللبنانية تتضمن تصور حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي للحل في لبنان، وكانت رؤية القوات اللبنانية للحوار هي على اساس التفاهمات التي جرت في مؤتمري لوزان وجنيف على ان يقتصر الحضور على اطراف الصراع الاساسيين فقط.

### "اعطوا يا شباب والتحصيل على الله"

في 9 ايلول 1985 عقدت جلسة الحوار الأولى في دمشق ومثل فيها القوات اللبنانية كل من اسعد شفترى وميشال سماحة، فيما

حضر عن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزيران مروان حماده وخالد جنبلاط، اما ممثل حركة امل فقد كان الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. لم يكن اختيار ايلي حبيقة للشفتري ممثلاً له على طاولة الحوار بسبب خبرته في خوض غمار المفاوضات، بل لأنه كان يريد شخصاً يثق به ويستطيع ان يكون عينه واننه في هذه المفاوضات.

كان واضحاً منذ الجلسات الاولى للحوارين المسؤولين السوريين في عجلة من امرهم لإيجاد حل يضع حداً للحرب اللبنانية، وكان سبب الاستعجال هو وجود معلومات لديهم بأن الإيام القادمة ستكون حافلة بالتطورات الامنية والسياسية على صعيد منطقة الشرق الاوسط، والتي لا يمكن لهم التفرغ لمواجهتها من دون اقفال ملف الحرب الاهلية في لبنان. ولكن مقابل الاستعجال السوري لأقفال الملف اللبناني، كانت القوات اللبنانية تدعو إلى انضاج طبخة الحل على نار هائنة، وهي حاولت افهام السوريين اكثر من مرة ان الساحة المسيحية في لبنان تعيش منذ الاستقلال وحتى اليوم اجواء تعبئة وشحن سياسي ضد كل ما له علاقة بسوريا والعروبة. وإن هذا الاحتقان لا يمكن تنفيسه دفعة واحد وانما يحتاج إلى وقت وخاصة بعد المجازر التي ارْتكبت بحق المسيحيين في الجبل والضاحية الجنوبية، لكن السوريين لم يأخذوا بهذه الملاحظات وظلوا متمسكين بموقفهم. اما حركة امل والحزب الاشتراكي فأنهما كان يشاطران القوات اللبنانية رأيها ولم يخف ممثليهما على طاولة الحوار الشعور بأن الاتفاق لن يصل إلى نهاية سعيدة، وهم قالوا اكثر من مرة انهم موجودون على طاولة الحوار مسايرة لحليفهم السوري، وكان اكثر الذين عبروا عن هذه الاجواء هو الوزير مروان حماده الذي كان دائماً يدعو المتحاورين إلى عدم الغرق في التفاصيل، ومسايرة السوريين مرحلياً بانتظار هبوب رياح اقليمية ودولية تطيح بالاتفاق ومفاعليه. كانت القوات اللبنانية تدرك سلفاً أن بعد اقرار الاتفاقين المتحاورين فأنه سيلقى صعوبة في التصويت عليه من قبل النواب المسيحيين في المجلس النيابي وخاصة لجهة البند المتعلق بالمثالثة ضمن المناصفة والذي لم تكن القوات اللبنانية لتوافق عليه، لو لم يجبرها السوريون على ذلك تحت ضغط القذائف المدفعية التي كانت تنهال على المنطقة الشرقية كلما حاولت تأجيل البحث في هذا البند. وخلال جلسة لقيادة القوات اللبنانية كانت مخصصة لمناقشة بند المثالثة ضمن المناصفة، طلب سمير جعجع من مسؤولي القوات اللبنانية غير الموارنة مغادرة الإجتماع بحجة ان هذا الموضوع يجب ان يبحث بين الموارنة فقط مما اثار احتجاج اعضاء مجلس القيادة وخاصة اسعد شفتري وكريم بقرادوني مما اجبر سمير جعجع على التراجع عن طلبه، وبالاضافة إلى بند المثالثة ضمن المناصفة خاض المتحاورون نقاشات شائكة حول بندى صلاحيات رئاسة الجمهورية وموضوع الغاء الطائفية السياسية، فبينما كانت القوات اللبنانية ترى ضرورة تأجيل البحث في موضوع الغاء الطائفية السياسية ريثما يتسنى لها اقناع المجتمع المسيحي بتجرعه، كانت حركة امل والحزب التقدمي والاشتراكى يصران على وضعه موضع التنفيذ بعد أول انتخابات نيابية تجري بعد اقرار الاتفاق الثلاثي في مجلس النواب، وكان السوريون يوافقون حلفائهم في هذا الرأي.

لم تكن القوات اللبنانية وحدها من بين اطراف الحوار تعيش صعوبات داخلية نتيجة هذه المفاوضات فحليفي سوريا الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل كانا يعيشان نفس الاجواء أيضاً، وهما لم يكن يملكان رأياً موحداً حول الكثير من مواضيع الحوار، وهذا ما جعلهما يلجآن كل بمفرده إلى القوات اللبنانية من اجل تعطيل بعض مقترحات حليفه التي لم تكن تتناسب مع مصالحه السياسية، في المحصلة فقد

كان من شأن هذه الاجواء مجتمعة ان تجعل الحوار يسير على قاعدة: "اعطوا يا شباب والتحصيل على الله". من جهة أخرى وبالرغم من ان الطائفة السنية لم تكن ممثلة على طاولة الحوار فأن رفيق الحريري كان حاضراً دائما في هذه المفاوضات من وراء الستار، من خلال الاقتراحات التي كان يرسلها إلى المتحاورين بواسطة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام والسفير جوني عبده.

بدوره لم يغب رئيس الجمهورية أمين الجميل عن تفاصيل المفاوضات، وكما ان احداً لم يحاول تغييبه كما راح يدعي فيما بعد، وهو واكب تفاصيل المفاوضات منذ يومها الأول وحتى جلساتها الختامية، وكان يرسل بملاحظاته إلى المتحاورين عبر رسائل كانت تصلهم من مدير عام القصر الجمهوري "كارلوس خوري"، والتي ما زال الشفتري يحتفظ بنسخ عنها، وكانت ملاحظات الرئيس الجميل تختلف دائماً عما يجرى البحث به على طاولة المفاوضات.

وخلال إحدى الإجتماعات خارج لبنان بين المسؤول في القوات اللبنانية "طوني بريدي" وسفير لبنان في سويسرا جوني عبده، والتي انضم إليها مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق ايلي سالم، تلقى المجتمعون اتصالاً من رئيس الجمهورية أمين الجميل أبدى فيه انزعاجه الشديد من احتكار القوات اللبنانية للتمثيل المسيحي في المفاوضات، وقال انه قد كلف ايلي سالم بنقل وجهة نظره هذه إلى رفيق الحريري، وكان واضحاً من خلال هذا الاتصال بأن الرئيس الجميل في حال معنوية سيئة، وقد ظهر ذلك من خلال قوله: "حبيقة وجماعته سيطيحون بالقديم والجديد".

بدوره لم يخف رفيق الحريري انزعاجه من اسلوب ايلي حبيقة في التعاطي معه وهو قال مرة لطوني بريدي: "ليش عمل يجرب ايلي حبيقة يزحطني انا بشو مزعلو"، كما نقل الحريري إلى طوني بريدي اقتراحاً للرئيس الجميل بتوسيع دائرة المشاركين عن الجانب المسيحي في إجتماعات دمشق بحيث تشمل ممثلين عن الكتائب وبعض الفعاليات المسيحية، كما اقترح الجميل أيضاً على المتحاورين بعض الافكار كان ابرزها: "دعوة المجلس النيابي إلى التصويت فوراً على مشروع الغاء الطائفية السياسية على ان تبقى الملاحظات التي وضعتها القوات اللبنانية على مشروع الاتفاق كما هي، الخال بند على الاتفاق يتضمن عدم حضور رئيس الجمهورية لجلسة مجلس الوزراء الافي حالات معينة فقط ومن دون حق التصويت، ان يكون البحث في موضوع تعيين الوزراء المسيحيين محصوراً فقط بين رئيسي الجمهورية والوزراء، قيام ميثاق وطني جديد، عدم اقرار مبدأ المثالثة من ضمن المناصفة الامن ضمن اتفاق وطني عام".

# الاتفاق يسقط بكلمة السر الأميركية

مفاوضات الاتفاق الثلاثي كان الأميركيون على اطلاع دائم على تفاصيلها وهم ابلغوا ايلي حبيقة انهم لا يعارضون أي اتفاق داخلي بين اللبنانيين، شرط عدم اعطاء سوريا أي امتيازات عسكرية على الاراضي اللبنانية، وقد اتى هذا الشرط بطلب من الإسرائيليين، في المقابل كانت دمشق تعتبر ان وجود قواتها على الاراضي اللبنانية امر حيوي بالنسبة لها خاصة في حال نشوب حرب مع إسرائيل، ذلك ان منطقة البقاع تمتاز بخط جغرافي عريض يسمح للقوات السورية بهامش واسع للمناورة، عكس منطقة الجولان التي تقع على خط جغرافي ضيق لا يسمح للجيش السوري بحشد اكثر من فرقتين على خط الجبهة، وبغية الترصل إلى حل لهذه المسألة طلب المتحاورون في دمشق من وبغية النوس العماد ميشال عون صياغة الفقرة المتعلقة بوجود القوات السورية في لبنان، ولكن بالرغم من ذلك فإن إسرائيل ظلت على موقفها الرافض لقيام أي تنسيق عسكري بين بيروت ودمشق، وهي قامت

بابلاغ موقفها هذا إلى ايلي حبيقة بواسطة الأميركيين، لكن حبيقة ظل مصراً على ادراج بند التسيق الامني اللبناني السوري ضمن الصياغة النهائية للأتفاق الثلاثي. وفي الوقت الذي كانت فيه القوات اللبنانية تسير بخطوات ثابتة نحو توقيع الاتفاق الثلاثي برعاية سورية، كانت علاقاتها مع إسرائيل تخطو خطوات سريعة نحو القطيعة التامة، وخاصة بعد ان قام ايلي حبيقة باغلاق مكتب "القوات" في إسرائيل، وكان لافتا في تلك المرحلة قيام سمير جعجع بتكثيف اتصالاته بإسرائيل التي راحت ترسل له المزيد من السلاح.

وعندما وجد الأميركيون ان دمشق ماضية في رعايتها لمشروع الاتفاق الثلاثي، من دون الأخذ بملاحظاتهم قاموا بابلاغها بأنهم لا يعارضون رعايتها للإتفاق بين اطراف الصراع في لبنان على ان يكون هناك حدوداً لهذه الرعاية يجري تنظيمها من قبلهم، لكن دمشق رفضت هذا الشرط مما جعل الأميركيون يقررون اسقاط الاتفاق الثلاثي. فطلبوا من قيادات المنطقة الشرقية التراجع عن تأييدها لهذا الاتفاق. وكان الرئيس شمعون قد زار مقر قيادة القوات اللبنانية قبل يومين من موعد توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق حيث التقى ايلي حبيقة واسعد شفتري واعلن تأييده لهذا الاتفاق، ولم يكد يمضي اربع وعشرين ساعة على واعلن تأييده لهذا الاتفاق، ولم يكد يمضي اربع وعشرين ساعة على واعلن تأييده لهذا الارئيس شمعون لينقلب على موقفه، وذلك بعد ان وصلت كلمة السر الأميركية.

اما سمير جعجع فأنه قبل وصول كلمة السر الأميركية كان قد عقد إجتماعاً مع ممثلي القوات اللبنانية على طاولة المفاوضات اسعد شفتري وميشال سماحة خصص للبحث في احتساب حصته من النواب والوزراء المسيحيين بعد ابرام الاتفاق الثلاثي في المجلس النيابي، كما طلب جعجع من الشفتري وسماحة العمل قدر الإمكان على عرقلة البند المتعلق بموضوع الغاء الطائفية السياسية وجعل اقراره

في غاية الصعوبة.

بدوره سعى الرئيس أمين الجميل للحصول على الحصة الأكبر من النواب والوزراء المسيحيين، وهو حاول اقناع حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وسوريا، بأنه الطرف المسيحي الاقوى والقادر على الوفاء بوعوده، الأمر الذي ادى إلى توتر العلاقات بينه وبين ايلى حبيقة، وعشية توقيع الثلاثي في دمشق وردت معلومات إلى رئيس جهاز امن القوات اللبنانية اسعد شفتري عن اتصالات يقوم بها السفير الأميركي في لبنان مع عدد من الشخصيات المسيحية في المنطقة الشرقية، من بينهم الشيخ بطرس حرب والرئيس كميل شمعون وسمير جعجع اضافة إلى عدد من مسؤولي القوات اللبنانية بهدف اقناعهم بالتراجع عن مواقفهم المؤيدة للاتفاق الثلاثي، وكان في طليعة الذين استجابوا لنصائح السفير الأميركي هو سمير جعجع الذي اعلن اقصى درجات الاستنفار في صفوف انصاره والذي قابله ايلي حبيقة باستنفار مماثل، وكانت هذه الاستنفارات قد سبقها قيام مجموعات تابعة لسمير جعجع بعمليات مراقبة واستطلاع لمراكز جهاز الامن ومحاولات من قبل بعض معاونيه لأقناع كوادر ايلي حبيقة بالوقوف على الحياد أو اعلان ولائهم لجعجع مستخدمين في ذلك اساليب الترغيب والترهيب، وبالرغم من كل هذه المستجدات فأن ايلي حبيقة ظل مقتنعاً بأن الأمور لن تذهب نحو مواجهة عسكرية بينه وبين جعجع.

### على حافة نهر الموت

كان يوم 1985/12/31 يوما مشهوداً في حياة اسعد شفتري، ففي صباح ذلك اليوم توجه الشفتري وايلي حبيقة في سيارة واحدة من ادما حيث كانا يقطنان في مبنى واحد إلى مبنى جهاز الامن في "الكرنتينا"، وعندما وصلا إلى جونيه قرر حبيقة الافتراق عن الموكب والترجه إلى سرايا جونيه لمتابعة معاملة تسجيل قطعة ارض كان قد

اشتراها في وقت سابق، فيما تابع الشفتري طريقه إلى الكرنتينا بسياريه المصفحة التي كان يقودها بنفسه تواكبه سيارة للحراسة. وبوصوله إلى منطقة نهر الموت وقع في كمين نصبته مجموعات تابعة لسمير جعجع واقليم المتن الشمالي الكتائبي والذي كان يسيطر عليه الرئيس أمين الجميل كان المستهدف الرئيسي فيه ايلي حبيقة. اصبيت سيارة الشفتري بقنيفتي اربي جي، ولكن تصفيحها السميك أدى إلى نجاته من موت محقق، وعلى الفور انطلق الشفتري بسيارته بأقصى سرعة محاولا الهرب من الرصاص والقذائف التي كانت تتهال على موكبه من كل حدب وصوب، وبعد أن ابتعد قليلاً، نزل من سياريه مع مرافقه وراحا يزحفان نحو مكان امن وسط دخان اسود كثيف، راح يتصاعد من السيارات المحترقة من جراء الكمين. في هذه اللحظات مرت سيارة يقودها رجل عجوز فأوقفه الشفتري، وطلب منه ان يقله مع مرافقه إلى الكرنتينا، لكن الرجل رفض وإعلن انه لن يتخلى عن سياريه مهما كانت الظروف اعتقاداً منه ان الشفتري يريد ان يستولى عليها، وبعد حوار قصير استطاع الشفتري اقناعه بأن يوصله مع مرافقه إلى الكرنتينا. لم يمض دقائق على وصول الشفتري إلى مكتبه حتى اتصل به كريم بقرادوني وسأله عما كان يفعله في مكان الحادث فأدرك الشفتري من كلام بقرادوني بأنه لم يكن المقصود بعملية الاغتيال بل ايلي حبيقة. اسفر الكمين عن مقتل عشرين مدنياً كانوا في طريقهم إلى اعمالهم من بينهم والدة "ستريدا جعجم"، وعلى الرغم ان التحقيقات اثبتت ضلوع سمير جعجع في الكمين، إلا ان الاخير نفي علاقته بالموضوع ملقياً بالمسؤولية على أمين الجميل.

كان سمير جعجع يعتقد انه باغتيال ايلي حبيقة يوفر على نفسه القيام بعملية عسكرية لاسقاط الاتفاق الثلاثي بالقوة، وكان الذين خططوا لعملية الاغتيال قد اعدوا لعمليتهم بعناية، فهم كانوا قد وضعوا

سيارتين مفخنتين قبل ليلة من وقوع الحادث على جانبي الطريق الذي سيسلكه موكب حبيقة في منطقة نهرت الموت، لكن مخابرات الجيش اشتبهت بالسيارتين وعملت على تعطليهما، وفي اثناء الكشف عليهما انفجرت احداهما، مما ادى إلى مقتل اربعة عسكريين من الجيش اللبناني.

اقفلت محاولة اغتيال ايلى حبيقة كل طرق التواصل بينه وبين سمير جعجع الاطريق الدم. كانت ردة فعل اسعد شفتري على حادثة نهر الموت هي انه اعد خطة محكمة لأغتيال سمير جعجع لكن حبيقة رفضها وقال للشفتري: "ان اتفاقاً للسلام لا يمكن أن يُعمد بالدم". ولكن في مقابل رفضه الستهداف سمير جعجم اتخذ حبيقة قراراً بالهجوم على مقرات حزب الكتائب في منطقة المتن الشمالي، واختار يوم 1986/1/12 موعداً لتنفيذ العملية وذلك لتزامنه مع موعد زيارة أمين الجميل إلى دمشق للقاء الرئيس حافظ الأسد والبحث معه في موضوع الاتفاق الثلاثي، وكانت زيارة الرئيس الجميل إلى دمشق قد سبقها رسالة بعث بها عبد الحليم خدام إلى ايلى حبيقة بواسطة ميشال المر يعرب فيها عن رغبة دمشق بأن لا يأتي الرئيس الجميل لزيارتها وهو في وضع القادر على وضع العراقيل امام الاتفاق الثلاثي. عملية المتن لم يكن اسعد شفتري من المتحمسين لها وهو اقترح على حبيقة القيام بعملية عسكرية لأخراج جعجع من المجلس الحربي، لكن حبيقة رفض هذا الاقتراح واصر على تنفيذ عملية المتن، وكان الجميل يحمل معه في زيارته إلى دمشق رسالة من سمير جعجع إلى المسؤولين السوريين يعرب فيها عن استعداده لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دمشق. بالرغم من عدم نجاح ايلى حبيقة في اختراق منطقة المتن الشمالي، الا انه استطاع ان يضعف صورة الرئيس أمين الجميل امام الرئيس الأسد، الذي قال له بعد ان بلغه خبر الهجوم على المتن: "ماذا تريدنا ان نبحث بعد ذلك".

### عملية 15 كانون الثانى وجعجع رجل التفاصيل

لم تتنظر المنطقة الشرقية كثيراً بعد الهجوم "الحبيقاوي"على معقل الرئيس الجميل في المتن الشمالي، لتشهد معركة اقسى واعنف انت إلى اسقاط الاتفاق الثلاثي في 15 كانون الثاني عام 1986. يصف اسعد شفتري سمير جعجع بأنه رجل تفاصيل التفاصيل، فهو عندما قرر القيام بعملية اسقاط الاتفاق الثلاثي وضع خطته بدقة متناهية مستفيداً من المعلومات التي قدمها اليه "جهاز الامن" في القوات اللبنانية حول بنيته العسكرية والتنظيمية خلال الاعداد لأنتفاضة الثاني عشر من اذار 1985. قبل ليلة من عملية اسقاط الاتفاق الثلاثي وربت معلومات إلى جهاز في الامن القوات اللبنانية عن عملية كبيرة يجرى التحضير بها من قبل جماعة جعجم ضد المراكز التابعة لأيلى حبيقة، وإن موعد الهجوم هو في الساعات القليلة المقبلة. بناء على هذه المعلومات ارسل اسعد شفتري من يعتقل أحد الأشخاص الذي ادلى بمعلومات مفصلة حول الهجوم الذي كان يعد له سمير جعجع. وكان جهاز الامن في القوات اللبنانية قد رصد قبل ايام من معركة اسقاط الاتفاق الثلاثي، قيام جماعة جعجع بالطلب من الافران الواقعة في مناطق سيطرتها زيادة كمية الخيز المخصصة لمقاتليها، مما يعنى ان جعجم كان يتحسب لمعركة قد تطول مدتها، بدوره حاول كريم بقرادوني تضليل جماعة ايلي حبيقة، وذلك عندما تعمد ان يمضي الساعات التي سبقت عملية اسقاط الاتفاق الثلاثي في منزله في الاشرفية بهدف الايحاء بأن الامور طبيعية على الارض.

عشية 15 كانون الثاني كان اسعد شفتري يسهر مع ايلي حبيقة في مكتبه في مبنى جهاز الامن في القوات اللبنانية وقد انضم اليهم الياس ميشال المر. عند الساعة الرابعة فجراً وبينما كان الياس المر يهم بالمغادرة إلى منزله، بدأت تُسمع اصوات إطلاق نار كثيف

في الأشرفية ومحيطها، وسرعان ما تبين ان هناك عملية عسكرية تقوم بها قوات سمير جعجع، بالتعاون مع عناصر اقليم المتن الشمالي الكتائبي الموالى للرئيس أمين الجميل وهي تستهدف مجموعات ايلي حبيقة في المنطقة الشرقية. حالت غزارة النيران دون مغادرة الياس المر لمبنى جهاز الامن، فبقى محاصراً إلى جانب ايلى حبيقة واسعد شفترى، كانت اعنف المعارك هي التي دارت في محيط منطقة الكرنتينا حيث يقع مقر جهاز الامن الذي كان يحتوي على خمسة مبان متباعدة غير موصولة مع بعضها البعض بأية سراديب أو ممرات، وبالرغم من شراسة الهجوم كان بالإمكان التصدي له وافشاله. فعناصر الامن كانت ما زالت تحتفظ بقوات كبيرة لها في منطقة الاشرفية، اضافة إلى بعض قطع المدفعية، لكن ايلي حبيقة فضل عدم التصعيد اكثر من ذلك، وقام بالاتصال بالوزير ميشال المر وطلب منه العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار. وبنتيجة الاتصالات التي اجراها ميشال المر مع سمير جعجم تم الاتفاق على خروج ايلى حبيقة والمجموعات التابعة له من مبنى جهاز الامن تحت حماية الجيش اللبناني. امضى ايلى حبيقة ليلته الأولى بعد اسقاط الاتفاق الثلاثي في مقر وزارة الدفاع، وفي اليوم التالى غادر إلى فرنسا برفقة زوجته وابنه وغادر معهم ميشال المر وميشال سماحة والياس المر وزوجة اسعد شفتري وابنه، فيما بقى اسعد شفتري في وزارة الدفاع للاشراف على عملية تسفير العناصر التي خرجت معهم من مبنى جهاز الأمن.

بعد ان تمكن سمير جعجع من حسم المعركة لمصلحته، دخلت قواته إلى مبنى جهاز الامن وهي تمني النفس بأن تضع يدها على كنز كبير من المعلومات الامنية، ولكن املها خاب فلم تجد سوى اوراق محروقة، وكان اسعد شفتري قبل خروجه من مبنى جهاز الامن قد قام باحراق الارشيف واتلاف جهاز الكمبيوبر، في اليوم الثاني

لوجوده في وزارة الدفاع اتصل اسعد شفتري بكريم بقرادوني وشكره على المحضاره لعائلته من مكان اقامتها في ادما إلى وزارة الدفاع بسيارته، بدوره نقل بقرادوني إلى الشفتري رغبة سمير جعجع بلقائه وقبل ان يعطي اسعد شفتري موافقته على لقاء سمير جعجع استشار بعض المضباط في وزارة الدفاع الذين نصحوه بأن لا يذهب وحده لمقابلة جعجع، وإن يصطحب معه كريم بقرادوني وبالرغم من مرافقة بقرادوني له لمقابلة جعجع فأن الشفتري ظل حذراً من هذا اللقاء، وهو لذلك قام بوضع قنبلة يدوية في جبيه وابقاها جاهزة للتفجير تحسباً لأي محاولة قد يقوم بها جعجع للأيقاع به.

استقبل سمير جعجع اسعد شفتري بالترحاب، وعلامات الارتباح بادية على وجهه، وهو حاول ان يعرف منه اذا كان جهاز الامن كان على علم بعملية اسقاط الاتفاق الثلاثي قبل حدوثها. كما سأل عن بعض العناصر الموالية لأيلي حبيقة "هودي نزلوا دم كتير وينون". كلام جعجع ادرك اسعد شفتري ان المقصود منه هو ايصال رسالة لهؤلاء العناصر بالتواري عن الانظار قبل ان تطالهم يد عناصر جعجع وتفتك بهم. في نهاية اللقاء عرض كريم بقرادوني على اسعد الشفتري التعاون معهم وتولي مسؤولية جهاز الامن، فطلب الشفتري مهلة للتفكير، وكان المقصود بطلب المهلة هو المناورة من اجل الخروج من مكتب جعجع بسلام.

بالرغم من وجود عناصر حبيقة في وزارة الدفاع بحماية الجيش اللبناني، فأن عناصر جعجع حاولت ملاحقتهم إلى هناك وايقاع الاذى بهم، مما دفع بمدير عام الامن العام "جميل نعمة" إلى الاسراع في تأمين سفرهم بعد ان امن لهم مساعدة مادية بقيمة اربعمئة الف ليرة لبنانية حتى يستطيعوا تدبير امورهم في الخارج.

### محاولة العودة إلى المناطق الشرقية، قواتنا بتصرفكم

بعد هزيمته على يد سمير جعجع، لجأ حبيقة إلى باريس وراح يفكر من هناك بالهجرة إلى البرازيل واعتزال العمل السياسي، لكنه ما لبث ان حسم قراره بالبقاء في الساحة السياسية وعاد إلى دمشق برفقة اسعد شفتري، حيث عمل على إعادة تتظيم صفوفه انطلاقاً من زحلة استعداداً للعودة إلى المنطقة الشرقية.

خلال الفترة الأولى لوجودهم في زحلة كان شعور العناصر الموالية لحبيقة ان اقامتهم في المدينة لن تطول وانهم سيعودون إلى المنطقة الشرقية في وقت قريب، ولكن هذا الشعور بدأ بالتراجع مع الوقت وراحوا يطلبون من عائلاتهم في المنطقة الشرقية الالتحاق بهم في زحلة، حيث سكنوا في منازل قام الجيش السوري بمصادرتها لهم.

لم يرتاح اهالي زحلة في بداية الأمر لعناصر حبيقة، ورفضوا تأجيرهم منازلهم، فهم كانوا ينظرون اليهم على انهم عملاء لسوريا في لبنان، وزاد في التباعد بين الطرفين، قيام عناصر ايلي حبيقة بممارسات شاذة لا تتلائم مع عادات اهل المدينة المحافظة كالتحرش بالفتيات وتعاطي المخدرات وتكسير واجهات المحلات. حاولت قيادة "القوات" في زحلة استيعاب هذه التصرفات في بداية الأمر، وعندما عجزت عن ذلك قررت قمعها بالقوة، فكانت ردة فعل هذه العناصر المتفلتة، هي ان قامت بمهاجمة مقر قيادة ايلي حبيقة "في اوتيل قادري" في زحلة حيث وقع اشتباك بينها وبين وحراس المقر سقط فيه عدد من الجرحي.

كان الهدف الاساسي لوجود ايلي حبيقة في زحلة هو التحضير لعودته إلى المنطقة الشرقية، وهو بدأ استعداداته لتحقيق هذا الهدف بإقامة مخيم تدريبي للعناصر المشاركة في العملية دون ان يفصح لها عن الغاية من هذا التدريب، وفي نفس الوقت كانت

العناصر التابعة لحبيقة في المنطقة الشرقية، تقوم باستطلاع دقيق لكل المراكز العسكرية التابعة لسمير جعجع في المنطقة الممتدة من كفرشيما إلى المدفون، كما جرت أيضاً محاولات لأقناع بعض الكوادر التابعة لجعجع بالانضمام إلى حبيقة في عمليته العسكرية، فوافق البعض من دون تردد، فيما خاف البعض الآخر خوفاً من بطش جعجع بهم في حال فشلت العملية.

بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الخطط المقترحة لتنفيذ العملية تقرر ان يبدأ الاختراق من الاشرفية حيث كانت عناصر القوات هناك ما تزال على ولائها لأيلي حبيقة بالرغم من سيطرة جعجع على الارض، اضافة إلى ان سكان الاشرفية كانوا يرتاحون إلى ايلي حبيقة فهو عاش بينهم، بعكس سمير جعجع الذي عرفوه من خلال تجاوزات عناصره بحقهم، وفي اطار التحضير لعملية العودة إلى المنطقة الشرقية، جرى الاتصال بقائد الجيش العماد ميشال عون، الذي وافق على ان تقوم عناصر حبيقة، باستخدام نقاط تمركز الجيش في بلدة عين الرمانة ألى المنطقة الشرقية، ولكنه اشترط ان تقوم هذه العناصر بالعملية وحدها، وان لا يكون معها عناصر تابعة لحركة المل والحزب التقدمي الاشتراكي، خوفاً من قيامهم بتعديات على المسيحيين، كما اشترط أيضاً تسليمه لاتحة باسماء العناصر التي ستشارك في العملية.

بدأت العملية صباح يوم 1986/9/27، فانطلقت اولى المجموعات من بلدة عين الرمانة سالكة طريق الاودية، برفقة دليل من ابناء المنطقة، وعندما وصلت إلى بناية "اشمون" الواقعة على محور السوديكو، قامت بتسلم المبنى من عناصر سمير جعجع من دون قتال. سمحت السيطرة على محور الموديكو لعناصر ايلى حبيقة، بالتغلغل

ا بلدة صغيرة جداً تقع بين عاليه وسوق الغرب.

سريعاً في معظم احياء الاشرفية، وما ان علم الرئيس أمين الجميل باختراق حبيقة للأشرفية، حتى سارع إلى وزارة الدفاع وراح بعطي أوامره مباشرة لقوات الجيش بالتصدي للمهاجمين ولكن أوامر رئيس الجمهورية لم يلتزم بها الجيش بحذافيرها استجابة لتعليمات العماد ميشال عون الذي طلب من عناصره ابطاء تحركهم على الارض قدر الإمكان بهدف افساح المجال امام المهاجمين للانسحاب إلى ما وراء خطوط التماس، وفي نفس الوقت كان ضباط من الجيش يجرون اتصالات بايلي حبيقة من اجل تسريع انسحاب قواته من المنطقة الشرقية.

حاول السوريون التدخل في اللحظات الاخيرة لتعديل ميزان القوى لصالح ابلي حبيقة، فحضر العميد غازي إلى غرفة عمليات قوات حبيقة في منطقة الرملة البيضاء ناقلاً استعداد الرئيس حافظ الأسد لدخول المعركة إلى جانب حبيقة، شرط عدم انسحابه من المنطقة الشرقية، وضع هذا العرض ايلي حبيقة امام خياران احلاهما مر، فهو اما أن يرفض مساعدة السوريين له مما يعني بقاء عناصره داخل المنطقة الشرقية تحت سكين سمير جعجع، أو ان يعطى موافقته على دخول القوات السورية إلى جانبه في المعركة فتضعف صورية امام المسيحيين وخاصة ان السوريين كانوا في حال دخولهم إلى المنطقة الشرقية فانهم لن يخرجوا منها بسهولة، وفي نهاية الأمر قرر حبيقة ابلاغ العميد غازي كنعان اعتذاره عن قبول مساعدة الرئيس الأسد. بعد فشل عملية اختراق المنطقة الشرقية وصل سمير جعجع إلى الاشرفية وراح يحتفل بنصر لم يكن له يد فيه، لتبدأ بعد ذلك عمليات تتكيل مرعبة قامت بها عناصره بحق جماعة حبيقة. لم يقتصر التنكيل بعناصر حبيقة على عناصر جعجع فقط ففي اثناء انسحاب هذه العناصر من المنطقة الشرقية كمن لها مسلمون من احزاب الحركة الوطنية وحركة امل على خطوط التماس وقتلوا عدداً منها.

يجري الشفتري تقييماً لمعركة السابع والعشرين من ايلول فيقول: "كنا على بينة تماماً ان حجم قوتنا العسكرية لا يسمح لنا بالسيطرة على كامل المنطقة المسيحية وكانت خطئنا هي السيطرة على منطقة الاشرفية وصولاً إلى المرفأ والمجلس الحربي، وتثبيت مواقعنا هناك على ان يصاحب ذلك تحرك للعناصر الموالية لقائد القوات اللبنانية السابق فؤاد أبو ناضر لمساندتنا، الأمر الذي كان سيؤدي إلى حسم المعركة لمصلحتنا وابعاد قوات جعجع إلى ما وراء نهر الكلب، ولكن مع تعثر الهجوم عاد "فؤاد" ليتخلى عن دعمه لنا، واقفل كل خطوط التواصل معنا، ولم يعد يرد على اتصالاتنا فقد كان واضحاً انه لا يريد نفسه مصيراً مشابها لمصير ايلي حبيقة بعد خروجه من المنطقة الشرقية".

وخلافاً لكل ما قيل عن دور السوريين في عملية 27 ايلول فأن هذا الدور كان محدوداً، واقتصر على تأمين وسائل النقل للعناصر التي شاركت في العملية وعددهم 240 عنصرا، كما انهم قاموا باجراء اتصالات مع احزاب المنطقة الغربية من جل تسهيل عبور قوات حبيقة لخطوط التماس.

# انفجار المطرانية في زحلة ويصمات الآب حداد على الجهاز

بعد محاولة اختراق المنطقة الشرقية، أصبح سمير جعجع اكثر تصميماً على التخلص من ايلي حبيقة واسعد شفتري، وهو حاول ذلك عدة مرات، كانت احداها عندما حضر أحد الاشخاص إلى مكتب اسعد الشفتري في زحله وابلغه انه مكلف باغتياله، وان جماعة جعجع هددوه انه في حال رفض تتفيذ العملية فأنه سيمنع عليه الإقامة في المنطقة الشرقية مع عائلته. وبعد انكشاف هذا المخطط بفترة وجيزة، تم العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير زنتها خمسة وعشرين كيلو غراماً كانت مزروعة في "ريغار للمياه" على طريق يسلكها الشفتري وحبيقة

وعدد آخر من المسؤولين في تتظيم القوات اللبنانية في زجلة. اما ابرز المحاولات التي قام بها جعجع لأغتيال ايلى حبيقة فكانت تفجير مطرانية زحلة في اثناء انعقاد إجتماع كان يضم المطران اندريه حداد وايلي حبيقة وخليل الهراوي وايلي الغرزلي، في ذلك النهار حضر الاب سميح حداد، وهو تابع لمطرانية زجلة إلى مكتب المطران اندريه حداد، وسأل عن موعد انعقاد الاجتماع، الأمر الذي اثار ربية المطران اندريه حداد، خاصة بعد أن علم أن الأب سميح كان قد أتصل أكثر من مرة في نفس النهار للغاية نفسها، وإثناء انعقاد الإجتماع اتصل الاب "سميح" بالمطران حداد سأله فيه عما إذا كان عقد المدعوين للإجتماع قد اكتمل. اغاظ هذا السؤال "المطران حداد" وراح يتجادل مع الاب سميح، وبينما كان الجدال محتدماً، وقع انفجار عنيف في مبنى مكاتب المطرانية اسفر عن تدمير اجزاء منه، واصابة المجتمعين بجروح بالغة نقلوا على اثرها إلى مستشفيات زجلة وبمشق. بعد نقائق على وقوع الانفجار، حضر الاب سميح حداد، وهو يتفجع وينتحب مما اثار الشكوك من حوله فجري اعتقاله. خضع الاب حداد للتحقيق على يد اسعد شفتري، فأنكر في بداية الأمر أي علاقة له بالانفجار، وفي اثناء التحقيق معه حضر أحد الأشخاص واخبر اسعد شفتري بأنه بعد قوع الانفجار بلحظات قليلة شاهد الاب حداد وهو يرمى بجسم صلب كان في يده في مكان قريب من المطرانية، أرسل الشفتري من يبحث عن هذا الجسم. والذي تبين بعد العثور عليه انه جهاز تفجير. بالرغم من نلك ظل الأب سميح على انكاره. عندئذ قرر الشفتري اللجوء إلى الحيلة للإيقاع به فأوهمه انه سيقوم بإطلاق سراحه بعد اخذ بصماته ومقارنتها بتلك الموجودة على جهاز التفجير، وقام باحضار كرتونة بيضاء ومحبرة وطلب من الأب حداد ان يغمس يده في الحبر ويضعها على الكرتونة. اعطت الحيلة مفعولها فانهار الأب حداد واعترف بأن

عناصر تابعة لسمير جعجع هي من حرضته على ارتكاب الجريمة بعد ان اقنعته بأن اغتيال ايلي حبيقة يصب في مصلحة المسيحيين. بعد انتهاء التحقيق واعتقال جميع المتورطين في العملية حضرت عناصر من الامن السوري إلى مكتب اسعد شفتري، وابلغته ان بكركي تطلب تسليمها الأب حداد، وقامت باصطحابه معها. بعد ساعات على تسلمهم الأب سميح حداد، اتصل مسؤول المخابرات السورية في زحلة بأسعد شفتري وطلب منه الحضور اليه. في مفرزة الامن السوري شاهد الشفتري الأب حداد مرمياً على الارض جثة هامدة، وقد تطاير دماغه على الحائط، وكان الأب حداد قد طلب من أحد الحراس السماح له بالذهاب إلى الحمام، وفي اثناء اخراجه من الزنزانة، قام بمغافلة الحارس وهجم على رشاش كان قرب الحائط وتتاوله واطلق النار على نفسه.

### مخايل الضاهر مشروع رئيس وميشال عون في قصر بعبدا

مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، وجد بعض المسؤولين في تنظيم ايلي حبيقة من بينهم اسعد شفتري في النائب مخايل الضاهر الشخصية الانسب لتولي رئاسة الجمهورية، وذلك لعدة أسباب اهمها امتلاكه قاعدة شعبية واسعة في بلدته القبيات، الأمر الذي يضمن بقائه بعيداً عن ضغوطات سمير جعجع، اضافة إلى انه كان على علاقة جيدة بكافة الزعماء المسيحيين في لبنان وخاصة الرئيس سليمان فرنجية. فكرة ايصال مخايل الضاهر إلى رئاسة الجمهورية، حملها اسعد شفتري إلى المسؤولين في دمشق واستطاع القناعهم بها، وبعد ان كان مخايل الضاهر على قاب قوسين أو ادنى من الوصول إلى رئاسة الجمهورية، تغيرت المعطيات في اللحظات من الوصول إلى رئاسة الجمهورية، تغيرت المعطيات في اللحظات على تعطيل جلسة انتخاب مخايل الضاهر، وقبل ذلك كان الأميركيون على تعطيل جلسة انتخاب مخايل الضاهر، وقبل ذلك كان الأميركيون

قد البغوا المعنيين في لبنان معارضتهم وصول مخايل الضاهر إلى قصر بعبدا. بالرغم من تعثر انتخاب مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية بقي ايلي حبيقة على علاقة جيدة مع قائد الجيش العماد ميشال عون، وهو عمل بعد سقوط لاتفاق الثلاثي على تقريب وجهات النظر بينه وبين القيادة السورية. وكان عون قد وافق على تولي وزارة الدفاع في أول حكومة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس أمين الجميل، لكنه عاد بعد فترة ليغير رأيه، ويبلغ الوسطاء بأنه يفضل ان يكون رئيساً للجمهورية وذلك بعد ان أصبح رئيساً للحكومة الإنتقالية. اما حبيقة فقد كان من جهته يسعى في تلك الفترة إلى عدم تعطيل العماد عون للتفاهمات الاقليمية والدولية الكبري، التي كان قد جرى التوافق عليها بين سوريا والولايات المتحدة بشأن لبنان، حتى ولو احتفظ بقناعاته السياسية والتي كانت هي نفسها قناعات ايلي حبيقة بالرغم من تحالفه مع سوريا.

عام 1990 ومع اندلاع حرب الالغاء بين ميشال عون وسمير جعجع، عملت "القوات" التابعة لأيلي حبيقة على توفير معلومات امنية للجيش اللبناني حول تحركات قوات جعجع في المنطقة الشرقية. في تلك الفترة أيضاً قام اسعد شفتري بعدة زيارات إلى قصر بعبدا حاملاً معه إلى العماد عون اقتراحات من ايلي حبيقة والمسؤولين السوريين، تضمن له مكانة سياسية بعد تسليمه بشرعية الياس الهراوي. وكان عون في اغلب الاحيان يوافق على هذه الاقتراحات، ولكنه سرعان ما كان يعود ليبدل رأيه ويقوم بحملة عنيفة على الرئيس حافظ الأسد، وقبل يوم واحد من عملية 13 تشرين أول 1990 نقل الشفتري السياسية عنون لم يقتنع بهذه الاستعدادت السورية لأقتحام قصر بعبدا، الا ان عون لم يقتنع بهذه المعلومات وظل متكلاً على ضمانات الحكومة الفرنسية بأن السوريين لن يؤموا بعملية عسكرية ضده.

### حبيقة والشفتري ونهاية المشوار

لم يُكتب للعلاقة بين ايلي حبيقة واسعد شفتري ان تستمر على سابق عهدها من التفاهم والصداقة، ظهر الخلاف بينهما بعد تأسيس حزب "الوعد" بزعامة "ايلي حبيقة"، فبينما كان الشفتري يسعى إلى تحويل الحزب إلى مؤسسة يتم فيها تداول السلطة بشكل ديموقراطي، كان حبيقه يريد ان يتحول من خلال الحزب إلى زعيم سياسي مسيحي.

في عام 2000 ترشح ايلي حبيقة إلى الانتخابات النيابية ولكنه فشل في المحافظة على مقعده النيابي وراح يحمل مسؤولية فشله للرئيس بشار الأسد، ويوجه له انتقادات قاسية. خاف اسعد الشفتري من نتائج هذه الانتقادات على مستقبل ايلي حبيقة السياسي، فذهب اليه بالرغم من خلافه معه ونصحه بالتخفيف من ثورته على الرئيس الأسد، يومها تتبئ حبيقة امام الشفتري بأن السنوات القادمة، ستشهد حرباً سنية شيعية مريرة، وإن المسيحيين هم أول من سيدفع ثمن هذا الصراع.

قبل سبعة اشهر من اغتياله في 2002/1/20، اتصل ايلي حبيقة بأسعد شفتري، وطلب منه الحضور إلى منزله لأستشارته في امر هام. كان حبيقة مهموماً وتعباً كما لم يكن من قبل، وكان يريد استشارة اسعد شفتري، في امر مثوله كشاهد امام المحكمة البلجيكية التي كانت تنظر في الدعوى المقامة امامها في مجزرة صبرا وشاتيلا. نصح الشفتري ايلي حبيقة بعدم الذهاب إلى بلجيكا، وابلغه بوجود معطيات لديه تشير بأن ذهابه إلى بلجيكا سيعرض حياته للخطر، ولكن بالرغم من ذلك فان حبيقة بقي مصراً على الذهاب وقال للشفتري: "لقد حملت في هذه القضية اكثر مما يجب ان احمل وحان الوقت لتوضيح كل الحقائق". وكان حبيقة قبل اغتياله قام بتخفيف الاجراءات العبوة الامنية من حوله، وتوقف عن استعمال سيارته مصفحة، وكانت العبوة التي قتلته قد جرى اعدادها لاختراق سيارته اكثر منها تدميرها، ظناً من

المخططين للجريمة أن حبيقة ما زال يستعمل سيارته مصفحة.

من المؤكد ان اسعد شفتري لم يقل في هذا الحوار الطويل إلا جزءاً قليلاً مما لديه، اما الباقي فيحتفظ به لنفسه بانتظار ظروف افضل، والتي قد لا تأتي فتبقى أسراراً يطويها الزمن، ولا يعرف بها أحد الا هو ومن رافقه في تلك المرحلة، والذين قد يكونون اشد تكتماً منه. ولكن من المؤكد أيضاً ان اسعد شفتري ذهب في حديثه إلى مكان لم يجرؤ الكثيرون ممن خاضوا غمار الحرب الاهلية على الذهاب اليه من قبل، وهم ما يزالون حتى اليوم يحاولون اخفاء ايديهم الملوثة بالدم تحت كفوف بيضاء، عكس اسعد شفتري الذي اختار لحظة تاريخية قرر فيها من الخروج من السجن الكبير ومحاربة ظلم الحرب وقهرها، وهو اليوم اكثر قوة واقتناعاً بتغيير الواقع، وانه صاحب مسؤولية مباشرة في هذا المشروع.



من أواق أسعد شقتري

|                                          | . 1                                            | ,        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|                                          | دالور                                          | فتق      |
| <del></del>                              | ع رج رو مرد بردا                               |          |
|                                          | 10000                                          | مبن      |
|                                          | ١٠٦                                            | 11/2     |
|                                          |                                                |          |
|                                          | وبنية الامدر لله ماسير                         | •        |
|                                          |                                                |          |
|                                          | ده بره بره در مع                               | المنا    |
|                                          |                                                |          |
|                                          | phoesis as and f                               | مس       |
|                                          | * ' \-                                         | 1        |
|                                          | ما يعنين                                       | 1 1      |
|                                          |                                                |          |
|                                          | 7                                              | -        |
|                                          | (J.)                                           | استال    |
|                                          | 110 min 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | المروس بالكويمانا من صحابا                     | ب        |
|                                          | ادل ماری ۱۱ می ۱۱۹ مصری                        |          |
| 7 -                                      |                                                |          |
| 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | مواكس النعرة والعدى عامع الأسم                 |          |
| r   -                                    |                                                |          |
| المريوب                                  | بي البريون والبنبارطين ع                       | $\vdash$ |
| <del></del>                              | 5510 . 115                                     |          |
|                                          | جسيف المستح المحدي                             |          |
|                                          | والمرز والربر بالمراكب                         |          |
|                                          |                                                |          |
| _ ce                                     | بدب ندید القن بسی امی کرم عالمی                | انتما    |
|                                          | 7 6                                            | <u> </u> |
|                                          | Joe Je ! 1 / c du c                            | إجتلا    |
|                                          | ·                                              | <u> </u> |
|                                          | بي تبرحضي إحتال                                | -2-      |
|                                          | مرمن مصال مرمت                                 |          |
|                                          | - Contracting                                  | 12       |

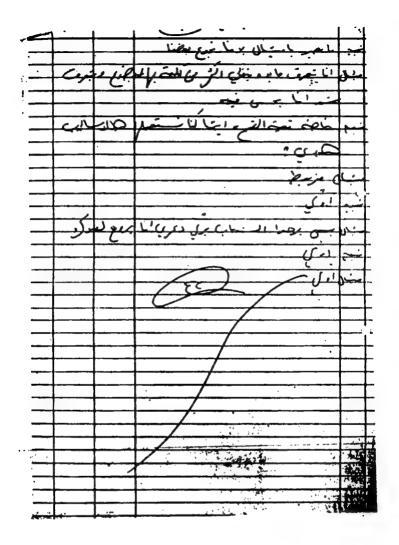

### يض خط و اعلى معداعيم فدام تبا رنغ ----- س-البيقاللينان

نم غطاب الرقين ابين الم بتاريخ 1940/17/16

بالكب النائح والناس المعطاءة انتوا الغمرة يلي بنيا بدنا ترجع نبتي لبنان اندريلي مرفتوا تعطوا بدون ملابل اندريلي مرفتوا انو تدمدوا القدر وتواجهوا الغرافسار تواجيوا الشمبارات النزيقة ورففتوا أن تسقطوا فريسة الدعايات وقريسة الشمارات الرنانة أنبا الغارنة بتناسكم برمدتكم بمناجبتكم كعو انعر الغيانة المقيقية ليستقبل لبنان بعضامتكم بومكم والطائكم حيل القادة والطائكم حيل غرمية بلادكم والطاني في سبيلها والاستشهاد في سبيل استقلال وطنكم رفقتوا أن تقموا فريسة كل الرهانات الفاطئة أيا كان هذا الرهان وأيا كان من يدفع بهذا الرهان او في ذاك من الرهانات معمنا بلينان يا أغوان وتعنسا بلبنان الثنانينات هنمرف غوامر طيفا جمرف غوامر طيكم صحيح انتوبيهالتوسنة المسكرية صحيح انفر بثكانكم وطي الجبهات انبا كلكم ايفا " بيئة كلَّمُ مندكم أهل كلكم بأيشين بأجوا " وطنية بمينة واجواء شميية بمينة وانا يجرف غو كانت الاقراءات وانا بحرف غو كانتفالضفوطات يلي كانت بتدفعكم لهذا الاتجاه اوذاك باتجاه هذاء الرهان اوذاك والطبث ببالبرملة الفياع بلي مرفيها الشعب اللبناني وارشاه ان يكن طن ميب الربع ان يتراه مفيفته للاهواء والاغبا° والافرا¤ث والطروعات ايا كانت هذه الطروعات فانتو بتناسكم وتجاوزكم للامـــ الواقع ووتوثكم بوجه هذه الاقراءات جسد توابوتاتكم البطولية بينالوقلة المنفوان يلى دافسا صروراً فيها حقوا هذا الانتمار الكبير ميث اليورسقلت كل الرمانات يلي تقرل البمض قيها سقلت كل الطروعات يلى حاولوا يدفقوا لبنان طيها ودفقة انتعارية وكتر انتو مثال رمز الرهان الواحد الرهان الذي لا يديل عنه الرهان الذي نهين به جميما الا وهر الرهان اللبناني الرمان اللبناني الرهان اللبناني لا بديل مه لا نقبل لا نقبل باي رمان آغر سوي الرهان اللبناني لا نقِل باي طرح لا نقِل لم نقِل ولن نقِل ان نقِل باي طرح ان نقِل باي مقروع لا يؤكد على الرهان الليناني على السيادة اللينانية على الاستقلال اللبناني وطبيس منفوان الشعب اللبناني ، لا نقل ولن نقبل باي طرح لا يعطى الجيش اللبناني شرف التضمية في سبيل السيادة والاستثلال كرامة الجيش اللبناني هي من كرامة لبدان وكرامة لبنان أساسها الجيار اللبناني ومل الجيار اللبناني وتضميات الجيار اللبناني ، نحنا اليوم طسس عفرق الطرق نعنا اليوم ولبنان قيادات ساؤولين الجميع بم يقتان طي حلول سياسية وطنية للمفكلة اللبنانية بتقدروا تتأكدوا بتقدروا تتأكدوا لن يمراق مفروم يس قيد انطة بتراك الجيش اللبناني وكرامة الجيش اللبناني لن يعر أى مفروع واية تسهة لا تصون بشكل مطلق السيادة اللبنانية واستطال لبنان ومرية الغرار اللبناني واستطالية الغرار اللبناني ، هيدي طروحات طبوعة يا اغوان غاصة بالوقع يلى مو يون تحته لبنان جمض اراهيه معتلة ينكسن طرومات طبومة انبا كليا زرت هالومد أت في ألجيان اللبناني اطبقن زياده واتفاعل زيادة بصتقبل لبنان هنجاحنا بسيالمينه النقدسة هيث تمود الى وطننا المزيز العاقية والاستقرار والطبأنينية ، يحب هنيكم من صبيم الظب على كل هالجهود أيلي مم فيذ لوهيا ،

خدسا جهدا <u>شهها ایش</u> رشد ت بست. - دستان میماند به افغار سال میردد.

نمية نندر دمتام

استبها عالم المنافية المنافية المانية التهابة المكات المنافية المذائنة المنافية الم

والوملوبات الأملية

العندة العندة العندة المستراء من التدين المعالم المستراء المستراء



المراكزوات اللبنانية " للماتنات المسرّة بين لبنان وسويا و 
ومراكزوات اللبنانية أن هذه الماتنات بهب أن تستد على نظرة طاسسل
ومن القوات اللبنانية أن هذه الماتنات بهب أن تستد على نظرة طاسسسه
الانتباه والتاريخ والهناو الهاء منه بالشي درجة عالية من التنميق في مقطسسف
الدياات • المائم كله يتجه دمو التنسيق في كافة المبالات على رفسسسم
الفروات في النظة بين المول، فكم بالأحرى لا تكون نمن في لبنان وموريسا
بعكم ما يجعمله في تنسيتنا متاليسسسن ؟

واننا تقترح أن يكون التمييز في ماتلات لبنان مع سورية تمييز؟ مقيقية بميست يتكرس قل ما يجري التفاهم مولد بين البلدين في اطفانات تنافية واضسسسة تترجيها في كل من البلدين أطر قانونية تطبقية تنتع مزاجية أي فريق سياسسي أو أية مبدوط مزيبة من العبث يها واللمب بهلد التوابت، فلا قبائي الملاقسة حبت رمية الأهواء والممالع، ففالا من العاشرات الافيمية والدولية -

### أ فراط . - في ممال النهاثة الفارجينية :

في تموردا أن التنسيق الكامل والكابت بهب أن يقمل كل القفاية من فربيسسنة واللهمية ودولية ، طبى ان يتم الاتفاق طي ملقفيات هذا التدسيق تباما" ومسبب القفاية والمواقف منها أو ممالهتها - ولا بدّ فسسبب هذا المهال أن تكون وسافل الاتفاق المهاكم والمقمون السرية مؤملة بين كيسسار المسؤولين من السياسة المارجية في كل من الهلدين "

# تمليل

#### في ممال الملالة المسكريسسة 1

ان المراع المعيري الذي دفوقه سورية مع اسرائيل في قل الفقل في التسبوازن الاستراتيجي لمائح اسرائيل نديهة ظروف دربية معروفة عنها خروج معر مسببين ماحة العراج وقيام معاور دربية فلمطينية لارباق سوريا سياسيا وأمنيسسسية وصكريا، يعتم طى لبنان أن لا يكون الباب الذي تتمكن من غلاله اسرافيسسسل تمعيد أية خربة لسورية او تهديدها •

**r**/···

لقلك يجب الاطاق طى تدركز وحدات صارية سورية في نقاط معيلة من لبنان تحددها لجان صكرية سورية في نقاط معيلة من لبنان تحددها لجان صكرية مقرية البناني واللبناني، وذلك ربائسة المادة بناه الجيش اللبناني وقاميله وفلة لمقينة الثانية وطنية طرز المسسم الملياني من الصديق المقيلي وتنسوم مع انتماه لبنان وغيارات الوطنيسسسسسة، المليانية مناه البيش أي المهام الدفامية في مواجهة المنود يجب أن يأضف نهره المقيلي في المؤلفة من خلال ديره طى أرضسسسسة المادة بنان المناه من خلال ديره طى أرضسسسسة،

# 

#### أبة أبرز الأعطارة طي سبيل المثال لا الممر هي :

- راً أجهزة الأستغبارات الأطبعية والدولية الماطلاغامة في لبنان والد.....ي لماطلاغامة في لبنان والد.....ي
- المرابع عن مهامها المثات الديلوماسية ، الاجنبية والعربية عن مهامها التطيديييية ،

\$/ ...

### الماتات الاتصاديسية 1 الماتات الاتصاديسية 1

دري أن يكون التعليق طى أومع مدى في هذا المهال طى رام جهان الأنفسسية • أمة مهالات تعقيم هذا التعليق اعتددها لهنة غيراه من الهلدين تطرف طسسى العرام الأطاقات الثعامية والبقوانين العفيلية لهسسية •

### ا فرأ شمر \_ في معال العابلات التربيبـــــــــة و

64

في اطلاعة أن التعليق في المبال التربوي مو ركزة درسغ التربي بين باختصاء وأمينات الطاعة ، من خال هفقة وطلبة قامة على الأنشاء ومنة منارحسسه - ويتم على التنام ومنة منارحسسة - ويتم على التعليم ولية خالطسسة ويتم على التعليم ولية مطالطة المنازعة التعليم وليهان فلسسني ولين من منا الاخار على السافقة على مرية العليم وليهان فلسسني الظار مربة الفيد على حق عله العربة من التعول الى بارة انسام جنيست بين الليناديين والى خال حالات من العداد للعرب ومريزة - ولذلك مسسسن حريمون أيقة على ولام الكرب ومريزة - ولذلك مسسسن عربمون أيقة على ولتم الخر الكلوفية لسابة ، القطاع التربوي من ميث معتسوى مناهية أو ميائلة وتسافة ،

### ما ومرأ عن الدر المرابعة الاستنسالي ا

•/•••

**€**\$

م القراء (لبنان) الم الليم الداخلية

#### ارلا ــ طن صِعيد الاصلاحات السياسية ؛

الجوالساقد حاليا في ليتان لينهيم الاصلاحات السياسية خاطا فاليمتر يطرحها فحتحوان البشاركة وهويمش بذلك ساوهذا صحيح الى حد كيير - توزيع حصير وسيوا ولهات عوادى الى عجزالة القرار الوطش والبمغر للاغر يطرحها من زايهة فافية يلهم شهبا أن الليقانيين شمسوب مغتللا يبتباهدلا توافلت على التوحد فير الطبيعي أي طرف معين ويتسية مميئة ٠ والطرحان فير وطفيون على الاطلاق لان النسوية ليست كاينا أن مورة عمالية الله في النفهم التاريخي ولان عجزتة القرار الوطسيق ليسانها غنَّ بن الأملاع ١٠ أما الذي يعطى الأصلَّمات السياسينة بمدها الرطش المليلي فهوجلاريتها وضائها يترجها عاسياسية سليط ودالة اجتنامية راسفة من عا تها طبأتة المواطن الليتاني الى مصيره الوطش والى مساوات مع الرائد من دين فروقات الهضافية وقير اجتمافية • والاعتاد السائد حاليا يقير إلى أن البقاركة الحالية كنا هي بطروحة اوسطيلة خارجة من لطائها الوطئي ٥- للصحاب النيات الحسنة من رائمي غمار الكاركة السلبون اتبأ يطالبون يقمانا كايتة لسياسة ليتسبان المهية ولمدم غروبه من المف الوطش وهم الانجراف د اخليا وغارجها ويمترون أن وجودهم كاشخاص في سدة السواولية فلي جانب البسواولين السيميين يذكل هذه الغباتات وامحاب النياك السيلة اتبا يمتبرين المفاركة مرحلة لا يد شها لتغيير وجه لبنان في اكثر من مجال ٠ طيما هذا لا يمش أن الشاركة التذكورة لا تشكل جزاه أساسها من الاصلاحات السياسية لا يد عنه لتعتبن الوحدة الوطنية ولتعبية بن البسواولية لسدى كل الطوائف ولتقدّية المبق الوطش عند المواطن الليفاتي • وهسدًا أمريجب أن يتفهد المسيحيين على حقيقه وأن لا يمتبروا أنه ضابط لحريتهم النسؤولة أوطيد فهن لقطة الطلاق أساسية تبهت لتقهير الوالع الغائم وفل خطة متباسكة تلفي البزايدات الحالية وتكل مسسن السيحين حل ابطاء فهادات أن الولاء الليناني الى السليين كيسا تترين السلين حق امطا السيحين شهادات في المرية والوطنية - أنا الاصلاحات السياسية ينفهونها الحالي فهي الاتي ا

١ \_ حجلس النواب مناصلة

٢ - ابشا • سيلس شيخ عل ان يتأخيارا بن ليهمؤنها \_ الكلمئر
 ٧ - انت رمين دشترج
 ١٠ - انت رمين دشترج
 ١٠ - تثبت طائلة الوقاسات الآن بالدستي

إلى وظائف الفلة الأولي أمادة النظراني تؤيمها (مناصلة وبداورة)

الساد البيان الوزاري الاخير لتوفيع جميع التقاط

انيا ــ ينا فوى الامن الداخلي هدة وهددا يمد الاخذ في الاعتبار المتغيرات الجنرائية والديموثرائية الماصلة على الارحم والظروف النفسية الســتى يميشها المواطن في المرحلة الاولى على الاثل - تشمل قوى الامـــن الداخلي قيادة مركزية تتولى التشكيلات وقفا للمبداء المذكول الفا وسرايا المحلية -

حل مثكلة البليشيات السلحة من طريق تطويع هاصرها في صفوف لوى الامن على أن تتوفر فيها شروط التطويع وتخضع وبصورة فهافية وكاملية للقوانين والانظمة البرمية الاجرا\* • أن عديد قوى الامن الداخلسي وتجميزها يجبان يكونا متناسبين مع عدد السكان أوياكية الميسسة في كل منطقة ليكاها من فرص الامن ويجبان يكون شههيزها يحجم وضفاعة المهمات التي تنظرها •

رابعا ... تشكيل جهاز معلونات او مغايرات تابع لقوى الامن الداخلي تكون مهيت الاساسية السهرطي امن الدولة وكالعقة التجييس والارهاب •

#### خاسا ــ الجيئرا

أن النهنة الاساسية للجيئر هي حباية الوطن من ان احداء غارجيي •
ان حباية الحدود والنساحدة في حباية النظام المام • ولذلك قان
تكليف بمهمات اللية يجب ان لا يتم الاحد الضرورة القصوى وفي مكان
محدد ولندة محدودة يحود بحدها الى تكات والى مهنت الاساسية •

يجب امادة بنا الجيئر وقا لمثيدة قالية يلتي بما جمع الراده فيجب وفع تعظيم حديث ياخذ يمين الاحتبار ضريرة الاستفادة سن الاخطاء السابقة يشدد على التشلة المسكرية والوطنية الموسسدة للجميح يثم تشكيل لجنة لوفع اسرالتنظيم والتجميز التناسبة مسبع المهمة الطقاة على عائق الجيئر يوحيث يقتمر دور مقابرات الجيئر على الامن المسكري والتكس دور سو اهما -

#### سادسا ... الحل الاملى

- إ ـ وقف اطلاق تار شاطل (خلاق جميع الاجهازة اللازية للمساهمة ني ضيطه واحترامه)
  - ٢ \_ تابية قوى الامن الداخلي والامن العام ونتم باب التطوع
- ٣ تميين فباط احتياطين في الجيثر تمهيدا لتللم الى لوى
   الامن الداخلي والامن المام
- الله خياط والراد وجاد وبعدات (٥٠٠ بن العديد والبعدات)
   من الجيار إلى الابن الداخلي
  - حل المهابشيات والتنظيفات المسكرية وشيه المسكرية طن مختلف الداهها
    - ١ تملم الابن لترى الابن الداخلي في جميع الشاطق الليثانية
  - ٧ ـ تركز توات سورية في نقاط يتلق طبها مع اللجنة الاشية الحاليسة يحد رفع ست واها اذا التفى الامر ربعد أن ياناثم اليما طباط سورين تسم بدم معنوى وسائدة همكرية لعدة محددة تتراي يين سنة أو سنة وتمف فير قابلة للتجديد أو التديد \*
  - ٨ ــ سحب الجيئر اللبتائي من جميع التناطق وأماداء الى تكناء تمهيدا
     لامادة تاهيله

1 \_ شراه الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجميع

- 11- النا" انفاق القامرة

أوا 194 جمع السلاح قبر الشري من جميع الفرقاء لبنائيين وقبر لبنائيين دون استثناء
 وفي مرحلة اولى الفرخيص بثال بعض الاسلحة الغفيلة لعمياية الشخصيات و

#### 1 Clarette

المعل على مودج اليهود الديلواس في الماصة ولي فكيما والتالي الاحرار طن مودة جميع السائرات الدولية
 على مودة جميع السفارات على مستود ماير إلى المحال وتشجيع المؤسسات الدولية
 على استخدام تشاطيع في خالسان الاحمادي والاحلام في اطار خطط خسيسة

ات ال الثانية الدام في البيال الاثمادي والاطلي في اطار غطط غيب أ
 وطرية ٠

The state of the s

معقبالفتام الكتل و سيرة عالميا الناب الدين فعدا لل كل عادية .

ويشم

شيد المؤة تعند

. -

سيدنه

# رياض تقي الدين يضيء على احداث وخفايا من زمن الجيش اللبناني وكمال جنبلاط



رياض تقى الدين يتقلد سيف التخرّج من الرئيس فواد شهاب

## الدخول إلى الحربية

لم تتقبل والدة رياض تقي الدين فكرة اختيار ابنها الشاب الوحيد بين اربع فتيات الحياة العسكرية مهنة له، فسعت جاهدة لثنيه عن قراره، ولما عجزت عن ذلك، كتبت إلى قائد الجيش اللواء عادل شهاب ورئيس الجمهورية فؤاد شهاب تطلب منهما شطب اسم ابنها من قائمة الناجحين في امتحانات الدخول إلى المدرسة الحريبة، وعندما لم تتم الاستجابة لطلبها اضطرت للقبول بالأمر بالواقع وباركت دخوله إلى السلك العسكري.

في 14 ايلول 1962 تخرج رياض تقى الدين من المدرسة الحربية برتبة ملازم في سلاح المدفعية بعلامات متفوقة سافر بعدها في بعثة عسكرية إلى فرنسا لمتابعة دورة تطبيقية على سلاح المدفعية

وبعد ان عاد من فرنسا جرى تشكيله إلى فوج المدفعية في صربا. لم
يكن قائد الفوج عادلاً في معاملته لرياض تقي الدين فبينما كان يغدق
النتويهات والمكافآت على أحد الملازمين لا لشيء الا لأنه ابن أحد
كبار الضباط، كان يحرم رياض تقي الدين منها بالرغم من أدائه
المميز في كل المهمات التي كان يُكلف بها، ووصل مستوى التحيز
عند قائد الفوج ضد رياض تقي الدين إلى درجة طلب فيها من قيادة
الجيش تأخير ترقيته لمدة ستة اشهر. حاول الملازم تقي الدين
الاستعانة برئيس الاركان العماد "يوسف شميط" لرفع الظلم عنه، لكن
الاخير اعرض عن مساعدته بسب علاقته السيئة بالنائب والوزير بهيج
تقي الدين قريب الملازم تقي الدين.

# في الشعبة الثانية - جول بستاني: "ملعون كلب لا ينبح"

عام 1971 انتقل النقيب رياض تقي الدين الى الشعبة الثانية. وجوده في هذا الموقع الحساس اتاح له الاطلاع على الكثير من المعلومات الخطيرة خاصة في الفترة التي سبقت انفجار الاحداث اللبنانية عام 1975 وكانت هذه المعلومات تتقاطع بمعظمها عند نقطة واحدة هي ان لبنان بدأ ينزلق نحو حرب اهلية طويلة الامد لأسباب عديدة من اهمها التباينات بين المسلمين والمسيحيين حول موضوع الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية، وكانت هذه التباينات ظهرت بشكل واضح في اعقاب مقتل سبعة عشر فلسطينيا في كمين نصبه لهم عناصر من حزب الكتائب عند مفرق الكحالة في العام 1969 وكانت ردة فعل الفلسطينيين على هذه المخزرة هي قيامهم باحتجاز الشيخ بشير الجميل اثناء مروره في منطقة المكلس حيث عثروا في سيارته على اوراق تثبت ضلوع الشعبة الثانية وحزب الكتائب عثر مغروة الكحالة.

كان لحادثة الكحالة اثر كبير على الوضع السياسي والطائفي في لبنان، فاختار الفريق المسيحي اللجوء إلى التسلح لحماية الصيغة المارونية السنية ذات الارجحية المارونية، متجاوزاً دور الجيش في حماية الامن الوطني مبرراً ذلك بعجز الجيش اللبناني عن تأمين الحماية المسيحيين بسب اضطراره لمراعاة الفريق المسلم، في المقابل لجأ المسلمون إلى رفع مستوى تحالفهم مع المقاومة الفلسطينية، التي كان دورها قد بدأ يتعاظم شيئاً فشيئاً على الاراضي اللبنانية، فافتتحت كان دورها قد بدأ يتعاظم شيئاً فشيئاً على الاراضي اللبنانية، فافتتحت لها مكاتب مسلحة في الجنوب وراحت تتغلغل في الاحزاب والمجموعات الدينية واحاطت نفسها بمجموعة من التحالفات السرية والعلنية مع عدد الشخصيات السياسية والدينية في لبنان كان المال هو اللاعب الابرز فيها، وهي لم تتردد في انشاء خلايا سرية داخل الجيش اللبناني تحت اسم "منظمة العقاب" التي اكتشفت مخابرات الجيش بعضاً منها واعترف اعضائها بأنهم قد جرى تجنيدهم من قبل حركة فتح.

وفي موازاة التمدد الفلسطيني في الجسم السياسي والعسكري اللبناني، كان هناك تحالف غير معلن بين رئيس الجمهورية سليمان فرنجية والاحزاب المسيحية في لبنان شارك فيه مدير الشعبة الثانية في الجيش اللبناني العقيد "جول بستاني" الذي راح يسهل وصول السلاح إلى حزبي الكتائب والاحرار بالتعاون مع رئيس شعبة الامن القومي المقدم "نبيه الهبر"، وكان من ابرز وجوه هذا الحلف أيضاً رجل الاعمال الكتائبي طانيوس سابا الذي كان له دور في شراء الاسلحة المن الخارج، وعندما اكتشف الضباط المسلمون في سلاح البحرية عملية دخول بواخر الاسلحة إلى المرافئ اللبنانية لصالح الاحزاب المسيحيين المسيحية قامت قيامتهم ورفضوا طلباً من زملائهم الضباط المسيحيين بلغلفة الموضوع، وقاموا بتسريب الخبر إلى وسائل الاعلام، مما اثار

غضب رئيس الحكومة رشيد كرامي الذي طالب بفتح تحقيق في القضية، وبنتيجة التحقيق تبين ان هذه الاسلحة كان يتم شحنها من الخارج على اسم الجيش اللبناني وبعد ان كانت تدخل إلى مخازن الجيش كان يجرى رفضها من قبل لجنة الاستلام العسكرية لتعاد بعد ذلك إلى مرفأ بيروت ومن هناك كان يجرى تهريبها إلى المليشيات المسيحية، وقد تبين من التحقيق أيضاً إن المتورطين في عمليات تهريب الاسلحة استخدموا مطار بيروت في عملياتهم أيضاً . في تلك الفترة أيضاً [٧], معلومات للشعبة الثانية عن إجتماعات عُقدت بين بعض مسؤولي الاحزاب المسيحية في لبنان وضباط إسرائيليين كان من بينها إجتماع في السفارة الإسرائيلية في باريس بين جورج عدوان واحد ضباط الموساد، كما عُقد إجتماع أيضاً على ظهر بارجة إسرائيلية في عرض البحر بين الشيخ بشير الجميل ومسؤولين إسرائيليين، وفي تلك الفترة أيضاً قام الرئيس كميل شمعون بزيارة إلى الاردن التقى خلالها بالملك حسين الذي نصحه بالتعاون مع إسرائيل وقال له: "لا أحد يخلصكم من هذه الورطة سوى إسرائيل".

وكان العقيد جول بستاني خلال الفترة الأولى من الحرب الاهلية يقوم بإرسال عناصر من الشعبة الثانية إلى خطوط التماس بين المنطقتين الشرقية والغربية لإشعال الجبهات في وقت متزامن، وهو كثيراً ما كان يبدي استيائه من عدم لجوء حزب الكتائب إلى تصعيد الوضع الامنى مستعيراً من الانجيل عبارة: "ملعون كلب لا ينبح".

كان من شأن هذه التصرفات ان تنعكس سلباً على وحدة الجيش فتدنت ثقة الضباط المسلمين بقيانتهم فيما راح الضباط المسيحيون يعبرون عن سخطهم من النشاط الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية، مما سرع في تفكك بنية الجيش اللبناني، خاصة بعد قرار قيادة الجيش بمنع العسكريين من قراءة الصحف والمجلات

والاستماع إلى أجهزة الراديو داخل الثكنات والمراكز العسكرية، الأمر الذي ادى إلى تذمر واسع في صفوفهم مما دفع القيادة إلى تعديل القرار بحيث صدار يسمح لهم بالاستماع إلى الإذاعة الرسمية فقط. ولكن هذا التعديل في القرار لم يحل المشكلة بل ادى إلى تفاقمها وذلك عندما راح العسكريون يحاولون خرق المحظور، مما جعلهم ميالون إلى تصديق كل ما يسمعونه من الخارج الأمر الذي أعطى مردوداً عكسباً على معنويات الجيش.

# الحرب الأهلية - ألغام في مخازن الذخيرة

بدأت الحرب الاهلية في لبنان باغتيال الزعيم الوطني معروف سعد في صيدا في 1975/2/26 خلال مظاهرة قام بها صيادي الاسماك في الجنوب احتجاجاً على انشاء شركة "بروتيين" لاستيراد السمك التي كان يرأس مجلس ادارتها الرئيس كميل شمعون، والتي اعطيت حق احتكار عملية تجارة الاسماك في الجنوب، سبق المظاهرة زيارة قام بها وفد من الصيادين الى الرئيس كميل شمعون اعربوا فيها عن مخاوفهم من أن يؤدي نشاط الشركة إلى انقطاع مورد رزقهم، فوعدهم الرئيس شمعون بضمانات تؤمن لهم الاستمرار في تحصيل لقمة عيشهم من هذه المهنة، وبعد ان اطمأن الصيادون إلى كلام الرئيس شمعون عاد القلق ليساورهم من جديد بعد زيارة قاموا بها إلى الرئيس رشيد كرامي الذي اعرب امامهم عن شكه بنوايا الرئيس شمعون ودعاهم إلى اختبار صدقيته من خلال الطلب اليه انخالهم جميعاً في ملاك شركة بروتيين، لكن الرئيس شمعون رفض هذا الطلب بحجة انه يفوق قدرة شركته على الاستيعاب، فكان ان تداعى الصيادون إلى مظاهرة في صيدا ضد شركة بروتيين، في هذا الوقت وصلت معلومات إلى الشعبة الثانية تشير إلى احتمال دخول مندسين على خط المظاهرة بغية تخريب الوضع الامنى، فطلب مدير الشعبة الثانية العقيد جول

بستاني من معروف سعد التعاون معه من اجل منع قيام أي اعمال شغب خلال التظاهرة باعتبار ان معظم الصيادين كانوا من انصاره، وافق معروف سعد على هذا الطلب وقرر ان يكون على رأس المظاهرة، وفي نفس الوقت اتصل "جول بستاني" بكمال جنبلاط وطلب منه المساعدة أيضاً في تهدئة الاجواء السياسية خلال المظاهرة. ولكن على الرغم من كل هذه الاحتياطات فقد وقعت الواقعة عندما قام مجهول بإطلاق النارعلى المتظاهرين فأصيب معروف سعد اصابات قاتلة. ادى الحادث إلى توبر الاجواء الامنية، فانتشر المسلحون في عدد من المناطق اللبنانية، وراحوا يقومون بتعديات على بعض مراكز الجيش اللبناني، وهذا ولم تتوصل التحقيقات التي اجرتها مخابرات الجيش في الجنوب إلى تحديد هوية مطلق النار على معروف سعد وان كانت الشبهات قد حامت حول جندى من الجيش اللبناني من ابناء منطقة شرق صيدا كان متواجداً في ساحة المظاهرة، كما جرى الاشتباه أيضاً بأحد عناصر الدرك، ولكن هذه الاتهامات بقيت كلها من دون دليل اثبات بعد ان جرى تمييع التحقيق في الجريمة.

بعد عدة ايام على حادثة صيدا توجه النقيب رياض تقي الدين إلى منزل العقيد جول بستاني في الجية لتقديم التعزية له بوفاة والدته، الذي طلب منه نقل رسالة إلى رئيس فرع الامن القومي المقدم نبيه الهبر تتضمن شرحاً لملابسات اغتيال معروف سعد، كما طلب العقيد بستاني أيضاً من المقدم الهبر الاتصال بكمال جنبلاط وحثه على المساعدة في تهدئة الأوضاع.

اثار تجاوب كمال جنبلاط مع مساعي العقيد بستاني غضب عائلة الشهيد معروف سعد التي راحت تتهمه بالتنكر لعلاقته النضالية مع معروف سعد، وكان كمال جنبلاط قد قام بعد اغتيال معروف سعد بايفاد الوزير عباس خلف إلى الإمام موسى الصدر، من اجل الطلب

اليه التعاون في فتح طريق صيدا التي كان قد قطعها بعض انصار الإمام الصدر، والذين قاموا ايضاً بالاعتداء على قوافل الجيش اللبناني اثناء مرورها في مدينة صيدا. لقيت الاعتداءات على الجيش ردود فعل غاضبة في عدد من المناطق المسيحية، فنزل سكانها إلى الشوارع وقاموا بمظاهرات استنكاراً لهذه الاعتداءات. وقد كان لهذه التظاهرات صدى عند بعض ضباط الجيش المسيحيين، فزار وقد منهم رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، واعربوا له عن سخطهم من التعديات على مراكز الجيش اللبناني، وكان اكثر الضباط المتذمرين من هذه الاعتداءات هو المقدم ميشال عون، الذي هدد باعلان التمرد في حال لم يتم فتح طريق صيدا امام قوافل الجيش. اثارت تهديدات المقدم عون غضب الرئيس فرنجية فدعا إلى الهدوء والتعقل. وفي اعقاب هذه التهديدات التي اطلقها ميشال عون، وصلت معلومات إلى مسؤول الشعبة الثانية في الجنوب المقدم ابراهيم عباس عن وجود ألغام في مخازن الذخيرة في ثكنة صيدا معدة للتفجير، فسارع إلى الاتصال بوحدة الهندسة في الجيش التي قامت بتفكيكها قبل ان تتفجر بوقت قليل، وبعد هذه الحادثة قامت قيادة الجيش بإجراء تشكيلات في قيادة فوج المدفعية في صيدا فتم نقل المقدم ميشال عون إلى وزارة الدفاع، حيث جرى تعيينه مساعداً لقائد المدفعية العقيد منير طربيه أ.

# حادثة عين الرمانة - من حرف البوسطة عن طريقها

في 13 نيسان عام 1975 وفي اثناء احتفال كان يقيمه حزب الكتائب بمناسبة تدشين كنيسة في عين الرمانة بحضور الشيخ بيار الجميل ظهرت سيارة "فولسفاكن" لوحتها مغطاة بقطعة من القماش وكان يقودها الفلسطيني "منتصر احمد ناصر" الذي ينتمي إلى منظمة

أ رئيس الاركان في عهد الرئيس الياس سركيس.

الصاعقة بالقرب من مكان الاحتفال، مما اثار الشبهة لدى حراس الشيخ بيار الجميل، فطلبوا من سائقها رفع الغطاء عن اللوحة، لكنه رفض مما ادى إلى عراك بينه وبينهم اصيب على اثرها سائق السيارة بجروح نقل على اثره إلى المستشفى للمعالجة بواسطة سيارة للدرك. ولم يمض دقائق على هذه الحادثة حتى حصلت حادثة أخرى وذلك عندما حضرت سيارة أخرى إلى عين الرمانة لوحتها مغطاة أيضاً ويداخلها عناصر من منظمة الصاعقة مما اثار غضب بعض الاهالي فتصدوا لها وما لبث الأمر ان تطور إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين قتل بنتيجته عنصران من حزب الكتائب هما "جوزف أبو عاصى وانطوان الحسيني". اشعل مقتل أبو عاصى والحسيني غضب الاهالي فنزلوا إلى الشارع وقاموا بإطلاق النار على حافلة فلسطينية كانت تمر في احياء عين الرمانة الداخلية مما ادى إلى مقتل سبعة وعشرين من ركابها.

بعد حادثة عين الرمانة وجد كل من حزب الكتائب ومنظمة التحرير الفلسطينية ان مصلحتهما هي في تطويق نيول الحادث، فاتفقوا على تسوية تقضى بأن يتخلى الفلسطينيون عن مطالبتهم بتسليم مطلقي النار على الحافلة إلى القضاء اللبناني، مقابل موافقة حزب الكتائب على ان يبقى لبنان منبراً اعلامياً للفلسطينيين وساحة لتحركاتهم العسكرية ضد إسرائيل. هذه التسوية رفضها كمال جنبلاط بعد ان اقنعه جورج حاوي ومحسن ابراهيم بأن الوقت الآن هو للتصعيد والذهاب نحو التصلب في المواقف، فكان ان ولد شعار "عزل حزب الكتائب". كان تقييم الشعبة الثانية لمواقف كمال جنبلاط انها كانت تهدف إلى ترهيب حزب الكتائب من اجل دفعه للقبول ببرنامج الحركة الوطنية الاصلاحي، وان جنبلاط بالرغم من لهجته العالية فانه مستعد لاجراء مفاوضات مع حزب الكتائب تنتهي إلى حل وسط، وان مواقفه المتشددة هي بهدف القمهيد لاستيعاب الفلسطينيين للصدمة.

ارتدت نتائج شعار عزل الكتائب سلباً على كمال جنيلاط والحركة الوطنية فانتقل قسم من المسيحيين من منطق الاعتدال إلى ساحات التطرف، ولأن قرار "العزل" كان اكبر من ان تتحمله الطوائف الإسلامية فهي اعلنت رفضها له، كما رفضته أيضاً معظم الدول العربية خاصة تلك التي كانت تدور في فلك الغرب، وبذلك بقيت التهمة محصورة بكمال جنبلاط والذي وجد نفسه في نهاية الأمر مضطراً إلى التخفيف من حملته الإعلامية على حزب الكتائب، ولكنه في قرارة نفسه ظل مقتنعاً بقرار العزل وبقي يعمل له ضمناً وهو سعى الإقناع الرئيس السوري حافظ الأسد به، لكن الأسد لم يقتتع وكان رأيه انه يجب العمل على استيعاب القادة المسيحيين في لبنان من اجل منعهم من الارتماء في احضان إسرائيل، وكان لافتاً في تلك الفترة ان الحكومة التي شكلها الرئيس رشيد كرامي في 29 حزيران عام 1975 بمسعى من وزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام لم يكن فيها كمال جنبلاط أو ممثلاً عنه، الأمر الذي فسره المراقبون انه يعكس بداية تضابق سورى من مواقف جنبلاط المتشددة.

ادى تأليف الحكومة الجديدة إلى اشاعة اجواء من الهدوء الامني والسياسي في البلاد وإن بشكل نسبي ولكنه لم يستمر طويلاً اذ ما لبث ان عاد التوتر للبروز مجدداً من بوابة البقاع، عندما قامت عناصر من حزب الكتائب بالتعاون مع بعض عناصر الجيش اللبناني بتوتير الاجواء بين مدينة زحلة والقرى الإسلامية المجاورة لها وسرعان ما امند هذ التوتر إلى منطقة الشمال، حيث جرى تعزيز مليشيات الجبهة اللبنانية في بلدة عندقت بضباط وعناصر من الجيش اللبناني بقيادة المقدم مطانيوس اسكندر.

في ظل هذه الاجواء كان هناك من يروج في اوساط الجيش والشعبة الثانية بأن كمال جنبلاط قد وقع رهينة الارادة السوفياتية التي

يمثلها في لبنان جورج حاوى ومحسن ابراهيم، وإن لا فائدة من مد اليد اليه طالما انه لا يملك قراره. اجواء الشعبة الثانية هذه قرر النقيب رياض تقى الدين نقلها إلى كمال جنبلاط فزاره في منزله في بيروت وكان هذا اللقاء هو الأول بينهما. والذي بدا خلاله كمال جنبلاط غاضباً من مواقف الرئيس سليمان فرنجية وهو قال للنقيب تقى الدين: "ألا يخشى سليمان فرنجية من تفتت البلد، ألا يخاف من تفكك المؤسسات الوطنية، ألا يرهبه تشريم الجيش وضياع الوطن"، كما كشف جنبلاط امام رياض تقى الدين بأن السوفيات نصحوا الحركة الوطنية بوقف عملياتها العسكرية والانصراف إلى تثبيت اقدامها في المناطق التي تسيطر عليها، كما انهم ابدوا استغرابهم لمواقفه المتشددة تجاه سوريا الأمر الذي فهم منه جنبلاط ان للسوفيات مصلحة في تقسيم لبنان بهدف كسب دولة حليفة لهم في مواجهة المصالح الأميركية في المنطقة، ونتيجة لرفضه المقترحات السوفياتية اوقف المسؤولون السوفيات دعمهم السياسي لكمال جنبلاط لفترة من الزمن، مما جعله يقول مرة امام عند من المقربين منه: "لازم اللون الاحمر الفاقع بخف عن الحركة الوطنية لأن ذلك يسيء الينا داخل لبنان".

احمد الخطيب بين حركة فتح ومحاولة مد اليد له من كمال جنبلاط

في ظل هذه الاجواء كانت الأوضاع داخل مؤسسة العسكرية تتجه نحو مزيد من التشرذم الذي تحول إلى واقع فعلى عندما قام الملازم أول احمد الخطيب باعلان جيش لبنان العربي عام 1976 بدعم مباشر من حركة فتح التي امدته بالمال والسلاح، وكان الفلسطينيون يهدفون من وراء شق صفوف الجيش اللبناني إلى ابعاده عن الحدود الجنوبية، فهم كانوا يرون ان وجود الجيش على الحدود من شأنه ان يحد من قدرتهم على القيام بعمليات تسلل إلى الاراضي

المحتلة من اجل ضرب اهداف إسرائيلية، وبعد اعلان جيش لبنان العربي قام الفلسطينيون بالسيطرة على ثكنات الجيش اللبناني في عدد من مناطق بيروت والشمال والجنوب وسلموها إلى احمد الخطيب. لم يكن اعلان احمد الخطيب لجيش لبنان العربي نتيجة خطة اعتها حركة فتح فقط، بل كان في جزء منه أيضاً نتيجة ممارسات قائد تكنة ابلح العقيد انطوان لحد ومساعده المقدم ابراهيم طنوس ضد احزاب الحركة الوطنية وانحيازهم بشكل فاضح إلى الجبهة اللبنانية، وخاصة عندما راح المقدم طنوس يقوم بإرسال السلاح والذخيرة من ثكنة ابلح عناصر حزب الكتائب في القبيات، مما اثار النقمة عند احمد الخطيب ضد قيادة الجيش.

اثار ظهور جيش لبنان العربي قلق كمال جنبلاط الذي خشي ان يكون توسع نفوذ احمد الخطيب مقدمة لوضع الفلسطينيين يدهم على منطقة اقليم الخروب مسقط رأس احمد الخطيب والمحسوبة تاريخياً على زعامة آل جنبلاط، فكان قراره التعاطي بمرونة مع احمد الخطيب وهو قال في أحد المرات للنقيب رياض تقي الدين: "انا ضد انقسام الجيش ولكني وجدت نفسي مضطراً لرعاية احمد الخطيب حتى لا يقع تحت سيطرة أبو عمار وان حركة جيش لبنان العربي هي من تدير "أبو جهاد".

كان كمال جنبلاط يصر دائماً على تحييد الجيش اللبناني عن أي صراع داخلي تمهيداً لأستعماله في ضبط الأوضاع الامنية عندما يأتي اوان الحل السياسي الشامل والذي لم يكن يراه بعيداً. وكان من نتائج احتضان كمال جنبلاط لأحمد الخطيب ابعاد ضربة عسكرية عنه كان السوريون ينوون توجيهها له بعد قيام عناصر تابعة له بإطلاق النار على موكب وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام اثناء عبوره الحدود اللبنانية السورية عند نقطة المصنع، هذا وقد تبين ان حركة فتح

هي من يقف وراء التحريض على عملية اطلاق النار. هذا الحادث استغله العقيد جول بستاني لتحريض السوريين على ضرب احمد الخطيب، لكن مسارعة كمال جنيلاط للتشفع له عند السوريين جعلهم يصرفون النظر عن القيام بعملية عسكرية ضده، وفي السياق نفسه وقف كمال جنبلاط حائلاً دون قيام نائب قوات حركة فتح خليل الوزير، (أبو جهاد) بتوجيه ضربة عسكرية لمراكز جيش لبنان العربي في بيروت وذلك بعد ان راح احمد الخطيب يحاول الاستقلال بقراره عن حركة فتح، لكن تنخل كمال جنبلاط لدى القيادة الفلسطينية اسهم في إنقاذ احمد الخطيب مرة أخرى، كان احمد الخطيب يطمح في ان يتحول جيش لبنان العربي إلى الذراع العسكرية للحركة الوطنية، ولكن سيطرة حركة فتح على قراره جعل هدفه هذا امراً صبعب المنال، وعندما فكر كمال جنبلاط بانشاء جيش التحرير الشعبي على ان يضم فصائل من كل احزاب الحركة الوطنية، خاف احمد الخطيب من ان يؤدى ذلك إلى تطبير حلمه بأن يصبح القائد العام لقوات الحركة الوطنية وهو كان يطمح من خلال هذا المنصب إلى حجز مكانة سياسية له بعد انتهاء الحرب الاهلية، فسارع "أبو جهاد" إلى كمال جنبلاط متمنياً عليه إطلاق اسم "قوات التحرير الشعبية" بدلاً من جيش التحرير الشعبي على القوة التي ينوى تأسيسها، وذلك افساحا في المجال امام احمد الخطيب لتولى قيادة قوات الحركة الوطنية مستقبلاً.

كان الدافع الاساسي لتفكير كمال جنبلاط بأنشاء قوة عسكرية خاصة بالحركة الوطنية هو انكشاف الدور الذي كانت تقوم به حركة فتح في افشال العمليات العسكرية للحركة الوطنية على مواقع مليشيات الجبهة اللبنانية في منطقة الجبل وخاصة على محور عاليه الكحالة.

#### 1 آذار انقلاب الاحدب

شعر السوريون بخطر الحرب الاهلية في لبنان على امنهم القومي في حال خرجت نتائجها عن سيطرتهم، فقرر الرئيس حافظ الأسد البحث مع الاطراف اللبنانية كافة عن حل سياسي يضع حداً للنزيف في الجسم اللبناني فشكل لهذه الغاية لجنة مؤلفة من رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش السوري العماد حكمت الشهابي ومدير المخابرات الجوية اللواء ناجي جميل ووزير الخارجية عبد الحليم خدام، وكلفها ايجاد صيغة لإنهاء الحرب الاهلية يتوافق عليها جميع الاطراف في لبنان.

في العاشر من اذار 1976 عقدت اللجنة إجتماعاً لها مع رئيس الجمهورية سليمان فرنجية حاولت خلاله اقناعه بالضغط على حلفائه في الجبهة اللبنانية من اجل تقديم تتازلات سياسية للطرف المسلم، الأمر الذي كان من شأنه ان يفتح الطريق امام معالجة مشكلة الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية، لكن الرئيس فرنجية لم يتجاوب مع هذا الطلب، مما ادى إلى توتر الاجواء بينه وبين الوفد السوري. كان تعنت الرئيس فرنجية مرده الى امرين الأول هو غضبه من الدعم الفلسطيني لجيش لبنان العربي. اما الأمر الثاني فقد كان استيائه من كلم ناب تفوه به ياسر عرفات بحق ابنته سونيا على خلفية قيامها بتوزيع منشورات تدعو إلى تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية، وما لبثت اخبار التوتر بين الرئيس فرنجية والوفد السوري ان وصلت إلى حليفيه الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل اللذان سارعا إلى إرسال مسلحيهما إلى محيط وزارة الدفاع وذلك في رسالة تهدف إلى افهام الوفد السوري بأن مواقف الرئيس فرنجية تلقى دعم حلفائه في الجبهة اللبنانية. استاء الوفد السوري من هذا التصرف وقرر العودة إلى دمشق عن طريق مطار بيروت، واتصل عبد الحليم خدام بقيادة الجيش اللبناني وطلب منها تأمين الحماية للوقد السوري في اثناء إنتقاله إلى مطار بيروت. كانت القوة التي ارسلها الجيش لحماية الوقد السوري بقيادة النقيب عصام" الديماسي الذي اخبر النقيب رياض تقي الدين بعد عودته من مهمته، بأن العماد حكمت الشهابي كان طوال الطريق يصب جام غضبه على الرئيس فرنجية ويقول: "شو القصة ما بقا في رجال بالجيش اللبناني تقدر تعمل انقلاب". كلام العماد الشهابي سرعان ما وصل إلى قائد موقع بيروت العميد عزيز الاحدب الذي استنتج منه بأن هناك مناخاً مؤاتياً لتتفيذ انقلاب على السلطة، وكانت فكرة الانقلاب قد راودت العميد الاحدب قبل فترة من الزمن، ولكن المشكلة كانت في عدم امتلاكه القوة العسكرية الكافية التي تتيح له الاقدام على هذه الخطوة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها السوريون بتشجيع ضباط من الجيش اللبناني على القيام بانقلاب عسكري، فقد سبق للعماد حكمت الشهابي واللواء ناجي جميل ان حاولا اغراء العميدان موسى كنعان وجول بستاني بمحاولة القفز إلى بعبدا وهما لقيا التشجيع من عدد من السياسيين اللبنانيين وفي طليعتهم كمال جنبلاط، الذي قال مرة امام النقيب رياض تقي الدين: "ان صفحة الرئيس فرنجية ستطوى قريباً على يد هذين الضابطين". ولكن بالرغم من الدعم الذي لقياه، فأن العميدان بستاني وكنعان ربطا اقدامهما على هذه الخطوة بالحصول على تغطية الزعماء المسيحيين الذين رفضوا توفير الدعم لهما.

بدأ السوريون نشاطهم الاستخباري قبل انفجار الحرب الاهلية وهو كان يتم اولاً تحت ستار مكتب لتخليص المعاملات الجمركية في مرفأ بيروت، وكان من الاعمال التي قامت بها المخابرات السورية في تلك الفترة في بيروت بتفجير بيوت اليهود في وادي أبو جميل بحجة انهم كان يقترعون للشيخ بيار الجميل، والتتصت على الكابل البحري،

وكان مدير الشعبة الثانية العقيد جول بستاني قد توصل إلى قناعة بعد حرب تشرين عام 1973 التي حقق فيها الجيش السوري انتصارات لاقتة على جبهة الجولان، بأنه لا يمكن للبنان ان يتجاوز دور سوريا في المنطقة وان مصلحته في التسيق معها، فسمح للسوريين بإقامة مراكز تنصت على الإسرائيليين في بلدة الخيام الجنوبية، كما قام بتزويد عناصر المخابرات السورية في بيروت ببطاقات هوية لبنانية تأميناً لسرية عملهم، ومع وصول النتسيق الامني السوري اللبناني إلى هذا المستوى المتقدم طلب السوريون من الجيش اللبناني السماح لهم بتحريك بعض منصات الصواريخ إلى منطقة دير العشاير على الحدود بتحريك بعض منصات الصواريخ إلى منطقة دير العشاير على الحدود الشهابي على العقيد بستاني تقديم الدعم المالي للمخابرات اللبنانية في الشهابي على العقيد بستاني تقديم الدعم المالي للمخابرات اللبنانية في مجال الاستعلام عن إسرائيل، لكن الاخير رفض العرض بلباقة.

في 1976/3/11 قام العميد عزيز الاحدب بالدخول إلى مبنى تلفزيون لبنان الرسمي في تلة الخياط واذاع البلاغ رقم واحد، والذي طلب فيه من رئيس الجمهورية التنحي عن الحكم، وسرعان ما تكشف ان حركة عزيز الاحدب هي من تدبير رئيس جهاز الامن في حركة فتح "أبو حسن سلامة"، وهذا ما اكده أحد المسؤولين العسكريين في حركة فتح المدعو "محمد قدسية" لرياض تقي الدين عندما التقاه في أحد المناسبات في الاردن وذلك عندما صرح له بأنه كان مكلفاً من قبل أبو حسن سلامة بمرافقة العميد عزيز الاحدب إلى داخل الاستوديو في التلفزيون اثناء اذاعته لبيانه الانقلابي".

لقيت حركة عزيز الاحدب في بدايتها تعاطفاً من قبل عدد كبير من ضباط الجيش اللبناني وخاصة المسيحيين منهم وفي طليعتهم قائد الجيش العماد حنا سعيد الذي اقترح اصدار قيادة الجيش بياناً تعلن فيه تأييدها لعزيز الاحدب، لكن بعض كبار الضباط نصحوه بالتريث ريثما يتم استطلاع رأي السياسيين حول هذه المسألة، وافق قائد الجيش

على هذا الاقتراح وقام بتشكيل لجنة لهذه الغاية مؤلفة من رئيس الاركان اللواء سعيد نصر الله ومدير الشعبة الثانية العقيد جول بستاني وانقيب رياض تقي الدين. باشر النقيب تقي الدين مهمته بالاتصال بوزير الداخلية بهيج تقي الدين الذي جاء جوابه ديبلوماسياً للغاية وهو قال للنقيب تقي الدين: "ان ليس لديه تصوراً للمرحلة القادمة حتى الآن". اما كمال جنبلاط فقال صراحة لرئيس الاركان: "انه لا يثق بعزيز الاحدب وهو يعتبره أميركي الهوى"، من جهته حاول قائد الجيش اقناع القادة المسيحيين بدعم حركة عزيز الاحدب ولكنه فشل بعد ان التف عليه رئيس الشعبة الثانية العقيد جول بستاني الذي قام باقناع الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون بمعارضة هذا التوجه، وفي الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون بمعارضة هذا التوجه، وفي مسلحون من حزبي الكتائب والاحرار بتطويق وزارة الدفاع مما اجبر مسلحون من حزبي الكتائب والاحرار بتطويق وزارة الدفاع مما اجبر قائد الجيش على التراجع عن دعم عزيز الاحدب.

وكان العماد حنا سعيد قد فكر قبل تأبيده حركة عزيز الاحدب، بالقيام بنفسه بعملية انقلاب على رئيس الجمهورية وكلف لهذه الغاية صديقه الحميم مساعد قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العقيد رؤوف عبد الصمد بجس نبض الضباط المسلمين في ثكنة شكري غانم حول مدى استعدادهم للمشاركة في هذه العملية، كما كلف في نفس الوقت النقيب سمير الاشقر باستطلاع رأي ضباط الحرس الجمهوري حول الغاية نفسها. كان جواب الضباط المسلمين هو الرفض لأي عملية تغيير للنظام بالقوة، مما دفع قائد الجيش إلى محاولة الوصول إلى بعبدا عبر ركوب موجة عزيز الاحدب، هذا وقد لعب رئيس الشعبة الثانية العميد جول بستاني دوراً في صياغة الاتفاق بين العماد حنا الثانية العميد عزيز الاحدب قبل أن يعود ويتراجع عن تعهده بدعم انقلاب الاحدب، وكان ابرز بنود هذا الاتفاق إصدار عفو عن العسكريين الذي انشقوا عن الجيش خلال الحرب الاهلية في حال عادوا

إلى صفوف الشرعية، والذي كان المقصود به بالدرجة الأولى هو الملازم أول احمد الخطيب، لكن هذا البند واجه اعتراضاً من قبل عدد كبير من الضباط المسيحيين وفي طليعتهم ميشال عون وابراهيم طنوس ومنير الصدي الذين وقعوا بياناً طالبوا فيه بمحاكمة جميع العناصر الذين خرجوا عن قوانين الجيش.

وكان العماد حنا سعيد قد اجتمع إلى كمال جنبلاط وطلب منه دعم ترشحه لرئاسة الجمهورية، وبالرغم من عدم اقتتاع كمال جنبلاط بحنا سعيد رئيساً للجمهورية فأنه استغل طموحه الرئاسي للطلب اليه نقل شحنة سلاح للحزب التقدمي الاشتراكي إلى الشوف، وافق حنا سعيد على هذا الطلب ظناً منه ان ذلك يكسبه دعم كمال جنبلاط، ولكنه سرعان ما اكتشف بأن جنبلاط ما زال على موقفه الرافض لحكم العسكر، وكان أحد اصدقاء رياض تقي الدين قد اخبره مرة انه سمع كمال جنبلاط يوماً يقول على الهاتف: "انا لم احب فؤاد شهاب يوما لأنه عسكري"، وإنطلاقا من هذا المبدأ وقف كمال جنبلاط موقفاً معارضاً لتشكيل حكومة عسكرية برئاسة العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي في 12 ايار عام 1975، وهو قام بتوجيه لوم شديد لرئيس الرفاعي في 18 ايار عام 1975، وهو قام بتوجيه لوم شديد لرئيس الاركان العماد سعيد نصر الله لقبوله المشاركة في هذه الحكومة.

اما عزيز الاحدب وفي اطار سعيه للحصول على اوسع دعم لحركته الانقلابية، فأنه قام بالاتصال بالرئيس حافظ الأسد، الذي نصحه بتجميد تحركاته افساحاً في المجال امام المبادرات السياسية، لكن هذا الطلب لم يرق لياسر عرفات الذي سارع إلى الايعاز إلى جيش لبنان العربي بالسيطرة على المزيد من ثكنات الجيش اللبناني في الشمال والجنوب، وذلك بهدف إبقاء سيطرته على الجناح المسلم في الجيش اللبناني.

أخيراً وصل منطق الامور إلى نهايته ووجد النقيب رياض تقي الدين نفسه مضطراً إلى مغادرة مركز عمله في قيادة الجيش بعد ان

وصل الانقسام الطائفي في صفوف المؤسسة العسكرية إلى اعلى مستوياته. وبعد مغادرته اليرزة توجه النقيب رياض تقي الدين إلى بلدته بعقلين، حيث انضم إلى "تجمع بعقلين"، الذي كان قد اسسه عدد من الضباط الدروز في الجيش اللبناني لدعم كمال جنبلاط في معركته ضد الجبهة اللبنانية. بعد التحاقه بتجمع بعقلين توجه النقيب تقي الدين برفقة الرائد شريف فياض إلى مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه حيث اجتمعوا بكمال جنبلاط الذي اكد لهم إلتزامه المعنوي "بتجمع بعقلين"، كما اعلن لهم انه يترك حرية الخيار للمنضوين في "التجمع" بالقتال في صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي أو تاليف مجموعات خاصة بهم أو البقاء في منازلهم على الحياد، وكان للصداقة التي جمعت بين العقيد رؤوف عبد الصمد وقائد الجيش حنا سعيد دورأ في تشريع تجمع بعقلين، فأصدر قائد الجيش مذكرة خدمة كلف بموجبها العقيد رؤوف عبد الصمد بالاشراف على تجمع بعقلين.

كان للعقيد "عبد الصمد" دورا هاماً في مرحلة حرب "السنتين" فاستطاع بفطنته وذكائه ان يشكل شبكة من التقاطعات مع اطراف عدة، فهو حافظ على علاقات جيدة مع كمال جنبلاط، كما بقى في نفس الوقت محل ثقة قائد الجيش الذي كلفه بالإشراف على ثكنة حمانا، وذلك بالرغم من تهديده بقصف قصر بعبدا في حال لم يقم رئيس الجمهورية بتقديم استقالته، كما انه تمكن من الإبقاء على شعرة معاوية بين كمال جنبلاط والجبهة اللبنانية، التي اعلنت موافقتها على التحاق الضباط المسيحيين من ابناء الشوف بتجمع بعقلين. اما المستفيد الاكبر من تجمع بعقلين فقد كان كمال جنبلاط، الذي استطاع ان يجعل منه أداة توازن مع مختلف القوى الأخرى على الارض ومنها رئيس الجمهورية.

# ان صدق بشير ستنتهي الحرب خلال اسبوعين

مهد الشيخ بشير الجميل لدخوله المعترك السياسي، بإطلاق سلسلة من التصريحات هاجم فيها الزعماء التقليديين محملاً اياهم مسؤولية تردى الأوضاع في لبنان، وخلال لقاء له مع الاب بواكيم مبارك أبدى كمال جنبلاط إعجابه بهذه التصريحات. كلام كمال جنبلاط اعتبره الاب مبارك اشارات ايجابية يمكن التعويل عليها في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين كمال جنبلاط وبشير الجميل فراح يعمل على عقد لقاء بين الطرفين، وعندما علم ياسر عرفات بمساع الاب مبارك سارع إلى ايفاد القيادي في حركة فتح "ابو حسن سلامة" إلى بشير الجميل من اجل القيام بوساطة بينه وبين كمال جنبلاط، وكانت غاية عرفات من مصالحة بشير الجميل مع كمال جنبلاط هي إقامة حلف لبناني فلسطيني يكون قادراً على مواجهة السوريين في لبنان، وفي ظل اجواء التقارب بين كمال جنبلاط وبشير الجميل اغتيات شقيقة كمال جنبلاط "ليندا" في 27 ايار عام 1976 داخل منزلها في منطقة بدارو، بعد الحادث اعلن بشير الجميل أن الشرطة الكتائبية ألقت القبض على ثلاثة من القتلة، وخلال زيارة التعزية التي قام بها بشير الجميل لكمال جنبلاط التقى الرجلان على اعتبار المبادرة السورية لوضع حد للحرب الاهلية تشكل خطراً على لبنان.

بعد انتهاء الزيارة التقى جنبلاط عدداً من معاونيه من بينهم النقيب تقي الدين وقال امامهم: "ان الافكار التي طرحها بشير الجميل حول مشكلة النظام الطائفي وطريقة اصلاح هذا النظام هي قريبة من افكارنا، وان سمات البراءة ترتسم على وجه هذا الشاب فاذا كان هذا واقعه فنحن قادرون على انهاء الحرب خلال اسبوعين، اما اذا كان يخفي وراء هذه البراءة اشياء أخرى فاننا امام حرب طويلة ستؤدي إلى الخراب". لم يُكتب للحوار بين بشير الجميل وكمال جنبلاط ان يستمر

فتوقف بعد محاولة اغتيال العميد ريمون اده على يد عناصر كتائبية، الأمر الذي توجس منه كمال جنبلاط وجعله يرتاب بشخصية بشير الجميل، وهو راح بعد ذلك يحسب حساباً للذين لا يريدون الوفاق، وكان ريمون اده قبل تعرضه لمحاولة الاغتيال قد تلقى تهديداً من المسؤول الكتائبي في جبيل غيث خوري بسبب معارضته لسياسة الجبهة اللبنانية. لم تكن محاولة اغتيال العميد ريمون الدافع الوحيد لكمال جنبلاط لإيقاف حواره مع بشير الجميل، فهو رأى انه لا فائدة من الحوار في ظل حصول اجواء تقارب بين القيادة السورية والجبهة اللبنانية.

# حرب الجبل- ما تعطوا سلاح لكمال جنبلاط احسن ما يعطيه للدروز

تلاقت مصلحة كمال جنبلاط والمقاومة الفلسطينية والجبهة اللبنانية كل من موقعه على توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة الجبل، من جهته كان كمال جنبلاط يشعر بأن امتناع معظم محازبيه عن الالتحاق بمحاور القتال في بيروت قد ادى إلى تقليص نفوذه على الساحة الإسلامية لصالح ياسر عرفات، فقرر فتح جبهة الجبل اعتقاداً منه انه يمكنه بذلك حشد انصاره تحت شعار الخوف على المصير من تهديد الانعزاليين، وبالتالي اثبات وجوده وتحقيق التوازن المطلوب مع الجبهة اللبنانية. في المقابل رأى الفلسطينيون ان مصلحتهم تكمن في ضرب خطة جنبلاط فقاموا بمنع السلاح عنه مما اضطره ان يشتريه منهم بأموال تم جمعها من تبرعات الاهالي، اما الجبهة اللبنانية فكانت تقديراتها انه يمكن لها من خلال نقل المعركة إلى الجبل اغراق كمال جبنلاط اكثر في اتون الحرب الاهلية وتحميله مسؤلية النتائج المترتبة عنها، فسارعت إلى حشد مقاتليها على محاور الجبل والذين راحوا عنها، فسارعت إلى حشد مقاتليها على محاور الجبل والذين راحوا يقومون باستفزازات وتحديات للإهالي الدروز في عاليه، مما جعل

جنبلاط يقرر الاسراع في فتح معركة الجبل قبل أن يكون قد اكمل استعداداته لها.

كان لتضارب المصالح بين كمال جنبلاط والمقاومة الفلسطينية اثرا سلبياً على سير المعارك على مختلف جيهات الجبل، فظهر باسر عرفات في اغلب الاوقات مناوراً ومحاولاً الإمساك بالعصبا من النصف في علاقته بين الحركة الوطنية والسوريين، وقد بأن هذا الأمر واضحا خلال مكالمة لاسلكية التقطتها اجهزة التنصت في الجيش اللبناني واستمع إليها النقيب رياض تقى الدين وهي كانت تدور بين ضابطين في حركة فتح كان فيها احداهما يدعو زميله إلى عدم تزويد كمال جنبلاط بالسلاح حتى لا يعطيه للدروز، وفي السياق نفسه التقطت اجهزة النتصت التابعة للحزب النقدمي الاشتراكي مكالمة هاتفية لياسر عرفات كان يطمئن فيها كميل شمعون إلى بقاء المسلحين الفلسطينيين بعيدين عن قصره في السعديات، وكان مسلحون فلسطينيون شنوا هجوماً على بلدة السعديات، في وقت كان الرئيس شمعون في داخل قصره. وبعد انتهاء مكالمته مع كميل شمعون سارع باسر عرفات الاتصال بقيادته العسكرية وطلب منها التعجيل في احتلال قصر السعديات بحجة انه محشور مع كميل شمعون.

وفي مشهد يعكس عدم رغبة الفلسطينيين في اعطاء كمال جنبلاط مجالاً لحسم المعركة في الجبل، رفض القيادي في حركة فتح خليل الوزير" (أبو جهاد) خطة اعدها النقيب رياض تقي الدين والعقيد رؤوف عبد الصمد لأقتحام بلدة الكحالة وراح يشكك بفعاليتها امام كمال جنبلاط والنقيب تقي الدين والعقيد عبد الصمد، الأمر الذي فهم منه كمال جنبلاط بأن أبو جهاد لا يريد اختراق المناطق المسيحية، وذلك النزاماً منه بالوعد الذي قطعه ياسر عرفات للرئيس حافظ الأسد بعدم الدخول إلى المنطقة الشرقية.

كانت مشاركة المنظمات الفلسطينية في الاقتحامات على محاور الجبل في اغلب الاحيان مشاركة صورية، فهم ما أن كانوا يتقدمون بضعة امتار حتى كانوا يعودون للتراجع بحجة اصطدامهم بمقاومة عنيفة من الخصم، وكانت هذه الحيلة في بداية الحرب تتطلى على المسؤولين العسكريين في الحركة الوطنية، ولكن مع التحاق عدد من ضباط الجيش اللبناني بجبهات القتال وتوليهم الاشراف على العمليات العسكرية أصبحت هذه المناورات مكشوفة ولم تعد تجدى نفعاً. كما أن حركة فتح قامت في وقت سابق بمصادرة كمية من النخائر كان الحزب التقدمي الاشتراكي اشتراها من الخارج وسلمتها إلى الرئيس صائب سلام، وفي السياق نفسه امر باسر عرفات عناصره بمصادرة عدد من مدافع "الهاون" كان الرئيس المصرى اهداها للحزب التقدمي الاشتراكي، وهو لم يعدها الا ان بعد ان هدده كمال جنبلاط باعلام الرئيس المصرى بالأمر، وكان كمال جنبلاط قد قام في وقت سابق بشراء مجموعة من رشاشات "الماغ" من حركة فتح وبعد الكشف عليها تبين انها معطلة.

# تل الزعتر ضحية المساومات

لم تقتصر مناورات ياسر عرفات السياسية على معارك الجبل فقط، بل تعدتها إلى مخيم ثل الزعتر، الذي حاصرته مليشيات الجبهة اللبنانية في حزيران عام 1976 وراحت تحاول اقتحامه، وفي اطار السعي لفك الحصار عن المخيم اقترح مسؤولون في الحركة الوطنية احتلال بعض النقاط الحساسة في المناطق المسيحية والبقاء فيها لحين فك الحصار عن ثل الزعتر، وبعد مناقشة الاهداف المحتملة للعملية تم الاتفاق على احتلال بلدتي الكحالة وعاريا، لكن حركة فتح عارضت العملية، واقترحت السيطرة على اطراف البلدتين دون الدخول اليهما، على ان يتم بعد ذلك مساومة السوريين على موضوع فك الحصار عن على الحصار عن

ثل الزعتر، لكن القادة العسكريين في الحركة الوطنية اصروا على خطتهم مما وضع حركة فتح امام الأمر الواقع التي عادت لتشترط ان تكون جميع القوات المشاركة في العملية تحت امرتها، الأمر الذي رفضه المسؤولون العسكريون في الحركة الوطنية واصروا على توزيع المسوؤليات على كافة القوى المشاركة في الهجوم، وبناء عليه اعطيت حركة فتح مهمة السيطرة على بلدة الكحالة ومنطقة غاليري خيرالله.

انطلقت العملية فجر الرابع من تموز عام 1976 فتقدمت عناصر الحزب الاشتراكي نحو بلدة عاريا واستطاعت السيطرة عليها، وبموازاة النجاح في السيطرة على عاريا كان الهجوم على بقية المحاور يتعثر، بسبب عدم وفاء حركة فتح بالتزاماتها اذ سرعان ما تبين ان الاخبار التي كان يقوم بتوزيعها مسؤول حركة فتح في الجبل "ابو المعتصم"عن تمكن قواته من تحقيق الاهداف المطلوبة منها كانت غير صحيحة، وإن عناصره ما زالت في مواقعها السابقة ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه مناطق الخصم مما خلق ثغرة كبيرة على بقية محاور الهجوم استفاد منها حزب الكتائب للقيام بهجوم معاكس على بلدة عاريا، تمكن خلاله من استعادتها وتكبيد الحزب الاشتراكي خسائر فانحة. شكلت نتائج معركة عاريا خيبة امل كبيرة لكمال جنبلاط ويفعته أن يحسم قراره ببناء قوات عسكرية خاصة به تحت أسم "جيش التحرير الشعبي"، اثار سقوط مخيم تل الزعتر بأيدى عناصر مليشيات الجبهة اللبنانية اسئلة عديدة لدى كمال جنبلاط ومسؤولين أخرين في الحركة الوطنية حول الدور الذي لعبه ياسر عرفات في عملية اسقاط المخيم، والتي توضع بعض منها من خلال الرسالة التي وقعت بين يدي الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي ارسلها أحد مسؤولي حركة فتح داخل مخيم تل الزعتر إلى شقيقه في بيروت. وهي تتضمن شرحاً للمساعدات التى قدمتها القوات السورية لحزب الكتائب طوال فترة

حصار المخيم، وابرزها تعيين العميد في الجيش السوري محمد الخولى منسقاً بين الجيش والسوري وحزب الكتائب. كما تشير الرسالة أيضاً إلى احتمال أن يكون عرفات قد تلقى تحذيراً من السوريين بسحب قواته من المخيم، وهذا ما يفسر انسحاب المقاتلين من المخيم وترك المدنيين في داخله يواجهون مصيرهم.

بعد سقوط مخيم تل الزعتر اقترح بعض المسؤولين في الحركة الوطنية احتلال بعض القرى المسيحية في المتن والشوف، وطرد سكانها وإحلال مهجري مخيم تل الزعتر مكانهم، لكن كمال جنبلاط رفض هذا الاقتراح بالرغم من الضغوط التي حاول البعض ان يمارسها عليه بأيعاز من بعض المسؤولين الفلسطينيين. بدوره اقترح النقيب رياض تقي الدين اسكان مهجري تل الزعتر والضبية والكرنتينا في بيوت المسيحيين الموالين لحزب الكتائب في قرى المتين وعينطورة وترشيش، والتي هجروها في بداية الحرب وانتقلوا للسكن في المنطقة الشرقية، لكن كمال جنبلاط رفض هذا الاقتراح أيضاً مما دفع المنظمات الفلسطينية إلى اجتياح بلدة الدامور وتهجير سكانها واسكان مهجري تل الزعتر مكانهم.

# الدخول السوري إلى لبنان - الحليف يعزز ولا ينوب

مرت العلاقات بين كمال جنبلاط والقيادة السورية بخلافات عديدة، وكان ابرز اسباب هذه الخلافات هي ان كمال جنبلاط كان يعتبر نفسه الحليف الابرز لسوريا في لبنان مستنداً في ذلك إلى وزنه الشعبي والسياسي ومواقفه المدافعة عن قضايا العرب، وفي طليعتها قضية فلسطين مما كان يعطيه بحسب رأيه الحق في أن يتقدم على سائر حلفائها في لبنان، ولكن ما كان يراه كمال جنبلاط لم تكن تراه دمشق التي كانت تعتبر ان حلفائها في لبنان يتساوون عندها في الاهمية وان ولائهم لها مضمون لذا هي ليست بحاجة لمسايرتهم، وكان

لهذا الموقف من السوريين اثار سلبية عند كمال جنبلاط مما جعله يردد في اكثر مناسبة امام عدد المقربين منه من بينهم رياض تقي الدين: "الحليف يعزز ولا ينوب". بدورهم كان السوريون يخشون ان تؤدي مناورات كمال جنبلاط السياسية إلى تدخل إسرائيلي في لبنان، لذا حاولوا ضبط حركته السياسية، لكن جنبلاط رفض تقييد حركته وكان رأيه ان احتمالات المواجهة بين إسرائيل وسوريا هي احتمالات ضعيفة في هذه المرحلة.

في ظل هذه الاجواء توجه كمال جنبلاط إلى سوريا في 27 اذار عام 1976، واجتمع إلى الرئيس حافظ الأسد الذي رفض مشروع جنبلاط اللجوء إلى القوة لتطويع من اسماهم جنبلاط "بالانعزاليين"، وكان الأسد يخشى ان يؤدي استعمال القوة ضد المسيحيين إلى ارتمائهم في احضان إسرائيل، وهو نصح جنبلاط بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد بلدة الكحالة، وفي محاولة للتخفيف من اندفاعة جنبلاط نحو الحسم العسكري المح وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام إلى احتمال ان تقوم سوريا بالتدخل عسكرياً في لبنان لأن جنبلاط كانت لديه قناعة بأن سوريا لن تتدخل عسكرياً في لبنان حتى لا تجد نفسها غارقة في رماله السياسية المتحركة.

وبالرغم من انتهاء إجتماعه مع الأسد بخلاف كبير في المواقف، فأن جنبلاط ظل حريصاً على إبقاء شعرة معاوية مع دمشق فهو تكتم على خبر احتجاز السلطات السورية لكميات كبيرة من الاسلحة كانت قد ارسلتها له إحدى الدول العربية، لكن في مقابل حرص جنبلاط على التهدئة ابقت دمشق على مواقفها المتشددة تجاهه، وهي قامت بأبلاغ ياسر عرفات عندما حاول التدخل لأصلاح ذات البين بينها وبين جنبلاط أن المطلوب منه هو عدم تحويل المقاومة الفلسطينية إلى فصيل من فصائل الحركة الوطنية وإنه في حال لم

يلتزم بهذه التعليمات فان الجيش السوري قد يتدخل ضده في لبنان"، وفي ما يشبه الانذار إلى جميع الفرقاء في لبنان قامت دمشق بتحريك قواتها نحو منطقة "الصويري" البقاعية، وذلك بغية افهام جميع الاطراف ان تحركها في لبنان يحظى بضوء اخضر دولي.

وفسي ظل هذا المشهد المتأزم فسي العلاقبات الجنبلاطية السورية، جاء تحديد يوم 1976/5/2 موعداً لأنتخاب رئيس جمهورية في لبنان ليُحرج كمال جنبلاط وياسر عرفات في نفس الوقت، فقد رأى جنبلاط من ناحيته ان تحديد موعد الجلسة من شأنه ان يقطع الطريق على مساعى الحوار التي كان يقوم به مع المرشحان الابرزان لرئاسة الجمهورية العميد ريمون اده والياس سركيس، والذي كان يرتكز على المشروع الاصلاحي للحركة الوطنية، وهو قال لرياض تقى الدين بعد ان تبلغ بموعد تحديد الجلسة: "انه كان بأمل بأن لا يتم تحديد موعد الجلسة قبل ان يتمكن ياسر عرفات من مصالحته مع السوريين وذلك كي يتسنى له أن ينظم بالتوافق معهم أسلوب دعم الرئيس الجديد والذي كان يسعى للحصول منه على الضمانات الكافية لتطبيق البرنامج الاصلاحي للحركة الوطنية". اما ياسر عرفات فقد اعتبر أن تحديد موعد الجلسة يتناقض مع سياسته في الإمساك بالعصا من الوسط في العلاقات بين كمال جنبلاط والسوريين، فهو من جهة كان يرغب في المحافظة على تحالفه مع كمال جنبلاط، ولكنه لم يكن يرغب في ان يكون هذا التحالف مادة للخلاف بينه وبين سوريا وهو من اجل التخلص من هذا الاحراج أمر منفعيته بقصف محيط قصر منصور بهدف تعطيل جلسة الانتخاب، أملاً ان يؤدى تعطيله للجلسة إلى اعطاء فسحة من الوقت لحل القضايا الخلافية بين المختارة وبمشق، لكن بقاء الفريقين على مواقفهما المتصلبة جعله يرضخ لطلب دمشق بتأمين إنتقال النواب إلى قصر منصور بعد ان تم تحديد موعد ثان

لجلسة الانتخاب في 1976/5/9. وبعد انتهاء جلسة الانتخاب صرح رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل: "أن الجبهة اللبنانية لا تمانع ان تقوم القوات السورية بالاشتراك مع قوات عربية أخرى بحفط الامن في لبنان لفترة زمنية محدودة". اثار هذا التصريح اهتمام كمال جنبلاط الذي رأى فيه اشارة إلى قرب حدوث تدخل سوري عسكري في لبنان. بعد انتخاب الياس سركيس رئيسا الجمهورية، عقدت قيادة الحركة الوطنية إجتماعاً للبحث في تطورات المرحلة المقبلة، وكان لافتاً حضور احمد الخطيب إجتماعات الحركة الوطنية للمرة الأولى والذي فسره البعض بأنه دليل على وجود تباين في المواقف بينه وبين حركة فسره البعض بأنه دليل على وجود تباين في المواقف بينه وبين حركة فتح.

## ياسر عرفات يفاوض السوريين وجنبلاط يقاتلهم وحيدا

في 31 ايار 1976 شهدت الحرب اللبنانية تطوراً لافتاً، تمثل في دخول القوات السورية إلى بلدة القبيات اكبر البلدات المارونية في مضاء عكار لنجدة اهلها بعد ان اقدمت مجموعات من جيش لبنان العربي بقيادة الرائد احمد المعماري على محاصرة البلدة وقصفها بالمدفعية. وفي اليوم التالي استفاق اللبنانيون على خبر دخول لواء سوري مدرع إلى البقاع. لم يواجه الفلسطينيون الدخول السوري إلى لبنان بل على العكس من ذلك فقد قام مسؤول حركة فتح في البقاع ابو خالد الدعاس بتسليم مواقعه إلى القوات السورية طوعاً، وراح بعد نلك يختلق اخباراً عن مواجهات تجري بين قواته والقوات السورية .

من جهته رفض كمال جنبلاط دخول القوات السورية إلى لبنان، وقرر مواجهتها وطلب من انصاره التجمع في منطقة ضهر البيدر رافعين يافطات تطالب الجيش السوري بعدم التعرض للحركة الوطنية، وكان هذا التحرك يهدف إلى اعطاء الوقت الكافي لعناصر الحزب التقدمي الاشتراكي لأكمال استعداداتهم للتصدي للجيش السوري

في صوفر ويحمدون.

اما ياسر عرفات فقد وجد ان المواجهة مع سوريا سوف تضر بمصالح الفلسطينيين في سوريا ولبنان، فقام بنقل مدفعيته البعيدة المدى إلى بيروت. وبعد توقف لمدة يومين في ضهر البيدر عاد السوريون ليتابعوا طريقهم نحو صوفر، بعد ان فك انصار جنبلاط اعتصامهم وعادوا إلى منازلهم، وكان السوريون قد مهدوا لتقدمهم باتجاه صوفر بقصف طريق ضهر البيدر بالرشاشات الثقيلة من طائرتين تابعتين لقاعدة رياق الجوية في الجيش اللبناني والتي كانت اعلنت تأييدها لدخول الجيش السوري إلى لبنان.

حاول السوريون في أول الأمر التقدم دون قتال، فاتصل العميد السوري "عبد الحميد الجمل" بالشيخ صالح عبد الخالق1، وطلب منه تأمين لقاء له مع كمال جنبلاط من اجل توضيح الغاية من الدخول السوري إلى لبنان، وهي منع مخيم تل الزعتر من السقوط، لكن جنبلاط رفض الإجتماع بالعميد الجمل بحجة ان العسكريين لا قدرة لهم الا على تنفيذ الأوامر التي تأتيهم من قيادتهم، لكنه في المقابل اوعز لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه بالتواصل مع العميد "الجمل" من اجل معرفة حقيقة نواياه، وبناء عليه قامت القيادة الاشتراكية في عاليه بإرسال رسالة شفوية إلى العميد الجمل اقترحت فيها أن يكون الدخول السوري إلى بيروت عن طريق ضهور الشوير طالما أن الهدف هو الوصول إلى تل الزعتر. لم يتأخر السوريون في الرد على اقتراح الحزب الاشتراكي، فشنوا هجوماً محدوداً على المواقع الفلسطينية في جبل صنين من اجل تقديم البرهان لكمال جنبلاط على حسن النوايا، لكن كمال جنبلاط لم يقتنع بهذه الخطوة واعتبرها انها لا تعنى اهدافه، وخاصة ان الهجوم السوري لم يدم اكثر من 12 ساعة، عندئذ قرر

ا من كبار رجال الدين في الطائفة الدرزية.

السوريون الدخول إلى صوفر. كانت تقديرات كمال جنبلاط بأن القوات السورية ستصل إلى عاليه في اقل من ساعة، ومع ذلك اختار المواجهة ليحافظ على حججه السياسية، وقام بنقل اوراقه ومستنداته إلى المختارة وراح ينتظر نتائج المعركة.

بدأ الهجوم على صوفر نهار 1976/6/7، وكان السوريون قد حشدوا قواتهم بطريقة استعراضية وذلك في اشارة إلى ان لا نية لديهم بقهر الحركة الوطنية وان كل ما يريدونه هو تحجيمها، وكان ذلك سببأ في تكبّدهم خسائر كبيرة وذلك عندما وقعت دباباتهم في كمائن محكمة خطط لها كل من النقيب رياض تقي الدين والرائد شريف فياض والعقيد فؤاد المرود، مما اجبرهم على التوقف لبضعة ايام، وكانت تقديرات القيادة الاشتراكية قبل المعركة بأن الجيش السوري قادر على حسم المواجهة في ليلة واحدة، اما السوريون فقد كان اعتقادهم ان احجام الفلسطينيين عن الدخول في المعركة سيؤدي إلى ضعضعة دفاعات الفلسطينيين عن الدخول في المعركة سيؤدي إلى ضعضعة دفاعات خوض المعركة الوطنية، اضافة إلى ذلك فأن السوريين فضلوا التريث في خوض المعركة، وذلك مراعاة للرأي العام العالمي والعربي الذي كان خوض المعركة، وذلك مراعاة للرأي العام العالمي والعربي الذي كان في اغلبيته معارضاً لدخولهم إلى لبنان.

بعد ان استفاقوا من نكستهم في صوفر اعاد السوريون تنظيم قواتهم وقاموا بهجوم اخر تمكنوا فيه من حسم المعركة لمصلحتهم. كانت ردة فعل كمال جنبلاط على سقوط صوفر هي ان صب جام غضبه على ياسر عرفات محملاً اياه مسؤولية خسارة المعركة. حاول ياسر عرفات امتصاص غضب كمال جنبلاط فأمر قواته باقفال مكانب منظمة الصاعقة الموالية لسوريا في بيروت والتي كان وجودها في عرمون وبيروت يضيق الخناق على تحركات مسؤولي الحركة الوطنية في اثناء إنتقالهم من الجبل إلى بيروت، حتى ان كمال جنبلاط وجد نفسه مرة مضطراً إلى الإنتفال إلى بيروت، وقد اخفى وجهه بكوفية استعارها من رياض تقى الدين.

بعد سقوط صوفر عقد إجتماع سري في البلدة ضم كل من ياسر عرفات ووزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام وقائد المخابرات الجوية السورية اللواء ناجي جميل، تم خلاله الاتفاق على انتاج تسوية سياسية في لبنان تتضمن جملة قرارات ابرزها: "إلتزام جميع الاطراف وحدة لبنان وسيادته، عدم تدخل الفلسطينيين في شؤون لبنان الداخلية، حق المقاومة الفلسطينية في النضال ضد إسرائيل ضمن اتفاقية القاهرة".

إجتماع صوفر لم يعلم به كمال جنبلاط إلا بعد انتهائه فكانت ردة فعله هي انه اتخذ قراراً باجراء مراجعة شاملة لعلاقاته مع ياسر عرفات، وخلال إجتماع لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، اقترح النقيب رياض تقي الدين الاتصال مباشرة بالسوريين من دون المرور بياسر عرفات، وافق جنبلاط على هذا الاقتراح وتقرر تكليف السفير خليل تقي الدين بهذه المهمة والذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالمستشار الخاص للرئيس حافظ الأسد اديب الداوودي، وكانت القيادة الاشتراكية تعول على نجاح السفير تقي الدين في مساعيه، ولكن المهمة مانت قبل ان تبدأ، بسبب تعذر الاتصال بالسفير تقي الدين لوجوده في الخارج. كما ان كمال جنبلاط كان قد عاد ورأى انه ليس من مصلحته الخارج. كما ان كمال جنبلاط كان قد عاد ورأى انه ليس من مصلحته الخارج. كما ان كمال جنبلاط كان قد عاد ورأى انه ليس من مصلحته

في 27 ايلول عام 1976 قام فدائيون فلسطينيون بهجوم على فندق "سميراميس" في دمشق، وبعد معركة مع المهاجمين تمكنت القوات السورية من اعتقالهم، واعدمتهم على الفور، ورداً على عملية "سميراميس" قام السوريون بهجوم على المواقع العسكرية للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية في منطقة المتن، هذا وقد تضاربت المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية الياس سركيس من هذا الهجوم، ففي حين ذكرت معلومات انه لم يعلم به الا من العميد في المخابرات السورية

محمد خولي، راجت اخبار أخرى انه هو من كان يقف ورائه بهدف تحجيم كمال جنبلاط خاصة انه كان يعتبر جنبلاط عائقاً سياسياً امام مشروعه لحل الازمة في البلاد.

احس كمال جنبلاط بخطر الهجوم على المتن فسارع إلى السفر إلى القاهرة لبحث التطورات مع الرئيس انور السادات. بدأ السوريون الهجوم على المتن انطلاقاً من محور ضهر البيدر بمشاركة عناصر من جيش طلائع العربي اللبناني بقيادة المقدم فهيم الحاج، وكان الفلسطينيون قد قاموا قبل بدء المعركة بإخلاء جميع مواقعهم في منطقة المتن فوجدت الحركة الوطنية نفسها تقاتل وحيدة. وكان ياسر عرفات قد مارس ضغوطاً كبيرة على مسؤول حركة فتح في الجبل "أبو خالد العملة" من اجل منعه من الاشتراك في المعركة. كما سُمع أيضاً صوت نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية خليل الوزير (أبو جهاد) على اجهزة اللاسلكي وهو يصدر أوامره لعناصره بالوقوف على الحياد في هذه المعركة.

وكان قائد القوات السورية في البقاع " العميد على زيود" والذي كان مقرباً من الرئيس حافظ الأسد قد طرح على كمال جنبلاط قبل معركة المتن تسوية تتضمن البنود التالية: "جمع القوات السورية في شتورا وعدم عبورها منطقة الجبل الا بالاتفاق مع كمال جنبلاط، قيام مسوؤلين سوريين بزيارة المختارة حاملين معهم دعوة إلى كمال جنبلاط لزيارة دمشق، ترشيح خمسة اسماء لرئاسة الحكومة وتكليف احدهم بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع كمال جنبلاط. لكن الزعيم الدرزي رفض هذه التسوية دون ان يوضح اسباب ذلك".

بعد هزيمة كمال جنبلاط في المتن اعتقدت بعض القيادات الدرزية ان الوقت قد حان لتقليص نفوذه داخل "طائفته" فدعت إلى إجتماع موسع للفعاليات الدرزية في خلوة القطالب في منطقة بعذران. ساد الإجتماع اجواء متوترة حيث راح بعض الحاضرين يحمل كمال

جنبلاط مسؤولية المجزرة في صليما، لكن رئيس المحكمة الاستثنافية الدرزية العليا الشيخ حليم تقي الدين حسم الموقف، باعلانه انه لا احداً في الطائفة الدرزية يمكنه التصرف في غياب كمال جنبلاط الا وليد جنبلاط والمجلس السياسي في الشوف والذي كان يرأسه الشيخ تقي الدين نفسه، وكان حليم تقي الدين يقصد من اعلان هذا الموقف قطع الطريق على من يريد اعلان الشوف منطقة مفتوحة امام الجيش السوري.

### معركة بحمدون

لم يستمر الفلسطينيون في تحييد انفسهم عن معركة الجبل إلى ما لانهاية، فبعد ان اعلن السوريون نيتهم الدخول إلى بيروت قرر ياسر عرفات التصدي لهم في بحمدون، وكان عرفات يخشى ان يؤدى دخول الجيش السوري إلى بيروت إلى قيامهم بنزع سلاح المخيمات. واستعداداً لمعركة بحمدون قامت الحركة الوطنية بسحب معظم مقاتليها من جبهات الكحالة والقماطية وعاليه وحشنتهم في مواجهة القوات السورية في بحمدون، الأمر الذي بات يُخشى معه ان تستغل القوات اللبنانية الفراغ على هذه الجبهات للقيام بهجوم على منطقة عاليه، وفي ظل هذه المشهد عقدت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي إجتماعاً لها في غياب كمال جنبلاط الذي كان مسافراً في القاهرة، قررت فيه التصدي للسوريين في بحمدون أسوة بباقى فصائل الحركة الوطنية والفصائل الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اخلاء الجبهات في عاريا والكحالة وبسوس حتى ولو احتل الجيش السورى كامل الجبل ونلك خوفاً من ارتكاب حزب الكتائب لمجزرة جديدة في عاليه كالتي حدثت في صليما، كما قررت قيادة الحزب أيضاً عدم مواجهة الجيش السوري على الخطوط الامامية للجبهة وتسليمه كل المواقع الدفاعية اذا اقتضى الأمر.

في المقابل اعتقدت القوات اللبنانية ان انشغال الحركة الوطنية في معركة بحمدون، سيسهل عليها احتلال منطقة عاليه دون أي مقاومة تذكر، فقامت بشن هجوم واسع على محاور عاليه والقماطية، ولكنها فشلت في التقدم خطوة واحدة بالرغم مشاركة الجيش اللبناني معها في المعركة. وكان هدف الجيش اللبناني من هذه المعركة هو الوصول إلى الشوف. بعد فشل الهجوم عقد إجتماع في قيادة الجيش في اليرزة حضره كل من قائد الجيش العماد حنا سعيد والمقدم عصام أبو جمرة والمقدم الياس خليل والنقيب ادونيس نعمة، راح خلاله المجتمعون يتقاذفون مسؤولية الفشل في هذه المعركة.

في 14 تشرين أول 1976 بدأ السوريون هجوماً واسعاً على منطقة بحمدون، وفي اليوم الأول للمعركة استطاعت الحركة الوطنية الثبات في مواقعها بحيث لم يستطع الجيش السوري التقدم اكثر من كيلو متر واحد في داخل البلدة، ولكن الوضع بدأ يتغير في اليوم الثاني عندما تمكن الجيش السوري من فتح ثغرات في دفاعات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، والقيام بحركة التفاف من الجهة الشمالية الغربية لبلدة بحمدون، استطاع خلالها من السيطرة عليها بعد اربعة ايام من المعارك الضاربة.

اثارت معركة بحمدون ردود فعل غاضبة لدى الرئيس المصري انور السادات والجزائري هواري بومدين فقررا إرسال مساعدات عسكرية عاجلة لقوات الحركة الوطنية، وقاما بابلاغ قرارهما هذا إلى العاهل السعودي الملك خالد، لكن الاخير طلب منهما التريث واعطائه مهلة لإيجاد حل للوضع المتفجر في لبنان، وبعد اتصالات واسعة قام بها العاهل السعودي مع عدد من الدول العربية، تم الاتفاق على عقد قمة عربية عاجلة في الرياض بمشاركة كل من "مصر وسوريا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة اضافة إلى منظمة

التحرير الفلسطينية"، استمرت اعمال القمة يومي يومي 16 و17 تشرين أول وتقرر في نهايتها انشاء قوات ردع عربية تتألف من 30 الف جندي من جنسيات عربية مختلفة مهمتهم وقف الحرب الاهلية في لبنان، وكانت الغالبية العظمي من هذه القوات هي من جنود الجيش السوري، وبعد مؤتمر الرياض عُقد مؤتمر القاهرة في 1976/11/25 وشاركت فيه جميع الدول الاعضاء في الجامعة العربية، وكان نجم المؤتمر بلا منازع هو الرئيس حافظ الأسد، والذي استطاع تثبيت وجود القوت السورية في لبنان كقوات شرعية، في المقابل سجل تراجع للدور المصري في لبنان بعد ان رفض الرئيس انور السادات مشاركة مصر في قوات الردع العربية بالرغم من الحاح باسر عرفات عليه بضرورة المشاركة، وبعد تشكيل قوات الردع العربية طالب كمال جنبلاط بتعيين اللواء المصرى "محمد غنيم" قائداً لهذه القوات وهو اعتبر أن الرئيس الياس سركيس قد اخطأ في اختياره ضابطاً في الجيش اللبناني هو العقيد احمد الحاج قائداً لقوات الردع العربية، وكان هدف جنبلاط من المطالبة بتعيين ضابط مصري هو منع السوريين من التفرد بقرارات قوات الردع العربية.

بدوره حاول الرئيس كميل شمعون استثمار وجود قوات الردع العربية في لبنان لأضعاف نفوذ كمال جنبلاط في منطقة الشوف، فراح يتحدث عن وجود عناصر ليبية وفلسطينية تعبث بالأمن في الشوف، مطالباً بتدخل قوات الردع العربية لضبط الوضع. كانت لتصريحات كميل شمعون اثر في شحن نفوس مناصريه فقطعوا طريق معاصر بين الدين، وراحوا يطلقون النار على المارة، مما ادى إلى استشهاد النقيب في الجيش عاطف نبيان والذي كان قد ارسله كمال جنبلاط للعمل على تهدئة الأوضاع، احدث استشهاد النقيب نبيان ردة فعل عنيفة عند غلى وابناء منطقته فقاموا بمهاجمة بلدة معاصر بيت الدين، وقتلوا عدد ذويه وابناء منطقته فقاموا بمهاجمة بلدة معاصر بيت الدين، وقتلوا عدد

كبير من سكانها المسيحيين واحرقوا منازلهم، وقف كمال جنبلاط موقفاً حاسماً من هذه الممارسات ومنع انصاره من مهاجمة دير القمر، وفي اليوم التالي قام جنبلاط بأيفاد اللواء شوكت شقير إلى دمشق لأبلاغ المسؤولين السوريين معلومات عن إرسال الرئيس كميل شمعون مئتي عنصر من حزب الوطنيين الاحرار للتدرب في إسرائيل.

# شوكت شقير: سامح الله كمال بك

شعر كمال جنبلاط بأحباط كبير بعد دخول القوات السورية إلى لبنان، وكان السبب الرئيسي لهذا الاحباط هو وقوعه ضحية التضليل الذي مارسته عليه حركة "فتح"، والتي كانت ترسل له اخباراً غير صحيحة عن عمليات تمرد عسكرى داخل الجيش السورى بسبب قرار الرئيس حافظ الأسد بالدخول إلى لبنان. كما وقع جنبلاط أيضاً ضحية التضليل العراقي عندما اعتقد ان حشد الحكومة العراقية لقواتها على الحدود العراقية السورية هو رسالة قوية للرئيس حافظ الأسد من اجل سحب قواته من لبنان، لكنه سرعان ما خاب ظنه عندما اكتشف ان تحركات الجيش العراقي على الحدود مع سورية هي شكلية فقط. كما صدم جنبلاط أيضاً من الموقف المصرى بعد ان تبين له ان كل الدعوات التي اطلقها المصريون لأنسحاب الجيش السوري إلى لبنان هي كلامية فقط، وفي ظل هذه الاجواء شعر كمال جنبلاط بأنه لن يبق لديه ما براهن عليه سوى موقف الاتحاد السوفياتي، وهو استبشر خيراً عندما اتخذ السوفيات قراراً بوقف شحن قطع الغيار إلى الجيش السوري في اعقاب دخوله إلى لبنان، وفي تعبير عن فرحه بهذا القرار قال جنبلاط في إجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي: "يا عمى الدب الروسى بيتأخر حتى يتحرك ولكن عندما يتحرك يكون تحركه فاعلاً. فعلق رياض تقى الدين والذي كان حاضراً الإجتماع قائلاً: "من الآن حتى تحتاج سوريا الى برغى بيكونوا تفكفكوا براغينا". وبالرغم من حدة الخلاف بين كمال جنبلاط ويمشق، فأن بعض الوسطاء ظلوا يعملون على خطة المصالحة بين الطرفين وفي 16 تشرين الثاني عام 1976 نقل باسر عرفات عن الرئيس السوري رغبته بأن يقوم جنبلاط بوضع تصوره لشكل العلاقة بينه وبين دمشق معرباً عن حرصه على بناء علاقات جيدة مع الحركة الوطنية، لكن جنبلاط تحفظ على مبادرة الأمد وعلق امام بعض المقربين منه قائلاً: "ماذا يريد حافظ الأسد صراحة من لبنان بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة العسكرية بالحركة الوطنية، وما هي الضمانات والترضية التي ستقدمها سوريا لنا قبل الشروع في الحوار الجدي؟". لكن هذه التساؤلات بقيت من دون جواب فظل بذلك تقارب كمال جنبلاط مع السوريين معلقاً وخلال أحد اجتماعاته مع السفير المصري في بيروت طلب كمال جنبلاط من الرئيس انور السادات القيام بوساطة بينه وبين السوريين وكان هدف جنبلاط من الخال الرئيس المصرى وسيطأ بينه وبين الرئيس حافظ الأمد هو اضفاء الطابع الرسمي على شكل التقارب الذي قد يحصل بينه وبين الرئيس السوري مستقبلاً، الا انه عاد بعد فترة وأسر امام عدد من المقربين منه ومن بينهم النقيب رياض تقى الدين انه قرر تأجيل تقاربه مع سوريا إلى حين يلمس اقتراب دمشق منه بشكل افضل مبدياً شكوكه بنوايا ياسر عرفات.

من جهته لعب رئيس الاركان السابق في الجيش السوري اللواء شوكت شقير دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين كمال جنبلاط والقيادة السورية، وهو قام لهذه الغاية بنقل رسائل عديدة بين الطرفين، ولكن مساعيه لم تكلل بالنجاح. في جلسة خاصة ضمت عددا من اصدقائه بينهم رياض تقي الدين قال اللواء شقير: "سامح الله كمال بك فهو لم يأخذ بنصائحي المتكررة فوقع ضحية التقديرات العراقية الخاطئة فكانت النتيجة انه اصطدم مع سوريا حول الوثيقة

الدستورية، ولقد نقلت له شخصياً مواقف بعض الضباط السوريين منه حول وجود كره له عند بعض الضباط العلوبين، كما أن هناك مجموعة من الضباط السنة لا تؤيد مواقفه، ولكن في نفس الوقت لا تكن له كرها، كما اللغته أيضاً ان تصليه يحرج رئيس الاركان العماد حكمت الشهابي الذي أصبح متهماً من قبل البعض داخل القيادة السورية بالتعاطف مع مواقف جنبلاط، وإن الشهابي من اجل نفي هذه الاتهامات اضطر أن يقوم بعملية عسكرية في الجبل ضد الحركة الوطنية". كما ابلغ اللواء شقير الحاضرين انه علم أن فرنسا قد تقدمت بواسطة الأب يواكيم مبارك بمبادرة تقضى بفك الحصار عن تل الزعتر مقابل قيام مصالحة بين كمال جنبلاط وحزب الكتائب، وإن الحكومة الفرنسية لا تجد نفسها معنية كثيراً بموضوع تحسن العلاقات بين جنبلاط والسوريين، وإشار اللواء شقير إلى وجود معلومات لديه بأن الجبهة اللبنانية قد استلمت كميات من السلاح عن طريق المانيا، وإن السوريين يتوقعون صدامأ قريبا بينهم وبين الجبهة اللبنانية بسبب افكارها التقسيمية.

بدورهم أيضاً توقع المسؤولون السعوديون صداماً قريباً بين سوريا والجبهة اللبنانية، ويعث أحد المقربين من رئيس الحرس الوطني السعودي الامير عبدالله برسالة إلى كمال جنبلاط نصحه فيها بالوقوف في صف الغريق الماروني الذي سيصطدم عما قريب بالسوريين. بدورها حذرت الحكومة البلغارية كمال جنبلاط من مؤامرة خطيرة ضده يجري حبكها بالاتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة، وتستهدف الدور السوري في لبنان. هذه المعلومات نقلها كمال جنبلاط إلى قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وقال: "لا بد من الترقب والتريث في رصد العلاقات المارونية - السورية، والتي يبدو انها تسير نحو المواجهة، واننا قد نجد انفسنا في الوقت المناسب مضطرين للوقوف في صف أحد الفريقين،

وذلك بحسب ما تمليه المصلحتان العامة والذاتية". كما كشف جنبلاط أيضاً للمجتمعين عن وجود مساع للتقارب بينه وبين سوريا يقوم بها رياض رعد معتبراً ان موافقة السوريين على طلب ولى العهد السعودي تأجيل دخول قواتهم إلى الشوف يشكل مبادرة ايجابية تجاهه ويعطيه فرصة لأستكمال بناء قواته العسكرية التي ستتولى الدفاع عن الجبل بوجه حزب الكتائب في حال قرر السوريون الانسحاب من لبنان. قلق جنبلاط من التطورات القادمة حمله إلى القيادة السورية رياض رعد وكمال أبو لطيف والتي اجابت عليه بالطلب إلى قواتها في لبنان تكثيف البحث عن مخازن الاسلحة الاشتراكية في الجبل من جهة، والايعاز إلى مسؤول المخابرات السورية في لبنان العقيد محمد غانم التساهل مع تنقل المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي بسياراتهم العسكرية في منطقة الجبل من جهة أخرى، على ان يتم ذلك بالتسيق مسبقاً مع مفارز المخابرات السورية .

حاول كمال جنبلاط استثمار تساهل المخابرات السورية مع عناصره، فطلب من المسؤولين الاشتراكيين محاولة التقرب من الضباط السوريين، ولكن العقيد محمد غانم، اعطى تعليماته لمفارزه الامنية بأن يكون التعامل مع المسؤولين الاشتراكيين في اضيق الحدود، كما نصح جنبلاط بحل مليشياته وعندما لم يستجب جنبلاط لهذا الطلب دوت انفجارات في عدد من مخازن الذخيرة التابعة للحزب الاشتراكي في منطقة الشوف مما جعل كمال جنبلاط يقرر حل مليشياته.

وفي شهر كانون الثاني 1977 قام جنبلاط بتسليم قوات الردع العربية كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر الموجودة لديه، مما اشاع اجواء من الارتياح بينه وبين المسؤولين السوريين فراح بعضهم يعرب عن رغبته بأن يقوم كمال جنبلاط بزيارة دمشق مبدين تضايقهم من غيابه عن وسائل الاعلام، حتى ان العقيد محمد غانم قال امام بعض

المقربين من كمال جنبلاط انه مستعد لإرسال رياض رعد إلى مدير عام الامن العام اللبناني انطوان دحداح من اجل اجباره على نشر تصريحات الجنبلاط الصحافية، وعندما سأل النقيب رياض تقي الدين كمال جنبلاط عن اسباب غيابه عن وسائل الاعلام اجابه قائلاً: "بأنه لا يريد ان يستفيد من تصريحاته من لا يريد افادتهم".

#### الكتائب تقرر الصدام مع السوريين

لم تقتصر المعلومات عن احتمال تدهور العلاقات بين السوريين ومليشيات الجبهة اللبنانية على تقارير خارجية فقط، بل وصلت معلومات حول هذا الموضوع من داخل حزب الكتائب نفسه. ففي إجتماع لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، ابرز كمال جنبلاط محضر إجتماع للمكتب السياسي في حزب الكتائب الذي عُقد بتاريخ 4 تشرين الثاني عام 1976 في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برئاسة الشيخ بيار الجميل، وجرى خلاله التداول بخطة لجر السوريين إلى صدام مع الجبهة اللبنانية وكانت هذه الخطة تتضمن تكليف عناصر محلية من حزب "حراس الأرز" القيام بأعمال استفزازية ضد عدد من المراكز السورية في بعض المناطق اللبنانية بهدف توريط سوريا في مشاكل مع الطائفة المارونية تنفع بها إلى المطالبة بالتدويل، على أن تبقى المساندة الكتائبية لهذه العناصر سرية أذ يجب المجافظة ظاهرياً على سياسية الوفاق الكتانبي - السوري، ونلك بهدف امتصاص ردات الفعل السورية على هذه الاعتداءات، كما تضمن المخطط الكتائبي أيضاً القيام بأعمال عسكرية في الجنوب بهدف توفير الحجة لإسرائيل من اجل الدخول إلى الاراضى اللبنانية تحت ستار حماية المسيحيين، وإنه يجرى التنسيق في هذا الموضوع مع قائد تجمع عسكريي القليعة الملازم أول غسان الحمصى والذي كان من ابرز المتعاونين مع إسرائيل في تلك الفترة. هذه المعلومات نقلها كمال جنبلاط إلى الرئيس حافظ الأسد بواسطة رياض رعد، وبعد مضى عدة أيام حمل شوكت شقير إلى كمال جنبلاط انباء عن اكتشاف الامن السوري لشبكة تخريبية في شمال سوريا، مرتبطة بحزب الكتائب، الأمر الذي جعل زعيم المختارة بشعر ان علاقته مع دمشق سائرة نحو التحسن.

#### ماذا تريدون من لبنان؟

كان سؤال كمال جنبلاط الدائم للقيادة السورية هو: "ماذا تريدون من لبنان"، والذي اجابت عليه دمشق بإرسال وفد عسكري رفيع المستوى إلى المختارة حاملاً معه استعدادا القيادة السورية للأنفتاح مجددا على كمال جنبلاط، لكن هذه الاجواء الايجابية لم تستمر طويلاً نسفها تصريح لجنبلاط قال فيه: "اذا كانت الدولة المحتلة تريد ان تعرف ماذا يريد الشعب المقهور عليها ان ترسل لجنة تقصى حقائق عندها نخبرها بما نرغب". تصريح جنبلاط هذا اعتبره رياض تقي الدين غير واقعي، ولا يراعي ظروف المكان والزمان، ولن يؤدي سوى إلى تأزيم الامور مع سوريا، وهو قال ذلك لكمال جنبلاط صراحة.

وكان السوريون قد حاولوا إقامة علاقات سياسية مع جميع الاطراف في لبنان فوجدوا تجاوياً من عدد كبير من السياسيين، بدوره حاول كمال جنبلاط الالتفاف على هذه المحاولات من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجبهة اللبنانية على قاعدة التتوع ضمن الوحدة وهو كلف لهذه الغاية المصرفيان البارزان المين علامة وسليم خير الدين ابإجراء اتصالات مع حزب الكتائب والذي وجد في محاولة جنبلاط الانفتاح عليه فرصة له لدفعه نحو المزيد من التعاون معه، فاصطحب مارون أبو شرف وليد جنبلاط مارون أبو شرف وليد جنبلاط بسيارته إلى الاشرفية، وحاول اقناعه بالقيام بدور الوسيط بين حزب الكتائب وكمال جنبلاط بدلاً من سليم خير الدين وأمين علامة، لكن

جنبلاط الابن ابلغ أبو شرف بأنه لا يحب التدخل في السياسة".

في 21 شباط عام 1977 سجلت آخر محاولات التقارب بين السوريين وكمال جنبلاط عندما اقام جنبلاط مأدبة غداء في المختارة على شرف على رئيس المخابرات السورية في لبنان العقيد محمد غانم، الذي حرص على ان يصطحب معه إلى المختارة عنداً من الضباط العلويين، وفي اليوم التالي قام كمال جنبلاط بزيارة إلى قصر بعبدا ابلغ خلالها رئيس الجمهورية الياس سركيس "بأن القصة مع السوريين ما زالت "عجرة" وان التشنج السوري وما زال موجودا".

في 27 شباط 1977 ابلغ كمال جنبلاط بعض المقربين منه ومن بينهم الرائد رياض تقي الدين: "ان الرئيس حافظ الأسد قد عدل عن إرسال قوات سورية إلى المخيمات الفلسطينية بسبب عدم رضاه عن الموقف المسيحي تجاه ما يجري من احداث من لبنان، وبأنه لا يمكن التعويل على الاتحاد السوفياتي فهو منشغل بإفريقيا، وإن الكرملين لا يعنيها من العرب سوى اموالهم وإنها باتت مقتنعة باستحالة سيطرة الشيوعية على لبنان والعالم العربي، وإنها ترى أن دمشق هي افضل حليف لها في المنطقة، وإن هذا التحالف لا يمكن فصم عراه وإن وجود الشيوعيين في لبنان ابعد العرب عنه، ولم يؤمن للحركة الوطنية الدعم السوفياتي المطلوب".

وقبل ايام من استشهاد من كمال جنبلاط زاره شاب من الطائفة الدرزية، وابلغه ان جهة لبنانية قد عرضت عليه مبلغ مئة الف ليرة لبنانية لقاء اغتياله. لكن هذه المعلومات لم تغير في قناعات كمال جنبلاط، الذي ظل يرفض الخروج من لبنان، وهو لم يقبل دعوة ياسر عرفات لحضور المؤتمر الفلسطيني في القاهرة اعتقاداً منه ان القرارات التي ستصدر عن المؤتمر ستمثل اعترافاً بإسرائيل وانتقاصاً من الشخصية الفلسطينية.

### وليد جنبلاط: "الأمر لي"

الخل غياب كمال جنبلاط الساحة اللبنانية في مرحلة من انعدام الوزن ظلت تتفاعل لفترة طويلة من الزمن ووضعت نجله وليد امام تحد كبير، فهو أما ان يتمكن من استيعاب الصدمة أو تغلت الامور من يده ويضيع ارث كمال جنبلاط"، وعشية تشييع كمال جنبلاط عمت الشوف اجواء متوترة للغاية، وفي اثناء إجتماع للفعاليات الدرزية في قصر المختارة للبحث في ترتيبات جنازة كمال جنبلاط بخل أحد المحازبين، وهو في غاية الانفعال والتوتر، وابلغ الحاضرين ان المسيحيين في بريح يحتفلون بموت كمال جنبلاط، وإن الدروز هناك ضائعون ولا يعرفون كيف يتصرفون وهم يطلبون تزويدهم بالتعليمات حول كيفية التعاطى مع هذا المشهد، وفيما كان شيخ العقل يهم بإلاجابة جاء صوت وليد جنبلاط من الخلف قائلاً: "انا هنا من يقرر وليس احداً غيري والمطلوب هو الهدوء والتعقل"، وعشية تشييع كمال جنبلاط برز موقف لبعض المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي من غير الدروز يدعو لانتخاب رئيس جديد للحزب الأمر الذي رأى فيه كل من رياض تقى الدين وشريف فياض وعادل سيور وداوود حامد وانور الفطايري انقضاضاً على الزعامة التاريخية الجنبلاطية، فسارعوا إلى دعوة كوادر الحزب من ابناء الطائفة الدرزية إلى إجتماع طارئ وطلبوا منهم اداء يمين الولاء لوليد جنبلاط.

بعد تسلمه لزمام الامور فرض وليد جنبلاط على انصاره الخضوع لقراره بتحسين العلاقات مع سوريا، وترسيخ التحالف مع الاتحاد السوفياتي، وفي نكرى اربعين كمال جنبلاط اقيم احتفال تأبيني في قصر الاونيسكو حضرته حشود غفيرة من كل المناطق اللبنانية اضافة إلى وفود عربية وعالمية، شكل هذا الاحتفال ازعاجاً لرئيس الجمهورية الياس سركيس، الذي كان يأمل ان يؤدي اغتيال كمال

جنبلاط إلى افساح المجال امامه لفرض شروطه على الحركة الوطنية، وهو قام بتوجيه اللوم لياسر عرفات لحضوره مهرجان الاونيسكو وإلقائه كلمة بالمناسبة.

كان لافتاً بعد اغتيال كمال جنبلاط، قيام مجهولين بإلقاء متفجرات على منازل بعض الشخصيات الإسلامية والوطنية في بيروت، من بينها منزلي الرئيس صائب سلام والمحامي شفيق الوزان، كما القيت قنابل أيضاً على بعض الصحف والمجلات في بيروت منها صحيفتا الهدف والكفاح العربي، وذكرت معلومات في حينه ان المسؤول عن إلقاء القنابل هو جهاز امن يتشرف عليه المخابرات الأميركية، ويديره في لبنان العقيد غابي لحود، وان هذا الجهاز يلقى دعم الرئيس الياس سركيس، وينسق مع جهاز امن المقاومة الفلسطينية، وان الهدف من إلقاء القنابل هو ازاحة القيادات الإسلامية التي تقف في وجه الرئيس الياس سركيس، وتمنعه من الخروج بصيغة جديدة للحكم شبيهة بصيغة 1943، ولكن في مقابل هذه المعلومات راجت معلومات أخرى تتحدث عن مسؤولية السوريين عن هذه التغجيرات.

#### وليد جنبلاط - رئيس الأركان... الود المفقود

بعد انتهاء حرب السنتين عاد رياض تقي الدين إلى صفوف الجيش اللبناني مجدداً، حيث جرى تعيينه قائداً للكتيبة 43 والتي كان مركزها في ثكنة في بيت الدين، وخلال وجوده في هذه المسؤولية حاول كسر الجليد المتراكم بين رئيس الاركان اللواء منير طربيه ووليد جنبلاط، والذي كان سببه ان اللواء طربيه لم يكن يحب تنخل السياسيين في شؤون الجيش، وفي مبادرة تهدف إلى تحسين علاقته برئيس الاركان قام وليد جنبلاط بإهدائه مسدساً سلمه له الرائد رياض تقى الدين في مكتبه في الرزة، كما قام الرائد تقى الدين والقيادي في

الحزب التقدمي الاشتراكي انور الفطايري بزيارة إلى منزل رئيس الاركان في عاليه، ناقلين اليه تحيات وليد جنبلاط. وبالرغم من هذه المبادرات فأن العلاقات استمرت فاترة بين جنبلاط واللواء طربيه، الأمر الذي استغله جوني عبده للتقرب من وليد جنبلاط الدى تحفظه على اتصال بينه وبين بشير الجميل، لكن وليد جنبلاط أبدى تحفظه على لقاء بشير الجميل معتبراً أن جل ما كان يريده بشير من هذا التقارب، هو فك عزلته الداخلية التي وجد نفسه فيها بعد تدهور العلاقات بين سوريا والجبهة اللبنانية. بدوره حاول قائد الجيش العماد فيكتور خوري التقرب من وليد جنبلاط، فطلب من الرائد رياض تقي الدين ترتيب زيارة الى المختارة، وعلى عكس ما كان متوقعاً فأن جوني عبده لم يبد أي ردة فعل سلبية على هذه الزيارة بالرغم من علاقته المتوترة بقائد الجيش في تلك الفترة.

#### الحوار السري

كان اكثر ما يزعج الرئيس الياس سركيس في بداية عهده، هو انه كان يشعر انه غير قادر على ارساء قاعدة للوفاق الوطني بين اللبنانيين، بالرغم من كل عناصر القوة التي كانت موجودة بين يديه والمتمثلة بوجود قوات الردع العربية على الاراضي اللبنانية، وهو كثيراً ما كان يريد امام بعض المقربين منه: "بأن لديه إمكانات على الارض لم تتوفر لسواه من رؤوساء الجمهوريات في لبنان مما سيساعده على تحقيق الحوار بين اللبنانيين، وكان الرئيس الياس سركيس قد حاول بالاتفاق مع الجبهة اللبنانية التوصل إلى صيغة لإقامة علاقات مارونية - درزية، تمثل منطلقاً للوفاق الوطني بين اللبنانيين، وقد اتى هذا المسعى بعد فشله في ايجاد ثنائية شيعية - مارونية تكون بديلاً للثنائية السنية - المارونية التي كانت قائمة منذ الاستقلال، وكان قائد القوات اللبنانية بشير الجميل اكثر المتحمسين لإقامة الصيغة القوات اللبنانية بشير الجميل اكثر المتحمسين لإقامة الصيغة

المارونية - الدرزية، وهو كان يعول عليها من اجل إعادة المهجرين المسيحيين إلى الجبل الذين اضطروا لترك المنطقة بعد اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، وهو قال مرة لزاهي البستاني وجوني عبده في منزل الاخير "انه يعتبر نفسه اخطأ في مد يده للشيعة الذي تبين له انهم غير قادرين على اتخاذ القرار وانه كان عليه منذ البداية ان يمده يده للدروز".

وفي اوائل كانون أول عام 1980 عُقد إجتماع سرى في منزل جونى عبده بين وليد جنبلاط والاباتي بولس نعمان، تم فيه الاتفاق على إقامة حوار غير مباشر وسرى بين وليد جنبلاط ويشير الجميل، بواسطة مندوبين عنهما، وكانت رغبة جنبلاط في إبقاء الحوار سرياً تعود إلى خشيته من عدم تقبل الدروز له من جهة، وخوفه من انعكاساته السياسية عليه في حل فشله من جهة ثانية. ووقع اختيار جنبلاط على سمير فرنجية لتمثيله في هذا الحوار وكان سبب هذا الاختيار هو ان فرنجية كان على علاقة جيدة بالمنظمات الفلسطينية في لبنان الأمر الذي كان يعتبره جنبلاط ضمانة لهذا الحوار من عدم طعن الفلسطينيين له بالظهر، اما عن سبب عدم اختياره لشخصية درزية لتمثيله في الحوار فأن جنبلاط كان يعتبر ان وجود شخصية درزية سيفرض عليه التزامات تجاه الطرف الآخر، في حين أنه كان يريد لهذا الحوار ان يبقى ضمن نطاق المسايرة إلى ان تأتى ظروف افضل لأنضاجه لكن جرنى عبده تمكن من اقناعه بتكليف ضابط درزي ممثلاً له في هذا الحوار إلى جانب سمير فرنجية، انطلاقاً من ان الضباط يحفظون السر، واقترح عليه بعض الاسماء فاختار جنبلاط اسم المقدم رياض تقى الدين.

عقدت لجنة الحوار إجتماعها الأول في 15 كانون الأول 1980 في منزل العقيد جوني عبده في بعبدا ومثل فيه وليد جنبلاط

كل من سمير فرنجية والمقدم رياض تقي الدين فيما مثل بشير الجميل كل من "انطوان نجم" "وجوزف أبو خليل"، في مستهل الإجتماع اقترح جوزف أبو خليل تأليف حكومة جديدة برئاسة وليد جنبلاط لكن ممثلي جنبلاط رفضوا هذا الاقتراح، واعتبروا ان الهدف منه استدراج جنبلاط إلى صدام مع المقاومة الفلسطينية". فعلق جوزف أبو خليل قائلا: "نحن لا يمكننا البقاء مع بشير اذا قبلنا بحكومة عادية، وسأفضح لكم سرأ ان بشير يرفض الإجتماع بميشال المر بالرغم من وجود مشاريع مالية مشتركة بيننا لانه يرفض التعامل الا في اطار الوضوح والحق والعدل".

وفي جلسة الحوار الثانية في 19 كانون أول 1980 ظهر واضحاً ان الجبهة اللبنانية تعاني من عزلة الداخلية، وانها تعول على وليد جنبلاط لمساعدتها على فك عزلتها، ومن هنا جاء افتراح جوني عبده بإقامة تحالف يضم سوريا ووليد جنبلاط ويشير الجميل والحكومة اللبنانية، وكان رأيه ان التوافق بين وليد جنبلاط ويشير الجميل يشكل المدخل لاقامة هذا التحالف.

في جلسة الحوار الثالثة تقدم انطوان نجم بمشروع للوفاق الوطني وكانت ابرز نقاطه: "دعوة الرئيسان الياس سركيس وحافظ الأسد للإتفاق على خطة لانسحاب قوات الردع العربية من بعض المناطق اللبنانية، قيام وليد جنبلاط بتقريب وجهات النظر بين السوريين ويشير الجميل، اقناع السوريين بالتخلي عن دعم الحزب السوري القومي الإجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني، وكان انطوان نجم قد قام في 27 ايلول 1980 بناء على طلب بشير الجميل بوضع خطة للأنقلاب على الرئيس الياس سركيس وذلك بالتعاون مع العقيد ميشال عون، وكانت هذه الخطة تتضمن دعوة إلى إقامة علاقات بين لبنان وإسرائيل وفتح خطوط تواصل مع السعودية بغية تطويق سوريا.

وفي 30 كانون الثاني عام 1981 عُقدت جلسة الحوار

الرابعة التي غاب عنها سمير فرنجية بحجة وجود زحمة سير خانقة على الطريق، ولكن الذي تبين فيما بعد ان السبب الحقيقي للغياب كان سياسياً. في هذه الجلسة طرح المقدم تقي الدين خطة للحل الشامل في لبنان وكان ابرز بنودها "بسط سيادة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية، ووضع اسس جديدة للصيغة اللبنانية سياسياً واقتصادياً وإجتماعياً تشمل معالجة الشعور بالخوف الموجود عند المسيحيين والاحساس بالغبن عند المسلمين، عدم السماح بأن يكون لبنان منطلقاً لأي اعمال عدوانية ضد الدول العربية، تأمين علاقة سليمة مع سوريا تقوم على ضرورة حماية المصالح المشتركة بين البلدين".

حظيت الخطة بأجماع الحاضرين، ولكن جرى تأجيل اقرارها إلى حين عودة وليد جنبلاط من السفر، وبعد عودته من الخارج راح وليد جنبلاط يضع العراقيل امام استمرار الحوار تارة بحجة تأخر قيادة الجيش في ترقية بعض الضباط المقربين منه وطوراً بسبب اصدار الجبهة اللبنانية لبيان يتضمن افكاراً تتناقض مع جلسات الحوار، لكن الذي تبين ان هذه المبررات لم تكن هي السبب الحقيقي الذي دعا وليد جنبلاط تعليق مشاركته في الحوار. بل ان السبب كان هو اعتراض دمشق على الحوار بسبب عدم اعلامها به مسبقاً، وهي قامت باستدعاء وليد جنبلاط ووجهت اليه لوماً قاسياً لتفرده بالقرار، اما كيف عرفت دمشق بأمر الحوار؟ فقد كان من كريم بقرادوني الذي قام بإفشاء السر لعدد من المسؤولين السوريين.

وخلال لقاء بين جوني عبدة والمقدم رياض تقي الدين انتقد الاخير الجبهة اللبنانية، بسبب عدم تقديمها تنازلات لوليد جنبلاط تكون بمثابة تعويض له عما تحمله من لوم من دمشق وتعكير لصفو علاقاته بالحركة الوطنية بسبب قبوله بمحاورة بشير الجميل، فأجابه مدير المخابرات قائلاً: "المسألة ليست هنا المشكلة في ان وليد جنبلاط غير

قادر على الخروج من دائرة الارادة السورية وهو ليس حرا في تحالفاته وخلافاته وهذا ما قال له لي مروان حماده".

الاجتياح الإسرائيلي عام 1982- الاستقالة من الجيش والعودة اليه

قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982وصلت معلومات إلى قيادة الجيش اللبناني، عن تحضيرات تقوم بها إسرائيل، لتوجيه ضربة عسكرية إلى القواعد الفلسطينية في لبنان. هذه المعلومات نقلها مدير المخابرات جوني عبده إلى وليد جنبلاط، الذي قال للمقدم رياض تقى الدين: "كيف لي إن أقبل بدخول الإسرائيليين إلى الشوف". الأمر الذي فسره الاخير بأنه قرار من وليد جنبلاط بالتصدي للجيش الإسرائيلي في حال دخوله الى الشوف، وبناء عليه قام المقدم تقى الدين بوضع خطة لمواجهة القوات الإسرائيلية على محور باتر-جزين، ولكن هذه الخطة لم يتسنى له متابعتها بسبب سفره إلى الارين لمشاركة دورة عسكرية. وبعد انتهاء الدورة عاد المقدم تقى الدين إلى بيروت وراح ينتظر تعيينه في منصب في قيادة الجيش يتتاسب مع التقدير العالى الذي حصل عليه في الدورة، ولكن هذا لم يحدث بالرغم من مراجعاته المتكررة لقائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، وفي نهاية الأمر تبين له أن هناك نية لدى قائد الجيش بأبعاده عن تسلم أي منصب في الظروف الحاضرة، لأسباب سياسية وطائفية، فكان أن قام بتقديم استقالته من الجيش.

وبعد ان أصبح خارج المؤسسة العسكرية انصرف تقي الدين المشاركة في حرب الجبل، فتسلم مسؤوليات عسكرية في الحزب التقدمي الاشتراكي، كما ترأس اللجنة الامنية في "الادارة المدنية" التي انشأها وليد جنبلاط لتسيير شؤون المواطنين في ظل غياب الدولة بسبب ظروف الحرب، لكن وجوده في الادارة المدنية لم يستمر طويلاً

فقام بتقديم استقالته احتجاجاً على تجاوزات بعض مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي بحق المواطنين من دون ان تتم محاسبتهم، وقد بلغ تضايقه من هذه التجاوزات حداً قال فيه لأنور الفطايري: "هيدا مش حزب هيدي دكانة والافضل تسكروها" وبسبب هذا الكلام بريت علاقته بوليد جنبلاط لفترة من الزمن.

وبعد عامين على خروج رياض تقى الدين من المؤسسة العسكرية اتصل به وليد وابلغه انه اتفق مع رئيس الجمهورية أمين الجميل على اعادته إلى صفوف الجيش بمرسوم خاص على ان يحل في رئاسة الاركان مكان اللواء محمود أبو ضرعم، بعد احالة الاخير على التقاعد، وإن قائد الجيش العماد ميشال عون وعد بتأهيله إلى هذا المنصب."

في 14 شباط 1985 صدر مرسوم بإعادة المقدم رياض تقي الدين إلى صفوف الجيش حيث عُين قائداً لموقعي حمانا وبيت الدين والى جانب وجوده في المؤسسة العسكرية تسلم رياض تقي الدين مسؤولية الاشراف على "جيش التحرير الشعبي" التابع للحزب التقدمي الاشتراكي، وكان سبب اختيار وليد جنبلاط لرياض تقي الدين لتولي الاشراف على الجيش الشعبي وهو غير المنتمي رسمياً إلى الحزب الاشتراكي هو تعاظم قلق جنبلاط من النفوذ المتنامي لأنور الفطايري داخل الحزب الاشتراكي والذي بلغ حد ابعاده عن المسؤوليات الحزبية داخل الحزب الاشتراكي والذي بلغ حد ابعاده عن المسؤوليات الحزبية

ومع تعيين العميد سامي الخطيب قائداً للجيش بالوكالة في حكومة الرئيس سليم الحص جرى تعيين العقيد رياض تقى الدين نائباً لرئيس الاركان للعمليات في "جيش الوطن"، وهي التسمية التي اطلقها العميد سامي الخطيب على الألوية التي كانت تحت قيائته. انطلق العميد سامي الخطيب في عمله بإمكانات متواضعة وكانت أحد ابرز

العقبات التي واجهت "جيش الوطن" في بداية مهامه هي النقص في المعلومات الامنية، ومن اجل سد هذه الثغرة جرت الاستعانة بمعلومات الاحزاب في المنطقة الشرقية والتي قامت بتزويد "جيش الوطن" بمعلومات دقيقة عن الألوية التي كان يقودها ميشال عون. اما التعاون بين جيش الوطن والاحزاب في المنطقة الغربية، فقد بقي محدوداً إلى ان اندلعت حرب التحرير في 1989/3/14، عندها وجد "جيش الوطن" نفسه مضطراً لإقامة غرفة عمليات مشتركة مع هذه الاحزاب، وذلك في اطار "توزيع المهام على الارض" والتي كان الدور الاساسي فيها لجيش الوطن.

### معركة سوق الغرب- تقديرات خاطئة والثمن باهظ

كانت معركة سوق الغرب في 1989/8/13 هي المحطة الابرز في "حرب التحرير"، التي اعلنها ميشال عون ضد القوات السورية عام 1989. قبل المعركة بأربع وعشرين ساعة اتصل وليد جنبلاط بنائب رئيس الاركان للعمليات العقيد رياض تقي الدين وطلب منه تزويده بعدد من المصفحات لأستخدامها في عملية عسكرية يجري الاعداد لها، ولكن من دون ان يفصح له عن مكان العملية وزمانها، فاقترح عليه العقيد رياض تقي الدين، الاتصال بقائد ثكنة حمانا العقيد أمين أبو عاصي، الذي لبي طلب جنبلاط وارسل له عدداً من المصفحات مع طواقمها، وينتيجة الاتصالات التي اجراها علم العقيد تقي الدين ان الحزب الاشتراكي يتحضر للقيام بعملية عسكرية ضد مراكز الجيش في سوق الغرب، كما علم أيضاً ان وليد جنبلاط قام بتسفير القياديان في الحزب الاشتراكي شريف فياض وداوود حامد في مهمة إلى الاتحاد السوفياتي بسبب تحفظهما على عملية سوق الغرب.

قبل بدء المعركة توجه العقيد تقي الدين إلى غرفة عمليات الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة "مار عبدا" في دير القمر،

لمواكبة التطورات حيث وجد هناك وليد جنبلاط والقيادي السابق في حركة المرابطون سنان براج وقائد جيش التحرير الشعبي المقدم رجا حرب وبعد قليل وصل الوزير السابق مروان حماده.

في بداية المعركة تمكنت عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي من احراز بعض التقدم على الارض، مما جعل وليد جنبلاط يعتقد ان العملية قد حسمت لصالحه فطلب من أحد مساعديه الاتصال بوسائل الاعلام ودعوتها إلى مؤتمر صحافي يعلن فيه تحرير سوق الغرب، ولكن العقيد تقى الدين دعاه إلى التريث، ولا سيما أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن المعركة ما تزال في بدايتها، وإن هناك أشياء كثيرة قد تتبدل في الساعات المقبلة. كان اكثر ما يقلق رياض تقى الدين وهو يتابع سير المعركة عدم تحرك المقاتلين على محور رأس الجبل لمساندة رفاقهم الذين كانوا يحاولون التقدم من كيفون باتجاه سوق الغرب، وسرعان ما تبين ان قائد قطاع رأس الجبل في الحزب التقدمي الاشتراكي المدعو "خ. أ" لم يستطع ان يحشد العناصر الكافية لخوض المعركة، وانه قد اخفي هذا الأمر عن قيادته مما اثر سلباً على سير العملية. استمر القتال ضارياً اكثر من عشر ساعات، تبين في نهايته ان الهجوم يتجه نحو الفشل، خاصة بعد ان تمكن الجيش اللبناني من استعادة زمام المبادرة، وبدأ يستعد للقيام بهجوم معاكس الستعادة المواقع التي خسرها. احس وليد جنبلاط بالمأزق وراح يلح على مسؤوليه العسكريين بضرورة الاتصال بقائد القوات الخاصة السورية في لبنان العميد "هشام معلا" والطلب اليه الدخول إلى جانب الحزب في المعركة. لكن "المعلا" ابلغ المتصلين به بأنه لن يدخل المعركة الا اذا طلبت منه قيادته ذلك، وفي نهاية الأمر وجد الاشتراكيون نفسهم مضطرون إلى الانسحاب بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة في الارواح.

#### انهاء تمرد ميشال عون

بعد ان رفض العماد ميشال عون الاعتراف باتفاق الطائف واعلن تمسكه بالبقاء في قصر بعبدا، بدأ التفكير بالقيام بعملية عسكرية تخرجه من قصر بعبدا، وفي هذا السياق كلف قائد الجيش العماد اميل لحود نائب رئيس الاركان للعمليات العقيد رياض تقي الدين باعداد خطة عسكرية تكفل تحقيق هذا الهدف، وبناء على طلب رئيس الجمهورية الياس الهراوي قام العقيد تقي الدين بزيارة دمشق اكثر من مرة حيث التقي ضباطاً في هيئة الاركان السورية، للتنسيق معهم في عملية اخراج عون من قصر بعبدا.

لم يبد السوريون في بداية الأمر حماساً للمعركة، واقترحوا على العقيد تقى الدين أن يقتصر دورهم على تقديم المساندة للجيش اللبناني، لكن قائد الجيش العماد اميل لحود اصر على مشاركة الجيش السوري في المعركة جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني، وقال للعقيد تقى الدين: الن اتورط وحدى". اما عن سبب تريد السوريين في خوض المعركة، فأنه كان يعود إلى وجود رغبة أميركية بأن يقوم الجيش اللبناني وحده بالعملية، كما انهم لم يكونوا راغبين بتعكير علاقاتهم بفرنسا التي كانت تؤيد ميشال عون، ومع تغير المشهد الاقليمي بعد الغزو العراقي للكويت عاد السوريين ليقرروا الدخول طرفاً في المعركة ضد ميشال عون، لكنهم مع ذلك ظلوا حتى اللحظات الاخيرة بحاولون تجنب استعمال القوة، وكذلك الأمر العماد اميل لحود والرئيس سليم الحص، وبعدما أصبح اللجؤ إلى القوة امراً لا مفر منه، عُقدت إجتماعات عديدة بين القيادتين العسكريتين السورية واللبنانية، لتتسيق الهجوم، وفي هذا الاطار طلب العقود رياض تقى الدين من السوريين اعلامه بموعد تحركهم على الارض، لكن السوريين فضلوا الاحتفاظ بموعد ساعة الصفر لأنفسهم وبناء عليه اعطى العقيد تقى الدين تعليماته لقوات الجيش المشاركة في الهجوم بضبط توقيت تحركها، على توقيت تحرك

الجيش السوري. وصبيحة نهار 1990/10/13 اتصل العقيد رياض تقي الدين بقائد القوات السورية في لبنان اللواء سعيد بيرقدار للاستفسار منه عن موعد تحرك قواته بعد ان قامت الطائرات العسكرية السورية بالقاء قنابلها في محيط قصر بعبدا. فأجابه اللواء بيرقدار بأن الهجوم قد بدأ. في غرفة العمليات المشتركة السورية – اللبنانية في "ضهور العبادية" احتل الضباط السوريون جميع الكراسي والطاولات ومعهما أحدث اجهزة الاتصال، فيما جلس العقيد تقي الدين والضباط اللبنانيين المساعدين له على درج الغرفة، ومعهم جهاز لاسلكي واحد للأتصال بستة الوية للجيش اللبناني كانت تشارك في العملية.

بدأ السوريون الهجوم من محور عاليه - ضهر الوحش، دون ليتفتوا إلى ضرورة حماية خاصرتهم في منطقة سوق الغرب ومحيطها، وكان العقيد تقي الدين حاول اقناع قائد القوات السورية في لبنان اللواء سعيد بيرقدار، بضرورة مشاركة القوات السورية في الهجوم على سوق الغرب تأميناً لخاصرتها لكن اللواء بيرقدار اصر على ترك سوق الغرب للجيش اللبناني وحده، تابع السوريون تقدمهم وبوصولهم إلى منطقة عاريا، وقعوا في كمين محكم لقوات العماد ميشال عون سقط لهم بنتيجته عشرات الجنود بين قتيل وجريح، وانتقاماً للجنود السوريين الذين سقطوا من جراء هذا الكمين قام قائد القوات الخاصة السورية العميد هاشم المعلا بأعدام عشرين جندياً لبنانياً في بلدة "بسوس" كانت قد اسرتهم قواته اثناء المعركة.

وبعد ان دخلت القوات السورية إلى قصر بعبدا ووزارة الدفاع، بدأت عملية نهب واسعة لأثاث المكاتب والقاعات، وعندما وصل الخبر إلى رئيس الجمهورية الياس الهراوي اتصل بالعقيد رياض تقي الدين، وطلب منه معالجة الموضوع مع العميد غازي كنعان. استاء العميد غازي كنعان من طلب الرئيس الهراوي، وقال للعقيد تقي الدين: "غريب امر الموارنة".

لم بكتف الجيش السورى بتحميل اثاث وزارة الدفاع إلى شاحناته، بل قام ايضاً بمصادرة مجموعة كبيرة من الوثائق الخاصة بالجيش اللبناني وكانت قيادة الجيش في البرزة قد قامت قبل ايام قليلة من المعركة، بنقل عدد كبير من وثائق قيادة الجيش إلى بكركي بطريقة سرية. كما راحت القوات السورية أيضاً تبحث عن غرفة التنصت والتي كان قد جرى نقلها إلى مكان سرى خارج وزارة النفاع. وبالرغم ان قوات العماد اميل لحود كانت قد توصلت إلى تحديد مكان غرفة التنصت، الا انها لم نقم بإرشاد القوات السورية اليها. وإزاء اصرار السوريين على معرفة مكان اجهزة التنصت، توجه العقيد تقى الدين إلى مقر وزير الدفاع البر منصور في مبنى الكارلتون، وطلب منه التدخل لدي السوربين من اجل الكف عن البحث عن غرفة التنصت. أبدى الوزير منصور اهتماماً بالموضوع وقال للعقيد تقى الدين: 'في حال عثر السوريين على اجهزة التنصت سأقوم بتقديم استقالتي فوراً". اما العماد لحود والذي كان حاضراً على الحديث فبقى صامتاً ولم يعلق على الموضوع.

### الصراع على الاركان.. بين الامن والسياسية

بعد ان انتهى التمرد بدأت عملية توحيد الجيش اللبناني تحت امرة العماد اميل لحود. وكان من الملح في تلك المرحلة تعيين رئيس جديد للأركان خلفا اللواء محمود طي أبو ضرغم والذي كان قد احيل على التقاعد في عهد الرئيس أمين الجميل. وكان أحد ابرز المرشحين لهذا المنصب هو العميد البحري فؤاد حسن، لكن وليد جنبلاط اعترض عليه، وطالب بتعيين العميد رياض تقي الدين رئيساً للأركان. لم يلق اسم العميد رياض تقي الدين موافقة وزير الدفاع البر منصور ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني، واللذان كانا على علاقة سيئة بوليد جنبلاط، كما انهما كانا يريدان مراعاة قائد الجيش العماد اميل لحود،

والذي كان يريد تعيين صديقه العميد فادي أبو شقرا رئيساً للأركان. وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كان على جدول اعمالها تعيين رئيس جديد للأركان استدعى قائد الجيش العماد اميل لحود العميد رياض تقي الدين وقال له:" غدا هناك جلسة لتعيين رئيس جديد للأركان روح دبر حالك"، وعلى الفور توجه العميد تقي الدين إلى منزل وليد جنبلاط فوجده مسافراً فاتصل بالوزيرين اكرم شهيب ومحسن دلول، اللذان قاما بدورهما بالاتصال بالقيادة السورية، وفي اليوم التالي صدر مرسوم تعيين العميد رياض تقي الدين رئيسا للأركان بالإنابة.

بعد تعيينه رئيساً للأركان بالانابة راح العميد تقي الدين ينتظر تثبيته في هذا المنصب، والذي كان ينتظر اقرار التعديلات على قانون الدفاع في مجلس النواب بحيث يصبح بالإمكان تعيين ضابط من الاحتياط في رئاسة الاركان، وبعد اكثر من عام قضاه تقي الدين في الانتظار لم يجر فيه اقرار التعديلات على قانون الدفاع اتصل به رئيس مجلس النواب حسين الحسيني وطلب منه الحضور إلى منزله حيث ابلغه امام حشد من الصحافيين قرار تثبيته رئيساً للأركان بالأصالة وذلك بمرسوم خاص. ازعج صدور مرسوم تثبيت العميد رياض تقي الدين رئيساً للأركان بالشكل الذي صدر فيه رئيس الجمهورية الياس الهراوي الذي اتهم رئيس مجلس النواب بالتدخل في شؤون الجيش من وراء ظهره وشكاه إلى دمشق.

كان من المفترض ان يتبع تعيين العميد رياض تقي الدين رئيساً للأركان ترقيته إلى رتبة لواء، ولكن الذي تبين ان وليد جنبلاط كان يسعى إلى ترقية قائد الشرطة القضائية العميد عصام أبو زكي إلى هذه الرتبة، وذلك خلافاً للعرف الطائفي المتبع الذي يحصر ترقية الضباط الدروز إلى رتبة لواء بمن هم في الجيش فقط. حاول العميد تقي الدين الاتصال بوليد جنبلاط من اجل الحصول على دعمه في

الترقية إلى رتبة لواء ولكنه لم يفلح في ذلك، فكان أن توجه إلى منزل الوزير مروان حماده وقال له: "ان شاء الله بيترقى عصام أبو زكى لرتبة فریق ما عندی مشکل بس ما تحاولوا تمنعوا ترقیتی هیدا حقی وبدی ياه"، وبعد خروجه من منزل مروان حماده، توجه رئيس الاركان إلى قصر بعبدا وقام بعرض مشكلته على الرئيس الهراوي الذي تجاوب معه وقام بوضع اسمه على جدول الترقيات اعتباراً من 1/1/1993. وكانت أحد اسباب مسارعة الرئيس الهراوي إلى تلبية طلب اللواء تقى الدين هي انه كان يحاول التعويض عن علاقته المتوترة مع قائد الجيش بإقامة علاقات جيدة مع كبار ضباط الجيش، وفي تعبير واضح عن توبّر العلاقات بينه وبين وقائد الجيش، طلب الهراوي من رئيس الاركان "ابلاغ العماد اميل لحود ان لا يرسل ممثلين عنه إلى الاحتفالات التي يحضرها رئيس الجمهورية اذا كان هو شخصياً لا يود الحضور". اما اسباب التوتر بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية فقد كانت تعود للتزاحم على كرسى الرئاسة في بعبدا. فبينما كان رئيس الجمهورية يسعى إلى تمديد ولايته كان العماد لحود يعمل على الحصول على دعم المسؤولين السوريين له للوصول إلى بعبدا.

لم يتواني اهل الحكم في لبنان عن اقحام السوريين في خلافاتهم الداخلية، وذلك في صراع واضح على النفوذ والسلطة، والذي لم تسلم منه مؤسسة الجيش التي راح السوريون يتدخلون في شؤونها وفقا لمصالحهم وبناء على طلب من اكثر من جهة سياسية في لبنان. فعندما رفض قائد الجيش العماد اميل لحود ازالة مرابض المدفعية من منطقة برمانا والتي لم يعد لوجودها حيث هي أي فائدة بعد توقف الحرب الاهلية اتصل رئيس الاركان اللواء رياض تقي الدين بنائب رئيس المخابرات العميد جميل السيد، وطلب منه معالجة الأمر والذي اتصل بدوره باللواء غازي كنعان وفي اليوم التالي تم ازالة هذه المرابض

من مكانها.

وعندما تولى رفيق الحريري رئاسة الحكومة عام 1993 اصطدم بمحاولات نائب مدير المخابرات العميد "السيد" التدخل في جميع شؤون الدولة فتوجه إلى دمشق وطلب منها وضع حد لممارسات جميل السيد، ونزولاً عند رغبة رفيق الحريري اتصل السوريون بقائد الجيش وتمنوا عليه ابعاد العميد السيد عن مديرية المخابرات وتعيينه في مسؤولية أخرى مسايرة للرئيس الحريري، لكن العماد لحود اصر على بقاء جميل السيد في منصبه، الا انه طلب من رئيس الاركان ابعاد كل المقربين من العميد جميل السيد عن شعبة التنصت. بدوره أبدى وليد جنبلاط في اكثر من مناسبة انزعاجه من العميد جميل السيد، وطالب قائد الجيش بإقالته من منصبه، ولكن العماد لحود رفض هذا الطلب مما ادى تعرضه إلى حملة عنيفة من جنبلاط. وكانت العلاقات بين جميل السيد ووليد جنيلاط قد توترت بعد كلام قاله العميد السيد بحق جنبلاط خلال إجتماع له مع مخاتير منطقة المصيطبة وكان يعلق فيه على تصريح ادلى به جنبلاط استنكر فيه توقيف سمير جعجع عام 1994: "اذا مش عاجبو وليد جنبلاط توقيف سمير جعجع بينحط جنبه". وكان تعيين مدير المخابرات العميد ميشال رحباني ونائبه العميد جميل السيد، قد جاء بتدخل من اللواء غازي كنعان لدى قائد الجيش العماد اميل لحود. هذا القرار اعترض عليه رئيس الاركان في جلسة للمجلس العسكري وذلك لعدم ابلاغه به مسبقاً من قبل مرجعيته السياسية اسوة ببقية اعضاء المجلس المجلس العسكري. معرفته بهذا الأمر جاءت بعد اتصال اجراه به العميد رستم غزاله سأله فيه: "شو بدكون تمرقلونا تعيين جميل السيد وميشال الرحباني بجلسة المجلس العسكري اليوم؟".

شهدت المظاهرة التي نظمها حزب الله قرب جسر المطار في

الضاحية الجنوبية في 13 ايلول 1993 احتجاجاً على توقيع اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية نهاية مأساوية، وذلك عندما سقط عدد من المتظاهرين برصاص الجيش اللبناني حاولوا الدخول إلى أحد مراكزه.

استنكر حزب الله عملية إطلاق النار، واتهم النقيب في الجيش "ج. ه" باعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين، وراح يترصده بهدف الانتقام منه، مما دفع رئيس الاركان إلى اصدار امر بتشكيل النقيب المذكور إلى منطقة عكار حفاظاً على حياته، وفي هذا الوقت دخل السوريون على خط معالجة الازمة، وطلبوا من حزب الله تهدئة الامور كما اتصلوا أيضاً بقيادة الجيش وطلبوا منها تعيين أحد الضباط المقربين من حزب الله مسؤولاً عن منطقة الضاحية الجنوبية، فاستجابت قيادة الجيش لهذا الطلب وبذلك تم نزع فتيل الانفجار الذي كان ممكناً له ان يؤدي إلى حريق يشعل لبنان كله.

#### اجتيام ۱۹۲۸/۸/۲۸

- المافرون » هارل بالله » عيل القبيس. فوا دافزا.م البستاني على هذا الاجتباع تكلم غارل بالله يامل التمليات التالية »
- أ"... فرور؟ حتل الدول المربية على يقد موجم ها مريالوقع القلسطيق في لينا وسي أ"جل أيطال. اجائها القاهرة على ان صبق الموجم المغار اليه وترافقه وتعليه الغطوات الاتية =
  - 1- وجوب المثل من غلال السياسة الأمركية ــ السوية اليّا فقة الن أحوا ؛ التقاهة »
  - السألَميل على تكيين لهاد والسطينية وهريد واعرن سعمد والى اللهول بقرارات الأحوام ٥
    - الدعمية التواجد القلسطيني وظبيده بيقوات الوثيلة الدستورية •
- ) كريم الالسطينيين طبقا للقرارات التي متعملاً بحيم فراني قدد حكان لبنان والنبية القبولة النام " \*
- يب غال جبية ريفة سيحة عطاق في إطالها من لجنة البحوث اللبنانية في الكملياء وإيمادها. عن الرئيس كين لمدم إحراجه اللم ماثر القرى •
- ع ... آحيا السياسين الطلب بين السلس طي أن كان الجبيد المريدة الاسلامية ردية "في دم الشريات السياسية في المائد الكان الركزين و الفريات السياسية في بعد أطالة الكامرة وأما "ما" لبناء لبنان الاتحادي طي حالين الركزين وحداً ببناد في الفلسلينين ونزل السار و ريكن يمدك عملة السيار و إدامة المبرة معركة بسادة الإجبرة السية و
  - هـ. السمي سيميا" لأمادة الهال بين السلبين التقليديين وسوريا وذلك من طريق «
    - " (... توف ألطرفين من الاملام الاتهامي الــ تحديد بواعد اللاطرة بساسية •
  - ت الديسط أدى القد الروحية لمصل الرفاق اللهائي \_ السوى اساسا " لامادة الاس في لينان «
    - ـــان تبدأ من أيتاطيف الجو أمانيا هابراز دور الجبية الامانية المريفة •
- هـــالفقر الامراز على التيلم والتبليم وأحياً الجلسالتياني والطربياس رفاحة الوزارة وذلك لبنم أي طاهرة فراخلي الفواد البلوني حتى لا يقابلد أن صل لاحراج السيحيين بمورفات ولماً • الطراف السيحية الاخرى دوراً في صد جسوار التقاهم بم الحديين •
- ولد مولين دارل بالك بدقها الدميات الاسانية البطلي أوثرتها بع سويا وهي به حين الرئاس كدمات سالم دهان الدنا مالك سلام • كنا عدد على دروة أبراز الطلعة بين يميرة حاد ولا لله الاحزاب والسائل التربية من البطلة بين از الدمالطة عامل المركة الوطنية ... بالذات وماني الموالف المحدية كوسى المدر وحين عالد الع • • •



# هشام جابر الحاضر في اضواء العسكر وظلال السياسة

# حزن على أنطون سعاده ورياض الصلح

وُلد هشام جابر في شهر أيلول عام 1943 في مدينة النبطية، والده المحامي مفيد جابر تخرج من جامعة بغداد، بعد أن منع من إكمال دراسته في الجامعة اليسوعية في بيروت بسب موقفه المناهض للانتداب الفرنسي، وفي أثناء وجوده في بغداد شارك مفيد جابر في ثورة رشيد عالى الكيلاني عام 1939، كما تعرف هناك إلى الطبيبة النسائية السورية "جوليا الطيار" وتزوجا وكانت جوليا الطيار وهي من الطائفة المسيحية عضو في الحزب السوري القومي الإجتماعي.

في طغولة هشام جابر حادثتان لا زالتا حتى الآن تحتلان مكاناً عميقاً في ذاكرته، الحادثة الأولى كانت مشاهدته لوالدته تبكى بحرارة على انطون سعاده زعيم الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي اعدمته الحكومة اللبنانية عام 1949 وقد شاركها الحزن عليه زوجها والذي كان من المعجبين بشخصية انطون سعاده. اما الحادثة الثانية فقد كانت رؤيته لوالده وقد أصابه الحزن الشديد بعد سماعه خبر

اغتيال رياض الصلح على يد القوميين، وكانت علاقة صداقة متينة ربطت بين رياض الصلح والمؤرخ المعروف محمد علي جابر آل صفا جد هشام جابر الذي كان قد استضاف رياض الصلح في منزله لقضاء شهر العسل في بداية الثلاثينات.

# من منزل فؤاد شهاب إلى الكلية الحربية

كان لحديث مفيد جابر الدائم أمام أولاده، عن ثورة رشيد عالى الكيلاني في العراق اثر في نفس ابنه هشام فراح يحلم بأن يكون ضابطاً في الجيش في يوم من الأيام، وبعد أن أنهي دراسته الثانوية اتجه إلى تحقيق حلمه، فتقدم بطلب دخول إلى المدرسة الحربية في شهر أيلول عام 1961. إلا أن قراره هذا لم يلق تشجيع والده الذي أراد لابنه أن يكون محامياً، وقبل صدور نتائج امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية، بدأ هشام جابر يسمع عن رشى مالية يدفعها المرشحون إلى بعض النافنين لقاء قبولهم في مدرسة الضباط. ولما لم يكن يريد لحلمه ان يضيع منه قرر الاستعانة بصديق والده تقى الدين الصلح، الذي كان على علاقة وثيقة برئيس الجمهورية فؤاد شهاب. اصطحب تقى الدين الصلح هشام جابر في سياريّه إلى منزل رئيس الجمهورية في جونيه، هناك قال له اللواء شهاب: "عندما تصبح ضابطاً عليك ان تؤمن بأمرين أساسيين المحافظة على الوطن واحترام الكتاب!". وبعد خروجهما من عند رئيس الجمهورية سأل هشام جابر تقى الدين الصلح عما إذا كان الرئيس شهاب جاداً في مساعدته. فأجابه تقى بك قائلاً: "ألم تسمعه عندما قال لك عندما تصبح ضابطاً". فأدرك عندنذ ان مسألة تحقيق حلمه هي مسألة وقت فقط.

لم يكد يمضي ثلاثة اشهر على دخول هشام جابر إلى المدرسة الحربية، حتى وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها

ا النستور.

الحزب السوري القومي الإجتماعي ضد حكم الرئيس فؤاد شهاب. كان لفشل الانقلاب، تداعرات كبيرة على القوميين فاعتقات السلطات اللبنانية عدداً كبيراً منهم وزجّت بهم في السجون، ولما لم تعد المعتقلات تتسع للمسجونين، جيء بقسم منهم إلى المدرسة الحربية وسط ظروف حيث وضعوا في العراء في ملعب المدرسة الحربية وسط ظروف مناخية باردة، وكُلف التلامذة الضباط بحراستهم. في إحدى المرات وبينما كان هشام جابر يقوم بمهمته في حراسة المعتقلين ناداه احدهم اسرة جابر من النبطية، وبالرغم من معرفة هشام جابر بالعقوبة القاسية التي سينالها في حال قام بتلبية طلب هذا السجين فأنه قرر المخاطرة وقام بإحضار عدد من علب الدخان للمعتقلين. من وراء السياج المحيط بملعب المدرسة الحربية وقف هشام جابر يتفرج على القوميين وهم يقفون بالصف لتتاول السجائر، فتأكد له عندئذ ان كل ما كان يسمعه عن الروح النظامية العالية عند القوميين هي حقيقة قائمة.

لم تشمل الاعتقالات التي قامت بها السلطات اللبنانية بعد فشل محاولة الانقلاب القوميين فقط بل طالت أيضاً عدد من السياسيين المعارضين للرئيس فؤاد شهاب، ومن بينهم الزعيم الجنوبي "كاظم الخليل" الذي جيء به إلى المدرسة الحربية، وكان هشام جابر يشاهده يومياً وهو يسير تحت حراسة سجانيه إلى الحمام مقيد اليدين وفوهات البنادق مصوبة إلى ظهره. كما شملت الإجراءات الانتقامية التي قامت بها الحكومة اللبنانية بحق القوميين بعض التلامذة الضباط وقد صدرت بحقهم قرارات طرد من المدرسة الحربية بحجة وجود اقارب لهم في الحزب السوري القومي الإجتماعي.

عام 1964 تخرج هشام جابر من المدرسة الحربية برتبة ملازم في سلاح المشاة إلا ان فرحته بالتخرج انت ناقصة بسبب وفاة

والده قبل سنة اشهر من تخرجه. حدث آخر طبع دورة تخرجه أيضاً وهو غياب رئيس الجمهورية عن حفل تقليد السيوف للمتخرجين بسبب وعكة صحية المت به، فحل مكانه رئيس الحكومة حسين العويني.

بعد تخرجه من المدرسة الحربية تابع الملازم هشام جابر دورة عسكرية في فرنسا استمرت عاماً وبعد عودته إلى لبنان شكل إلى الغوج الرابع بقيادة المقدم عزيز الأحدب والذي كان مركزه في بلدة تبنين الجنوبية، وفي اثناء خدمته في الجنوب اندلعت حرب حزيران 1967، فصار يذهب يومياً إلى بلدة الخيام الحدودية لمراقبة سير المعارك على خبهة الجولان السورية، وكانت ابرز تلك المعارك هي تلك التي جرت عند موقع تلة العزيزيات الاستراتيجي والتي استبسل فيها السوريون ولم يستطع الإسرائيليون التقدم الا بعد ان دمروا المواقع السورية على هذه النلة تدميراً كاملاً بالطيران، وبذلك أصبحت الطريق مفتوحة امام الجيش الإسرائيلي للوصول إلى الجولان والقنيطرة. وهذه حقيقة أهملها التاريخ.

### المكتب الثاني يحرض الدنادشة على بعضهم.

ثابر المكتب الثاني في عهد الرئيس شارل حلو، على التدخل في الشؤون السياسية الداخلية كما كان يفعل في عهد سلفه الرئيس فؤاد شهاب، وخاصة في موضوع الانتخابات النيابية، وذلك من منطلق سعيه الدائم إلى تعزيز نفوذ مناصريه في كافة المناطق اللبنانية على حساب المعارضين للسلطة. ممارسات المكتب الثاني ضد المعارضين لسياسته عاشها هشام جابر عندما كان آمراً لسرية الجيش في بعلبك.

يومها كان المكتب الثاني يقف مع فضل الله دندش المعروف بولائه للسلطة في مواجهة عمه مصطفى طعان دندش الذي كان معارضاً لرئيس الجمهورية شارل حلو، وفي أحد المرات تلقى الملازم أول هشام جابر شكوى من المزراعين ضد المدعو "ن، دندش" والذي

كان يقوم بمنعهم من الوصول إلى اراضيهم بسبب وجود خلاف قديم بين عشائر المنطقة على توزيع مياه الري، فأمر باعتقاله وخلال التحقيق معه راح "ن. دندش" يتصرف بطريقة استعلائية واستفزازية فما كان من الملازم أول هشام جابر إلا ان صفعه على وجهه، وفي اليوم التالى اتصل مسؤول المكتب الثاني في البقاع النقيب نعيم فرح بالملازم أول هشام جابر، وابلغه انه منع ن. ش من تقديم شكوى بحقه إلى القضاء بسبب تعرضه له بالضرب، وإنه بالمقابل يطلب منه افتعال شجار مع زعيم الدنادشة مصطفى طعان دندش واهانته على مرأى من الناس، وكان الهدف من اهانة زعيم الدنادشة هو اضعاف هيبته امام مناصریه، على امل أن يؤدى ذلك إلى تحولهم عنه لصالح خصومه السياسيين والذين كانوا من انصار السلطة. رفض هشام جابر تلبية طلب النقيب نعيم فرح وقام بإعلام قائد منطقة البقاع العميد جان نجيم بهذه الواقعة، الذي طلب منه البقاء على مواقفه وعدم الرضوخ لضغوطات المكتب الثاني، وكان النقيب نعيم فرح قد بني لنفسه نفوذاً واسعاً في منطقة البقاع، حتى ان رئيس مجلس النواب صبري حماده كان يزوره في منزله وعندما لم يكن يجده كان يجلس في الحديقة لساعات منتظراً عودته، وهذا ما دفع العميد ريمون اده إلى ان يطلق على نعيم فرح لقب "هتار البقاع". وانتقاماً لرفض هشام جابر تلبية طلب "هتار البقاع"، قام المكتب الثاني بتلفيق تهمة له ادت إلى تأخير ترقيته لمدة ستة اشهر، وكانت هذه التهمة هي حضور حفل زفاف من يون انن قيادة الجيش، مع العلم ان حضور الضباط لحفلات الزفاف لا يحتاج إلى أنن قيادة الجيش، وبغية تشريع العقوبة جرى تحويرها في اضبارته العسكرية لتصبح "حضور إجتماع لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى الرغم من معاناته من تصرفات ضباط المكتب الثاني، فإن هشام جابر رفض الادلاء بشهادته ضدهم امام قاضي

التحقيق العسكري الياس عساف، وذلك في القضية التي عرفت بإسم قضية "ضباط المكتب الثاني" في عهد الرئيس سليمان فرنجية، وذلك بالرغم من تهديد القاضي الياس عساف له بالادعاء عليه بجرم كتم معلومات.

ومع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس شارل حلو، سعى المكتب الثاني إلى ان يظل ممسكاً بالسلطة من خلف الستار، ونلك من خلال ايصال رئيس موال له إلى الحكم هو الياس سركيس، والذي كان أحد ابرز المؤيدين للنهج الشهابي، وبغية تأمين وصول سركيس إلى كرسى الرئاسة راح المكتب الثاني يسعى إلى ازاحة كل العرشحين الاقوياء المنافسين لمرشحهم، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد اميل بستاني، وكان اسم العماد بستاني قد برز كمرشح لرئاسة الجمهورية بعد ان تعرف اليه الرئيس جمال عبد الناصر واعجب به خلال ترؤسه الوفد اللبناني إلى مفاوضات اتفاقية القاهرة عام 1969، كما اعجب به أيضاً المسؤولين البريطانيين والغرنسيين بعد زياريه لهم في اعقاب توقيم اتفاقية القاهرة. هذه العوامل مجتمعة جعلت المكتب الثاني يشعر بالقلق ويصمم على التخلص من مزاحمة العماد بستاني لمرشحه الياس سركيس، في المقابل كان العماد بستاني يشعر بما يدبر له، فأصدر قراراً بتشكيل كبار ضباط المكتب الثاني إلى مواقع أخرى وطلب من مدير مكتبه الملازم أول جوني عبده ابلاغه إلى من يعنيهم الأمر، ولكن جونى عبده استطاع اقناع قائد الجيش بتأجيل تعميم القرار حتى صباح اليوم التالي بحجة أن الوقت قد أصبح بعد الظهر وأن المعنيين بالتبليغ قد غادروا مكاتبهم، وبعد ان خرج من مكتب قائد الجيش توجه جونى عبده إلى منزل مدير المكتب الثانى العقيد غابى لحود وأطلعه على مضمون قرار قائد الجيش وعلى الفور قام العقيد لحود بالاتصال برئيس الحكومة رشيد كرامي واخبره بما يعده قائد الجيش، لم ينتظر

رئيس الحكومة حتى صباح اليوم التالي ليقرر ما يجب فعله فسارع إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فوراً وفي نهاية الجلسة صدر قرار بإعفاء قائد الجيش من منصبه ووضعه بالتصرف. شكل هذا القرار مفاجأة كاملة للعماد بستاني والذي لم يعلم به الا من خلال التلفزيون. وبعد مضي عدة سنوات على هذه الحادثة التقى هشام جابر برئيس الجمهورية السابق شارل حلو في باريس الذي اعترف امامه بأن اقالة العماد بستاني كانت غلطة كبيرة وقعت فيها الحكومة اللبنانية وهي اضرت بمستقبل لبنان.

# حزب الكتائب يتسلم سلاحاً من السعودية

عام 1974 انتقل النقيب هشام جابر إلى الشعبة الخامسة واصبح مسؤولاً عن الإعلام العسكري وترافق إنتقاله إلى هذه المسؤولية مع جملة احداث شكلت مؤشراً على اقتراب موعد الحرب الاهلية في لبنان، وكانت إحدى هذه المؤشرات هي وصول سلاح إلى حزب الكتائب من المملكة العربية السعودية.

كان النقيب جابر يقوم بمهامه كضابط دوام عندما اتصلت به غرفة العمليات وطلبت منه تأمين إرسال دورية من الشرطة العسكرية إلى نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية لمواكبة قافلة شاحنات سعودية كانت تحمل نخائراً للجيش اللبناني. قام النقيب جابر بما هو مطلوب منه ولكنه انتبه بعد إرسال الدورية إلى انه لم يتم تحديد المخزن الذي يجب على الشاحنات افراغ حمولتها فيه، فعاود الإتصال بغرفة العمليات والتي كان جوابها: "نبلغك لاحقاً". وكان الجيش اللبناني في نلك الوقت يملك مخزنان للنخيرة الأول في بلدة "بمريم" القريبة من حمانا والثاني في منطقة اللويزة المجاورة لليرزة ويوصول الشاحنات قرب حمانا طلبت منها غرفة العمليات متابعة طريقها وعندما وصلت الي اللويزة توقفت دون ان تكمل طريقها نحو مخازن الجيش، وفي نفس الوقت تبلغ النقيب جابر من غرفة العمليات أن مهمته قد انتهت، وهذا الوقت تبلغ النقيب جابر من غرفة العمليات أن مهمته قد انتهت، وهذا

وقد تبين في ما بعد ان الشاحنات لم تدخل إلى مخازن الجيش بل اكملت طريقها نحو سن الغيل حيث قامت بإفراغ حمولتها في مستودعات للأسلحة كانت تخص حزب الكتائب.

ادى انحياز قيادة الجيش اللبناني الواضع إلى الاحزاب اليمينية وخاصة في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية الى تململ في صفوف الضباط والعسكريين المسلمين والذى وصل الأمر ببعضهم إلى حد قيامهم بتنظيم حركة احتجاج في البرزة طالبوا فيها بالعدالة في التعاطى بين العسكريين، وعلى الفور قامت مخابرات الجيش باعتقال المحتجين وعددهم ثلاثون عنصرأ وبعد التحقيق معهم صدر قرار بطردهم من الجيش، وعندما وصل خبر الطرد إلى رئيس الحكومة رشيد كرامي اتصل بمدير الشعبة الثانية العقيد جول بستاني للأستفسار عن الموضوع. ادعى العقيد بستاني امام رئيس الحكومة جهله بالأمر وطلب منه إمهاله بعض الوقت لمعرفة الحقيقة، وبعد أن أقفل الرئيس كرامي سماعة الهاتف استدعى العقيد بستاني النقيب هشام جابر، وطلب منه ابلاغ رئيس الحكومة في حال اتصل ثانية بأن عدد المطرودين هو مئة عنصر وهم من مختلف الطوائف، وإن طردهم جاء لأسباب مسلكية. قام النقيب جابر بتنفيذ بما امره به العقيد بستاني ولكنه شعر عندما كان يتحدث مع الرئيس كرامي بأن الاخير غير مصدق لما يقوله. وقد تأكد له الأمر عندما عاود الرئيس كرامي الاتصال به مرة أخرى وسأله عما اذا كان ما قاله له هو الحقيقة بعينها، فطلب منه النقيب جابر موعداً لزيارته في منزله، حيث اخبره الحقيقة كاملة كما اطلعه على قصمة الشاحنات السعودية.

#### لجنة الارتباط... فتش عن العرب

في مستهل الحرب الاهلية عُين النقيب هشام جابر ضابطاً في لجنة الارتباط برئاسة العقيد ديب كمال، والتي كانت مهمتها النتسيق مع اطراف الصراع في الامور الانسانية والحيانية ومحاولة التوصل إلى

وقف لإطلاق النار. خلال عمله في لجنة الارتباط امكن للنقيب هشام جابر النثبت من خلال بعض الوقائع والمشاهدات، بأن هناك جهات عربية كانت ضالعة في تأجيج نار الحرب في لبنان. ففي أحد المرات تبلغ النقيب جابر عن اختفاء شخصين من الجنسية المصرية في ساحة البرج، فظن للوهلة ان حزب الكتائب هو المسؤول عن خطفهما، لكن نائب رئيس الحزب "جوزف شادر"، اكد له ان لا علاقة للحزب باختفائهما نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط رئيس الحزب الشيخ بيار الجميل بالرئيس المصري انور السادات خاصة بعد ان اتخنت الحكومة المصرية موقفاً مؤيداً للجبهة اللبنانية في صراعها مع الفلسطينيين، وبنتيجة البحث تبين ان الشخصان المفقودان هما من المخابرات المصرية، وانهما كانا مراقبان من قبل حركة فتح التي قامت بخطفهما.

وخلال أحد جولات الحرب الاهلية اتصل أحد ضباط قوى الامن الداخلي بلجنة الارتباط، وابلغ النقيب هشام جابر عن وجود قناص في منطقة الطيونة يقوم بإطلاق النار على شارعي عمر بيهم وسامي الصلح في وقت متزامن، طلب النقيب جابر من الضابط المذكور اعتقال القناص وإطلاق النار عليه في حال رفض الاستسلام، وبعد قليل عاود الضابط المذكور الاتصال بالنقيب جابر، وابلغه انه تقى امراً من جهات عليا بترك القناص يذهب في حال سبيله، بعد ان تبين انه تابع لجهاز مخابرات عربي، وخلال إحدى جولات الحرب توصلت لجنة الارتباط إلى اقناع جميع الاطراف باعلان هدنة لمدة اربع وعشرين ساعة وذلك من اجل السماح للمواطنين الخروج من منازلهم للحصول على حاجاتهم الضرورية، ولكن هذه الهدنة لم تصمد اكثر من ساعة واحدة، اسقطتها منظمة الصاعقة عندما قامت بإطلاق قذائفها على المنطقتين الشرقية والغربية في وقت واحد من مربض

مدفعية في بيت مري.

كان عمل لجنة الارتباط يجرى وسط غابة من النيران والمسلحين، وفي ظل غياب كامل للقوانين والانظمة، مما كان يضطرها احياناً للجوء إلى قانون الشارع من اجل إنقاذ حياة بعض المخطوفين، كما حصل عندما قام مسلمون في زغريًا باختطاف شابين طرابلسيين من آل علم الدين، وبالرغم من كل الجهود التي بذلتها لجنة الارتباط فأن الخاطفين رفضوا إطلاق سراحهما، وبغية تدارك الاسوأ قام النقيب هشام جابر باستدعاء المدعو "ابو خليل الزعموط" وهو أحد قبضايات الاحياء في طرابلس وكان يعمل مع الشعبة الثانية أيضاً وطلب منه القيام بخطف اشخاص زغرتاويين يسكنون في طرابلس، وابقائهم محتجزين لديه لحين الإفراج عن الشابين الطرابلسيين. قام "الزعموط" بتنفيذ المطلوب منه، وكان من بين المخطوفين لديه طبيب زغرتاوي معروف يقيم في طرابلس. اعطت العملية مفعولها وتم الافراج عن الشابين الطرابلسيين مقابل إطلاق سراح المخطوفين الزغرتاويين وخلال عمله في لجنة الارتباط أيضاً عاين هشام جابر مدى خضوع احزاب الحركة الوطنية لسيطرة المنظمات الفلسطينية. كان هشام جابر في طرابلس عندما دعى لحضور إجتماع للقيادة المشتركة لأحزاب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية كان مخصصاً للبحث في الشؤون الحيانية للمواطنين، وفي اثناء الإجتماع قام أحد مسؤولي الحركة الوطنية بشن حملة كلامية عنيفة على الجيش اللبناني الأمر الذي اثار اعتراض النقيب جابر ودفعه للتهديد بالانسحاب من الإجتماع اذا لم تتوقف الحملة على الجيش. ولكن أحد مسؤولي حركة فتح ويدعى "أبو صالح" طيب خاطره ودعاه إلى اكمال الإجتماع حتى نهايته، وعندما اعترض أحد مسؤولي أحد احزاب الحركة الوطنية على كلام "أبو صالح". تصدى له مسؤول حركة فتح في طرابلس وقال له: "اسكت ولاه، نحنا هون منقرر، وعندما يتكلم الأخ أبو صالح كلكم بتخرسو". وبالفعل النزم جميع مسؤولي الاحزاب الصمت ولم يتجرأ احداً منهم على الرد.

كان من شأن استمرار الحرب العيثية في لبنان، ان تولد حالاً من الاحباط عند النقيب هشام جابر أصبح معها يفكر بالهجرة من لبنان، برز هذا الشعور اكثر ما برز، عندما شاهد زملاء له يقفون في أحد الليالي على سطح مبنى قيادة الجيش في اليرزة وهم يحصون القذائف المتساقطة على المنطقتين الشرقية والغربية، دون ان يكون في وسعهم فعل أي شيء لوقف الحرب، فكانت ردة فعله هي ان دخل إلى مكتب رئيس الشعبة الخامسة العقيد جميل تقى الدين، وكان عنده بعض الضباط فدعاهم إلى القيام بتحرك من اجل وقف النزف الحاصل في البلاد، وفي اليوم التالي استدعى رئيس الشعبة الثانية العقيد "جول بستاني" النقيب جابر، وقال له فيما يشبه التحذير: "خليك بشغلك وما توجع راسك بأمور أخرى"، وبالرغم من إلتزام النقيب جابر بالتحنير الموجه اليه فإن العقيد بستاني ظل متوجسا منه وقرر ابعاده خارج لبنان بشكل مؤقت. فاستدعاه وابلغه قراراً بإرساله في دورة عسكرية إلى الولايات المتحدة الأميركية. اعتذر النقيب هشام جابر عن السفر بسبب عدم رغبته في ترك والدته التي كانت تسكن معه وحيدة في ظل الظروف الامنية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد، وبالتالي هو لم يذهب إلى السفارة الأميركية لإجراء الاختبار الخاص بالمرشحين للدورة، ولكنه فوجئ بعد يومين بحضور ضباط أميركيين إلى وزارة الدفاع لإجراء الامتحانات له، وذلك بناء على طلب من العقيد جول بستانی.

سافر النقيب جابر إلى الولايات المتحدة حيث بقي هناك مدة عام، وبعد انتهاء الدورة قرر تقديم استقالته من الجيش، والانصراف إلى تأسيس مشروع تجاري خاص به في افريقيا، وبعد فترة قضاها في

انتظار قرار الحكومة اللبنانية بقبول استقالته. عاد إلى بيروت لمتابعة الموضوع مع قيادة الجيش حيث التقى بقائد الجيش العماد فيكتور خوري الذي أقنعه بالعودة إلى ممارسه مهامه في الشعبة الخامسة بانتظار ان يبت مجلس الوزراء في جميع طلبات الاستقالة المقدمة اليه من عدد من الضباط، وبعد فترة صدر قرار مجلس الوزراء برفض استقالة النقيب جابر الذي التزم بالقرار.

كان رئيس الشعبة الخامسة الرائد محمود مطر، يشكو دائماً من عدم موافقة قيادة الجيش على طلبه تخصيص مبلغ مالي لإقامة علاقات مع الصحافيين، وبعد محاولات عديدة قام بها مع قيادة الجيش تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 600 الف ليرة لبنانية سنوياً يُدفع لبعض الصحافيين ووسائل الاعلام من اجل نشر اخبار للجيش له مصلحة في نشرها لكن من دون ان يظهر بأنه مصدر الخبر، وكانت المبالغ المدفوعة تتراوح ما بين ثلاث مئة ليرة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية للخبر بحسب مكانة الصحيفة والوزن الاعلامي للصحافي.

كان اكثر ما يزعج قائد الجيش العماد فيكتور خوري في تلك المرحلة، هو شعوره بعدم قدرته على فرض سلطته على مدير الشعبة الخامسة الرائد محمود مطر ومدير المخابرات العقيد جوني عبده، فالرائد مطر كان معروفاً عنه علاقته الجيدة برئيس المخابرات السورية في لبنان العميد محمد غانم، اما العقيد جوني عبده فكان يتلقى أوامره مباشرة من رئيس الجمهورية، وفي أحد المرات دخل النقيب جابر على قائد الجيش فوجده في حال من الضيق وعندما سأله عن السبب اجابه قائلا: "نحن ندفع لمحمود مطر فيما هو يعمل ضدنا"، فاقترح النقيب جابر عليه محاسبة الرائد مطر اذا كان يجده مخطئاً فأجابه العماد خوري قائلاً: "بدك ياني حاسبه وشو بعمل بصديقه المفوض السامي" وكان يقصد بالمفوض السامي "العميد محمد غانم".

كان العماد فيكتور خورى خلال توليه قيادة الجيش، يمارس سياسية تدوير الزوايا مع كل الغرقاء السياسيين، وكان رأيه أن هذا الاسلوب هو الانسب للمحافظة على المؤسسة العسكرية في ظل الظروف التي كانت تعيشها البلاد في تلك الفترة. وقد ظهر هذا الاسلوب وإضحأ عندما اجتاحت شاحنة تابعة لحركة فتح مجموعة عسكرية للجيش اللبناني كانت تقوم بممارسة الرياضة الصباحية بالقرب من ثكنة هنري شهاب مما ادى إلى استشهاد ضابط وثلاث جنود، وعندما وصل الخبر إلى النقيب هشام جابر، قام بصفته مسؤولاً عن الاعلام العسكري بكتابة بيان ينعى فيه الشهداء الاربعة ويدين الحادث بشدة، ولكن قائد الجيش رفض السماح بنشر البيان بالشكل الذي صدر فيه بحجة أنه لا يريد مشاكل مع الفلسطينيين، وطلب من النقيب جابر اجراء تعديلات عليه. لكن النقيب جابر خالف قائد الجيش رأيه واصر على ضرورة مدور البيان من دون تعديل ونلك احتراماً لدماء الشهداء، عندئذ طلب منه العماد خوري مراجعة مدير المخابرات العقيد جونى عبده بالموضوع. لم يكن جونى اقل تحفظاً من قائد الجيش، وبدا من حديثه انه حريص على عدم اغضاب باسر عرفات، وبغية التخلص من الاحراج قام جوني عبده بإحالة البيان على نائب مدير المخابرات العقيد نبيه فرحات الذي امر بنشره من دون تعديل. احدث البيان ردة فعل غاضبة عند باسر عرفات فاستدعى مدير الاخبار في تلفزيون لبنان عرفات حجازي وقام بتوجيه لوم قاس اليه لسماحه بإذاعة البيان.

خلال عمله في الشعبة الخامسة، تعرف الرائد هشام جابر إلى الصحافي اللبناني الكبير سليم اللوزي صاحب مجلة الحوادث، وارتبط معه بعلاقة صداقة وثيقة. كان سليم اللوزي صحافياً جريئاً إلى حد التهور، فهو لم يكن يوفر في انتقاداته اياً من القادة العرب فهاجم الرئيس حافظ الأسد، كما انتقد بشدة عدة مرات الرئيس الليبي معمر

القذافي ناعتاً اياه "بأبن اليهودية". كما لم يسلم من قلمه اللاذع أيضاً مدير المخابرات السعودية كمال ادهم . هذه العوامل مجتمعة جعلت من دم سليم اللوزي، مهدوراً من قبل اكثر من نظام عربي. وخلال حفل عشاء اقامه الرائد هشام جابر في فندق "كورال بيتش"، حضره باسر عرفات والقيادي في حركة فتح "أبو حسن سلامة" وسليم اللوزي راح الأخير يهاجم بشدة سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، متهمأ القادة الفلسطينيين، بالتقصير في شرح القضية الفلسطينية للرأى العام الغربي، وخاصة الأميركي، داعياً اياهم الى بناء مؤسسات اعلامية ناطقة باللغات الاجنبية مهمتها التوضيح للرأي العام الغربى حقيقة القضية الفلسطينية". وبعد ما انهى اللوزي كلامه علق أبو حسن سلامة قائلاً: تنحن مش فاضبين للأميركان". فأجاب سليم اللوزي بحدة: "انت فاضي للنسوان فقط"، وكانت مجلة الحوادث بسبب الاحداث الامنية في بيروت قد قامت بنقل مكاتبها إلى لندن، وأصبح سليم اللوزي يتربد إلى العاصمة اللبنانية، بين الحين والآخر، وبالرغم من الحراسة المشددة التي كان يحيط بها نفسه اثناء وجوده في بيروت، فأن سليم اللوزي كان يصر دائماً على النقيب جابر ان يرافقه إلى مطار بيروت بعد انتهاء زيارته إلى لبنان. وقبل اغتيال سليم اللوزي بأيام قليلة اتصل مجهول كان يتكلم باللهجة اللبنانية بهشام جابر ونصحه بالابتعاد عن سليم اللوزي بحجة انه عميل للرجعية العربية، وعشية اختطافه اتصل سليم اللوزي بهشام جابر وطلب منه ان يكون جاهزاً لمرافقته إلى المطار في صباح اليوم التالي، لكن الرائد جابر اعتذر بحجة وجود ارتباط سابق لديه، الا انه في اليوم التالي عاد وغير رأيه واتصل بمنزل اللوزي في بيروت فعلم انه في طريقه إلى المطار فلحق به، وعندما وصل إلى مدخل المطار، وجد مدير تحرير "الحوادث" ريمون عطالله يقف على الرصيف، وهو في حال من الارتباك والقلق الشديد، فعلم منه ان

مسلحين مجهولين، خطفوا سليم اللوزي وزوجته واتجهوا بهما إلى جهة مجهولة. وبعد ساعات افرج عن زوجة للوزي فيما بقى مصير زوجها مجهولاً، بقى مصير سليم اللوزي مجهولاً إلى ان عثر أحد الرعاة على جثته مرمية ومشوهة في احراج عرمون ولم يكد يمضي يومين على العثور على جثة اللوزي حتى وُجد الراعي الذي عثر عليها مقتولاً في ظروف غامضة، وهذا وقد تبين من التحقيق ان الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من أحد المنظمات الفلسطينية، تصفية سليم اللوزي لقاء مبلغ كبير من المال وان العملية قد تمت بالتعاون مع جهاز مخابرات عربي.

## السوريون يجبرون تقي الدين الصلح على الاعتذار عن تشكيل الحكومة

بعد استقالة الرئيس سليم الحص من رئاسة الحكومة عام 1979، جرى تكليف الرئيس تقي الدين الصلح تشكيل الحكومة جديدة. كان تقي الدين الصلح رجلاً وطنياً بامتياز ومحبوباً من جميع قادة البلاد، ولكن مع ذلك فانه لم يستطع تشكيل الحكومة لوجود فيتو سوري عليه كان سببه صداقته للنظام العراقي والذي كان خصماً لدوداً للنظام السوري في ذلك الوقت.

بدأ السوريون حملة اعتراضهم على تقي الدين الصلح، من خلال المقدم محمود مطر، الذي جاء إلى مكتب الرائد هشام جابر، وطلب منه ان ينقل نصيحة للرئيس المكلف، بعدم الاستمرار في مساعيه لتشكيل الحكومة لأن مصيره سيكون الفشل، ولكن الرائد جابر لم يقم بما طلبه منه محمود مطر مما دفع الاخير بالعودة إلى مكتب الرائد جابر ثانية، والطلب منه ابلاغ الرئيس تقي الدين الصلح عن لسان "العميد محمد غانم" بأن سوريا حريصة على حياته، ولكنه في حال اصراره على المضى في مشاوراته لتشكيل الحكومة، فإن امنه

سيكون في خطر. تحذير العميد محمد غانم نقله هشام جابر إلى ابن شقيق تقي الدين الصلح المفكر المعروف الأستاذ منح الصلح الذي فضل التريث في ابلاغ الرئيس تقي الدين الصلح به. وبعد مضي عدة ايام على هذا التحذير، وقعت حادثة اغتيال نقيب الصحافة رياض طه في بيروت، فتوجه الرئيس تقي الدين الصلح إلى بلدة الشهيد في الهرمل للمشاركة في مراسم التشييع، ويوصوله إلى مدخل البلدة حدث هرج ومرج، واطلقت النار فوق رأس تقي الدين الصلح. عندنذ قرر هشام جابر انه لا بد من ابلاغ رئيس الحكومة المكلف برسالة محمد غانم، وفي اليوم التالي وهو في طريقه اليه سمع هشام جابر من الراديو خبر اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

### سيدى الرئيس: "تحن شهود زور"

عام 1982 وبعد ان خرج الجيش الإسرائيلي من بيروت دخلها الجيش اللبناني لحفظ الامن بمعاونة قوات فرنسية وأميركية وإيطالية اطلق عليها اسم القوات المتعددة الجنسيات. وفي اطار النتسيق بين الجيش اللبناني وقوات المارينز الأميركية العاملة في اطار القوة المتعددة الجنسيات، قامت قيادة الجيش اللبناني بتعيين الرائد هشام جابر ضابط ارتباط بين الطرفين وكان مقره في منطقة الرمل العالي القريبة من مطار بيروت الدولي، في تلك الفترة شهد الوضع الامني في لبنان تدهوراً خطيراً بين الجيش اللبناني والاحزاب المعارضة للرئيس الجميل قام خلالها الجيش اللبناني بقصف احياء الضاحية الجنوبية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والتي كان معظمها أميركي الصنع. هذا المشهد وجد فيه الرائد هشام جابر اشارات شؤم عديدة على مستقبل القوات المتعددة الجنسيات في بيروت. وهو قام بنقل رؤيته هذه إلى قائد قوات المارينز في بيروت العقيد "غيرتي" فقال له في صبيحة يوم قائد قوات المارينز في بيروت: "ان

الناس هنا تموت بقذائف أميركية الصنع، وإن ذلك قد يجعلهم ينقلبون عليكم في أى لحظة، لذا وجب عليكم التكلم مع قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس أو رئيس الجمهورية أمين الجميل، من اجل وقف هذه المجزرة". تحنيرات الرائد جابر اخذها الضابط الأميركي على محمل الجد، وقام على الغور بالتوجه إلى غرفة عملياته برفقة الرائد هشام جابر ، حيث اجرى اتصالاً مباشراً بالرئيس الأميركي رونالد ريغن قال له فيه: "يبدو اننا قد تحولنا في هذا البلد إلى شهود زور الناس هنا تموت بقذائف أميركية الصنع". وبعدما انهى حديثه مع الرئيس ريغن التفت الجنرال "غيرتي" إلى الرائد جابر وقال له: "اطلب منك بأسم الرئيس الأميركي ابلاغ قائد الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية بضرورة وقف القصف على الضاحية الجنوبية، وإلا فأن الحكومة الأميركية ستجد نفسها مضطرة لوقف شحنات الاسلحة إلى الجيش اللبناني"، وعلى الفور توجه الرائد جابر إلى قيادة الجيش وقام بابلاغ قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس بمضمون الرسالة الأميركية. أبدى العماد طنوس تضايقه من الحال الذي وصلت اليه الامور ملقياً بالمسؤولية على الرئيس أمين الجميل وكان اكثر ما لفت الرائد هشام جابر اثناء وجوده في مكتب قائد الجيش هو محاولة العميد "ع. ح"، اقناعه بعدم ابلاغ العماد طنوس بمضمون الرسالة الأميركية وترك الأمور تجرى كما هي.

بعد وقوع الانفجار الذي دمر مقر المارينز في بيروت تبين ان أحد ضباط الأميركيين في بيروت قد اختفى ولم يعثر عليه بين الضحايا أو الجرحى، مما جعل المحققين يعتقدون ان له علاقة بالحادثة، وانه بعد ان نفذ جريمته قام بالتواري عن الانظار وظل هذا الاعتقاد سانداً إلى ان تلقى الرائد هشام جابر اتصالاً من مدير مستشفى الساحل الدكتور فخري علامة الذي طلب منه زيارته لأمرهام. في مستشفى الساحل علم الرائد جابر من الدكتور فخري علامة

بوجود جريح أميركي في المستشفى قام بإحضاره أحد المواطنين بعد دقائق على وقوع الانفجار في مبنى المارينز بعد ان عثر عليه غائباً عن الوعي بالقرب من المكان الذي دمره الانفجار. وكان هذا الجريح هو نفسه الضابط الذي اختفى بعد الانفجار، وبعد ان اتضحت الصورة قام الرائد جابر باعلام السفارة الأميركية بالأمر، والتي ارسلت زوجة أحد دبلوماسييها وتدعى السيدة "بيو" إلى المستشفى متخفية بشخصية أحد اقارب الجريح، وهي ظلت إلى جانبه، إلى ان أصبح بالإمكان نقله إلى الخارج لاستكمال العلاج، حيث جرى اخراجه من المستشفى سراً بواسطة سيارة تابعة للصليب الاحمر إلى المطار، ومن هناك تم اخلائه بواسطة طائرة عسكرية طبية إلى إحدى مستشفيات الجيش الأميركي في المانيا.

حسين الحسيني رئيسا لمجلس النواب وهشام جابر نائبا لرئيس المخابرات على الورق

بعد سقوط اتفاق السابع عشر من ايار اعتبرت سوريا والقوى الوطنية اللبنانية انه لم يعد جائزاً بقاء كامل الاسعد رئيساً لمجلس النواب نظراً للدور الذي لعبه في اقناع النواب في التصويت على هذا الاتفاق. وعلى ضوء هذا المشهد بدأ البحث عن رئيس جديد للمجلس فوقع الاختيار على النائب حسين الحسيني، والذي كان من النواب القلائل الذين وقفوا ضد اتفاق السابع عشر من ايار، كما انه كان من النواب الذين امتتعوا عن التصويت لبشير الجميل، وكان بشير قد حاول اقناع حسين الحسيني بالتصويت له وهو اجتمع به لهذه الغاية في منزل النائب طارق حبشي ولكنه لم يفلح في اقناعه. وبعد انتهاء الإجتماع غادر الحسيني إلى بيروت الغربية، ولكن حاجز القوات الغربية في منزل النائب جوزف مكال طريقه فعاد إلى بعبدا،

لعب المقدم هشام جابر دوراً في انضاج طبخة وصول والد زوجته حسين الحسيني إلى رئاسة مجلس النواب من خلال الاتصالات التي اجراها بعدد من النواب من اجل اقناعهم بالتصويت للنائب الحسيني، وذلك بالتعاون مع مدير المخابرات العميد سيمون قسيس، ومدير مخابرات جبل لبنان العقيد عز الدين نفاع. من جهته حاول رئيس حركة امل نبيه برى قطع الطريق على وصول حسين الحسيني إلى رئاسة مجلس النواب، وذلك من خلال ترشيح وزير الدفاع رئيس المجلس النيابي السابق عادل عسيران. ولكن هذا المسعى لم ينجح ونلك بسبب وجود اتفاق مسبق بين الرئيسين أمين الجميل وحافظ الأسد على اسم حسين الحسيني رئيساً لمجلس النواب، بعد انتخاب الحسيني رئيساً للمجلس وجد نبيه بري نفسه امام الأمر الواقع، فأعلن ترحيبه بوصول الحسيني إلى رئاسة مجلس النواب واصفا اياه في تصريح له: "بأنه ابن حركة امل". تصريح بري علق عليه الرئيس الحسيني في جلسة خاصة امام عدد من الاصدقاء بالقول: "من المؤكد انني ابن حركة امل ولكنه من المؤكد أيضاً ان نبيه برى ليس والدها". وكان النائب حسين الحسيني قد انتخب رئيساً لحركة امل عام 1978 بعد اختفاء الإمام موسى الصدر، ولكنه عاد واستقال من منصبه، بعد ان تصدى لمحاولة باسر عرفات توجيه دعوة إلى الرئيس الليبي معمر القذافي لزيارة لبنان، وكان من نتائج الخلاف بين حسين الحسيني وياسر عرفات وقوع اشتباكات بين حركة امل وعدد من المنظمات الفلسطينية، قام على اثرها الفلسطينيون بقصف منزل الحسيني في خلدة بالصواريخ، وفي مسعى لوقف التدهور بين الطرفين اجتمع الرئيس حافظ الأسد برئيس حركة امل حسين الحسيني، وطلب منه التفاهم مع أبو عمار. لكن الحسيني رفض الاقتراح مفضلاً الاستقالة من منصبه، على الدخول في مساومات مع باسر عرفات. بعد استقالة الحسيني

اعلن نبيه بري ترشحه لرئاسة الحركة امل بدعم من السوريين والفلسطينيين، ويمسعى من رئيس الشعبة الخامسة في الجيش اللبناني العقيد محمود مطر قد لعب دور الوسيط بين بري ورئيس المخابرات السورية في لبنان العميد "محمد غانم"، وهو استقبل نبيه بري عدة مرات في مكتبه في قيادة الجيش خلال فترة ترشحه لرئاسة حركة امل، كما رافقه إلى إجتماع مع العميد محمد غانم في فندق "السمرلاند" حضره المقدم هشام جابر.

بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب قرر الرئيس الحسيني التعامل مع دمشق تعامل الند للند وهو لذلك لم يأخذ بنصيحة رئيس الحكومة رشيد كرامي باستشارة المسؤولين السوريين قبل طرح موضوع الغاء اتفاقية القاهرة على التصويت في جلسة عامة للمجلس النيابي وقال للرئيس كرامي انه يخشى في حال رفض السوريون الغاء الاتفاقية ان يصبح في موقع غير القادر على مواجهتهم، لذلك قرر ان يجعل من إلغاء الاتفاق امراً واقعاً، وكان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام قد صرح في وقت سابق: "بأن إلغاء اتفاق القاهرة هو شأن خدام قد صرح في وقت سابق: "بأن إلغاء اتفاق القاهرة هو شأن

من جهة أخرى وجد مدير المخابرات العميد سيمون قسيس في انتخاب حسين الحسيني رئيساً لمجلس النواب فرصة مؤاتية، لإعادة وصل ما انقطع بين رئيس الجمهورية أمين الجميل وبعض الفعاليات الشيعية وخاصة بعد احداث السادس من شباط، وإن افضل السبل لتحقيق هذه الغاية هي تعيين زوج ابنة رئيس مجلس النواب حسين الحسيني المقدم هشام جابر نائباً لمدير المخابرات خلفاً للعميد نبيه فرحات، لكن المقدم جابر اعتذر عن قبول المنصب وقال للعميد قسيس"انه غير مستعد ان يضع رصيد علاقاته السياسية والإجتماعية والعائلية في خدمة الرئيس أمين الجميل خاصة بعد ان تكاثرت اغلاطه

السياسية". وبالرغم من اعتذاره عن تولى هذه المسؤولية فأن العميد سيمون قسيس قام باقناع قائد الجيش العماد ميشال عون بتعيين المقدم هشام جابر نائباً لرئيس المخابرات وقد اتى هذا التعيين في وقت كان فيه المقدم جابر يتابع دورة عسكرية في الخارج، وهو لم يعلم به الا من خلال مدير مكتب وزير الدفاع عادل عسيران العقيد اميل لحود الذى اتصل به لإبلاغه بالقرار، ومع ذلك فانه ظل مصراً على عدم تولى هذه المسؤولية وخاصة بعد موجة الاغتيالات التي طالت عدد من ضباط الجيش اللبناني، وذلك بعد شيوع انباء عن ضلوع مخابرات الجيش اللبناني في تفجير بئر العبد الشهير عام 1985 الذي استهدف العلامة محمد حسين فضل الله، وعلى ضوء هذا المشهد قام المقدم جابر بالاتصال بقائد الجيش العماد ميشال عون، وشرح له الاسباب التي تحول دون تسلمه لمنصب نائب مدير المخابرات. أبدى العماد عون تفهمه للأمر، وقام بإصدار قرار بتعيين هشام جابر مساعداً للملحق العسكري في فرنسا، وبذلك بقى قرار تعيين العقيد هشام جابر نائباً لمدير المخابرات حبراً على ورق.

# الحل في إيران وليس في سوريا أو لبنان

يعتز هشام جابر بالصداقات التي نسجها خلال فترة خدمته العسكرية مع عدد من الفعاليات السياسية والروحية في لبنان، والتي استمرت حتى بعد تقاعده من الخدمة، وكان من ابرز الذين عرفهم واقام علاقات وطيدة معهم هو العلامة محمد حسين فضل الله. في عام 1987 وبعد انتشار موجة خطف الرعايا الاجانب في لبنان حضر إلى بيروت رئيس تحرير مجلة "فرنسا والبلاد العربية" الصحافي الفرنسي "لوسيان بيترلان" والذي كان في نفس الوقت رئيس حركة التضامن مع البلاد العربية"، وفور وصوله اتصل بصديقه العقيد جابر وطلب منه تأمين موعد له مع العلامة "محمد حسين فضل الله"، وكان "بيترلان"

يحمل رسالة من رئيس وزراء فرنسا جاك شيراك الى العلامة فضل الله تتعلق بموضوع الرهائن الفرنسيين في لبنان. وإفق العلامة فضل الله على استقبال "بيترلان"، ولعب العقيد هشام جابر دور المترجم في هذا اللقاء. كانت الرسالة التي يحملها بيترلان، تتضمن طلباً من رئيس الوزراء الفرنسي إلى العلامة فضل الله بالتنخل من اجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في لينان. أيدى فضل الله استعداده للمساعدة في اطلاق سراح للرهائن الفرنسيين، ولكنه في نفس الوقت صارح ضيفه بأن حل قضية الرهائن هو في ايران وليس في لبنان، وتحديداً عند الرئيس الايراني "هاشمي رفسنجاني" شخصياً، وإن الافراج عن الرهائن الفرنسيين مرتبط بحل عدد من القضايا العالقة بين ايران وفرنسا، وابرزها ملف اموال شاه ايران المحجوز عليها في المصارف الفرنسية وملف مساعدة فرنسا للعراق في حربه ضد ايران اضافة إلى قضية المعتقلين لدى السلطات الغرنسية بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق "شهبور بختيار"، ومن بينهم اللبناني انيس النقاش، بدوره أوضح بيترلان للعلامة فضل الله أن فرنسا أبلغت أيران أكثر من مرة، استعدادها لإرسال ممثلين عنها إلى طهران من اجل بحث كل القضايا العالقة بين الطرفين، ولكن الحكومة الايرانية لم تتجاوب مع الطلب. فأبدى العلامة فضل الله استعداده للمساعدة في اقناع الحكومة الإيرانية باستقبال ممثل عن الحكومة الفرنسية، وقام على الفور بالاتصال بالرئيس الايراني وتمنى عليه الموافقة على استقبال ممثلين عن الحكومة الفرنسية والاستماع إلى مطالبهم، وبعد عدة ايام وصل وفد فرنسى كبير إلى طهران واجتمع إلى الرئيس الايراني "هاشمي رفسنجاني" وعدد من كبار مسؤولي الدولة الايرانية حيث جرى الاتفاق على إجراء المزيد من المشاورات من اجل حل كل القضايا العالقة بين البلدين. شكلت هذه الزيارة مقدمة لزيارات أخرى قام بها مبعوثين

فرنسيين إلى طهران، والتي افضت في نهاية الأمر إلى التوصل إلى الاتفاق على الافراج عن الرهائن الفرنسيين في لبنان، الذين عادوا جميعهم إلى بلادهم باستثناء "ميشال سورا" الذي كان قد توفي ودفن في أحد ضواحي بيروت الجنوبية.

# حافظ الأسد: "تأخرتم لقد اتفقنا على اسم الياس الهراوي"

في 1989/11/22 هز انفجار كبير منطقة الصنائع في بيروت استهدف رئيس الجمهورية رينه معوض وأدى إلى مصرعه، وفي اليوم التالي توجه رئيس مجلس النواب حسين الحسيني إلى دمشق حيث التقى الرئيس حافظ الأسد، وابلغه بأن النواب اللبنانيين توافقوا على انتخاب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية، على ان يجرى الانتخاب قبل موعد دفن الرئيس الشهيد، وأن المطلوب دعم سوريا لهذا التوجه. أبدى الرئيس الأسد تفهمه لموقف النواب اللبنانيين، ولكنه طلب امهاله بعض الوقت للتفكير، ولاسيما إن القيادة السورية، لم تكن قد استفاقت بعد من صدمة اغتيال الرئيس معوض، الا ان الرئيس الحسيني اصر على الحصول على جواب فوري من الرئيس الأسد معتبراً ان أي تأخير في انتخاب رئيس جديد للبلاد يعني تأخيراً في دفن الرئيس معوض، وبعد مشاورات سريعة اجراها الرئيس الأسد مع عدد من اعضاء القيادة السورية، عاد ليبلغ الرئيس الحسيني موافقته على اسم الياس الهراوي، وفي نفس الليلة وصل إلى دمشق رفيق الحريري حاملاً معه اسم جان عبيد لخلافة الرئيس رينه معوض، لكن الرئيس الأسد ابلغه بأن الموضوع قد حُسم لصالح انتخاب الياس الهراوي، وكان الرئيس الشهيد رينه معوض قد زار دمشق اكثر من مرة قبل اتفاق الطائف برفقة الرئيس حسين الحسينى حيث التقيا معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف (أبو وائل) وخلال أحد هذه الزيارات دعى الرئيس حافظ الأسد رينه معوض وحسين الحسيني لتناول العشاء على مائدته، وقد شكلت هذه الدعوة بداية تفكير الرئيس الأسد برينه معوض رئيساً للجمهورية في لبنان.

بعد انتخاب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية جرى تعيين العماد اميل لحود قائداً للجيش وكان اسم اميل لحود قد برز للمرة الأولى كقائد للجيش في عام 1984 وذلك خلال اجتماع بين الرئيس حسين الحسينى والرئيس السوري حافظ الأسد طرح خلاله حسين الحسينى اسم لحود قائداً للجيش اللبناني. اسم الضابط اميل لحود كان قد سمع به الرئيس الحسيني للمرة الأولى من خلال صهره العقيد هشام جابر والذي كان بدوره قد تعرف إلى العميد اميل لحود بواسطة العقيد ادوار منصور. وافق الرئيس الأسد على اسم اميل لحود، ولعب الرئيس الحسيني دوراً اساسياً في اقناع جميع الاطراف في لبنان بتبني هذا التعبين، ولكن الامور انقلبت في اللحظات الاخيرة عندما طرح الرئيس أمين الجميل اسم العميد ميشال عون قائداً للجيش، ولما لم تكن دمشق راغبة في تلك الفترة بحصول صدام بينها وبين رئيس الجمهورية اللبنانية فهي عملت على اقناع حلفائها في لبنان بعدم معارضة اسم ميشال عون، وقد ظل هذا الأمر مجهولاً للكثيرين إلى ان كشف عنه معاون الرئيس السوري حافظ الأسد اللواء محمد ناصيف في آب عام، 1998 خلال مأدبة غداء اقامها في دمشق حضرها القاضي نصري لحود والرئيس نجيب ميقاتي والعميد هشام جابر، يومها قال محمد ناصيف: "لو وافق أمين الجميل على اسم لحود لكان لبنان قد تجنب حروباً كثيرة".

هشام جابر ملحقاً عسكرياً في فرنسا.. دائماً هناك أول امرة بعد انتهاء معضلة العماد عون وخروجه من قصر بعبدا، قرر قائد الجيش العماد اميل لحود تعيين مجلس عسكري جديد، واقترح على

العميد جابر تعيينه عضواً في هذا المجلس خلفاً لللواء لطفي جابر،

لكن الاقتراح اصطدم بمعارضة الوزير نبيه برى والمفتى الجعفري الشيخ عبد الامير قبلان والإمام محمد مهدى شمس الدين، الذين ابلغوا رئيس مجلس النواب رغبتهم ببقاء اللواء لطفي جابر في المجلس العسكري، فاتصل عندئذ الرئيس الحسيني بقائد الجيش العماد اميل لحود، وتمنى عليه صرف النظر عن تعيين صهره العميد هشام جابر عضواً في المجلس العسكري، وبعد ان تقرر إبقاء اللواء لطفي جابر في المجلس العسكري، اقترح قائد الجيش على العميد هشام جابر تعيينه ملحقاً عسكرياً في فرنسا، واصدر قرار التعيين وقام بإرساله إلى وزير الدفاع ميشال المر لتوقيعه، لكن القرار نام في ادراج الوزير المر اكثر من شهرين دون معرفة الاسباب، إلى ان تبين ان الرئيس الهراوي كان قد طلب من ميشال المر تجميد القرار، ريثما يتمكن من مساومة الرئيس الحسيني على تمرير بعض القضايا في المجلس النيابي التي له مصلحة في تمريرها. لكن الحسيني لم يخضع للأبتزاز وفضل أن ينأى بنفسه عن هذا البازار. في هذا الوقت كان وجود العميد ادونيس نعمة ملحقاً عسكرياً في فرنسا يثير حساسية كل من الرئيس الهراوي وسفير لبنان في فرنسا جوني عبده ومع وصول الخلاف بين العميد نعمة والسفير عبده إلى مرحلة بات من الصعب ضبطها اتصل الرئيس الهراوي بالوزير المر، وطلب منه التوقيع على قرار تعيين العميد هشام جابر ملحقاً عسكرياً في باريس، وبعد ذلك قام الرئيس الهراوي بالاتصال بالعميد هشام جابر وقال له: "يلاه خلصني روح على باريس وخلى هال.... يجي من هونيك".

لم يكد يمر فترة طويلة على تسلم العميد هشام جابر لمنصبه الجديد في باريس حتى اخبره السفير جوني عبده ان الشيخ رفيق الحريري يرغب باللقاء به، وفي اليوم التالي اتصل سكرتير رفيق الحريري "ربيع البرجي" بالعميد جابر، وابلغه بموعد اللقاء مع رفيق

الحريري في مكتبه في باريس، والذي لم يكن قد أصبح بعد رئيساً للحكومة بعد.

استهل الحريري اللقاء بعرض خدماته على العميد جابر، الذي شكره وتمنى عليه التدخل لتأمين منحة دراسية إلى فتاة من منطقة النبطية، كان مدير مؤسسة الحريري مصطفى الزعتري قد رفض مساعدتها للدخول إلى الجامعة الأميركية في بيروت، بحجة ان والدها ميسور مادياً، وبعد ان عرف رفيق الحريري ان ذوي الفتاة قد تراجعت احوالهم كثيراً نتيجة ظروف الحرب، قام بالاتصال "بالزعتري" وطلب منه تأمين منحة للفتاة المذكورة. بعد ذلك انتقل رفيق الحريري للحديث عن المساعدات التي قدمها للسفارة اللبنانية في باريس من اجل تأثيثها من جديد، معرباً عن رغبته في تقديم مساعدة مماثلة لمكتب الملحقية العسكرية. شكر العميد جابر الرئيس الحريري على مبادرته، واشترط لقبول المساعدة ان تمر عبر مجلس الوزراء، وفي اليوم التالي التقى رفيق الحريري بجوني عبده وقال له ان هشام جابر قد رفض قبول مساعدته وانها المرة الأولى التي يرفض فيها احداً مساعدة منه. فأجابه مساعدته وانها المرة الأولى التي يرفض فيها احداً مساعدة منه. فأجابه جوني عبده: "دائما هناك أول مرة".

كان الملف الأول الذي انصرف العميد جابر لمعالجته، بعد تسلمه لمهامه في باريس هو ملف القرار الفرنسي بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، وكانت فرنسا قد اعتبرت بعد الاطاحة بالعماد ميشال عون "ان لبنان لم يعد حراً في قراراته وانه بات يخضع للوصاية السورية"، ويغية دفع الحكومة الفرنسية لتعديل قرارها، قام العميد جابر بالاتصال ببعض الشخصيات الفرنسية الصديقة للبنان مثل دومينيك شوفالييه ولويس بيترلان، "وعمل معها على تأليف لوبي فرنسي – لبناني مهمته الصغط على الحكومة الفرنسية من اجل تغيير سياستها في لبنان، نجح اللوبي في اقناع الحكومة الفرنسية في تغيير

سياستها، وكانت اولى ثمار هذا التغيير هي الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية رشيد الصلح إلى فرنسا عام 1992، والتي صدر على اثرها قرار من الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران برفع الحظر عن المساعدات العسكرية الفرنسية للجيش اللبناني، وفي اطار استكمال الحكومة الفرنسية لسياسة الانفتاح على لبنان، قرر المشرف على اجهزة الامن الفرنسية الجنرال "فيليب روندو" القيام بزيارة إلى بيروت للإجتماع بالقادة الامنيين في لبنان، وكان العميد هشام جابر قد سبق الوفد الفرنسي إلى بيروت ليكون في استقباله، في اليرزة وجد العميد جميل المؤنسي إلى بيروت ليكون في استقباله، في اليرزة وجد العميد جميل السيد، في حالة ارتباك وكان سبب هذا الارتباك انهما لم يكونا يريدان لزيارة الوفد الفرنسي إلى بيروت ان تتم قبل ان تعلم بها دمشق، وفي التناء التداول في كيفية حل المشكلة اتصل العميد غازي كنعان بقائد الجيش، وابلغه ان الوفد الفرنسي موجود عنده في عنجر وانه سيقوم بهاي بيروت.

استهل الوفد الفرنسي زيارته إلى لبنان بلقاء عدد من القادة الامنيين، قبل لقاء رئيس الجمهورية الياس الهراوي بناء على طلب الاخير. بعد خروج الوفد من قصر بعبدا سأل العميد جابر الجنرال "روندو" رأيه بالرئيس الهراوي فأجابه: "انتم في لبنان لستم بحاجة إلى اكثر من هكذا رئيس". بدوره أيضاً طلب رئيس الحكومة رفيق الحريري لقاء الوفد الفرنسي، وخلال اللقاء سأل الجنرال روندو الرئيس الحريري عن صحة ما يُحكى عن نية الحكومة اللبنانية سحب الملحق العسكري اللبناني من باريس، معلناً انه حال اقدام الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة، فإن الحكومة الفرنسية قد تجد نفسها مضطرة اسحب ملحقها العسكري من بيروت. نفى الرئيس الحريري ان يكون لدى الحكومة اللبنانية نية بسحب ملحقها العسكري في باريس، واوضح للوفد الفرنسي

ان الرئيس الهراوي يفكر بتغيير عدد من الملحقين العسكريين في بعض عواصم القرار ومن وبينها باريس وواشنطن.

وكان الهدف الحقيقي من اقدام الرئيس الهراوي على تغيير عدد من الملحقين العسكريين في بعض الدول الأميركية والاوروبية هو ازاحة الملحقان العسكريان في واشنطن وباريس العميد طنوس معوض والعميد هشام جابر من منصبيهما وذلك بسبب صداقتهما للرئيس اميل لحود، فهو كان يخشى ان يلعب طنوس ومعوض انطلاقاً من موقعيهما في واشنطن وباريس دوراً في دعم انتخاب اميل لحود رئيساً للجمهورية، في وقت كان فيه يسعى هو للتمديد.

المال السائب..

في العام 1992 قررت الحكومة اللبنانية، عرض طائراتها الحربية من نوع "ميراج 3" الغرنسية للبيع والتي كانت لا تزال بحالة جيدة بالرغم من قدمها، ولكن فعاليتها القتالية كانت قد خفت كثيراً بفعل التقدم التكنولوجي الهائل التي شهدته انظمة الدفاع الجوي في العالم في العقدين الاخبرين، وبعد مفاوضات مع عدد من الدول التي تمثلك طائرات مماثلة وبحاجة إلى قطع غيار، تقرر بيع هذه الطائرات إلى دولة قطر، وجرى تكليف العميد هشام جابر باعداد ملف الصفقة، وفي نفس الوقت سافر وزير الدفاع اللبناني محسن دلول إلى قطر من اجل متابعة الموضوع مع الحكومة القطرية، وبعد انتهاء مهمته كملحق عسكري في باريس وعودته إلى بيروت عُين العميد هشام جابر قائداً لمنطقة بيروت العسكرية، وفي تلك الفترة علم ان رئيس الوزراء الباكستاني سيقوم بزيارة إلى لبنان للتوقيع على صفقة شراء طائرات الميراج 3، وإن السعر الذي دفعته الحكومة الباكستانية في هذه الطائرات هو اقل بكثير من الذي كانت قد عرضته قطر مما طرح عنده اكثر من علامة استفهام.

وكان العميد جابر قد تلقى عشية مغادرته نهائيا لباريس، اتصالاً من "فرنسوا ديبون" وهو مدير أحد شركات الاسلحة في فرنسا الذي اخبره ان هناك مبلغ اربعين مليون فرنك فرنسي موجود في حساب شركته منذ عام 1983 وهو عبارة عن دفعة على الحساب سددتها الحكومة اللبنانية ثمن اسلحة ولكنها لم تقم حتى الآن بتحديد نوعية الاسلحة التي تريد شرائها، وإن من واجبه إعادة المبلغ إلى الحكومة اللبنانية.

فوجئ العميد جابر بهذه المعلومات، وطلب من "ديبون" كتاباً رسمياً بالموضوع، وبعد انتهاء مهمته في باريس عاد العميد جابر إلى بيروت وقام بتسليم كتاب الشركة الفرنسية إلى قائد الجيش العماد اميل لحود. وبعد أن أمضى أسبوعان في بيروت قرر العميد جابر العودة إلى باريس لتسليم موجودات الملحقية العسكرية إلى السفير جوني عبده، وقبل سفره زار وزير الدفاع محسن دلول، الذي طلب منه تأجيل سفره لأن الرئيس الحريري يفكر بإعادته إلى منصبه في باريس، لكن جابر ابلغ وزير الدفاع انه قد قرر تمضية ما تبقى له من سنوات خدمته العسكرية في بيروت. وعلى متن الطائرة التي اقلته إلى باريس التقى العميد جابر بضابط في الجيش من آل خطيب والذي اخبره بأنه ذاهب إلى فرنسا بتكليف من وزير الدفاع لمتابعة موضوع ملف الاموال العالقة لدى شركة السلاح الفرنسية. استغرب العميد جابر هذا الأمر، وتساءل بينه وبين نفسه عن سبب عدم تكليفه هو بهذه المهمة، وخاصة ان وزير الدفاع يعلم انه مطلع اكثر من غيره على تفاصيل الملف.

قبل ذلك كان العميد جابر قد اكتشف ان اموال الملحقية العسكرية في فرنسا والبالغة عشرة ملايين فرنك فرنسي، قد جرى ايداعها في حساب جار في أحد المصارف اللبنانية في باريس، الأمر الذي يحرم الملحقية من الاستفادة من الفوائد العالية التي كانت تمنحها

المصارف في باريس على الحسابات المجمدة، والتي تصل نسبتها إلى 9% سنوياً. فاتصل بمدير المصرف وطلب منه تحويل هذه الاموال إلى حساب مجمد، لكن مدير المصرف راح يحاول اقناعه بترك الحساب على حاله عارضاً عليه نسبة من الارباح. غضب العميد جابر لدى سماعه هذا الكلام وأنب مدير المصرف تأنيباً شديداً، بعد نلك قام باطلاع السفير اللبناني في باريس جوني عبده على الموضوع والذي قام باستدعاء محاسب السفارة وطلب منه توضيحاً حول هذه الحسابات، فكان أن اكتشف أن أموال السفارة اللبنانية في باريس والبالغة ثلاث وعشرين مليون فرنك فرنسي هي الأخرى مودعة في والبالغة ثلاث وعشرين مليون فرنك فرنسي هي الأخرى مودعة في الاتفاق عليه بين المسؤول عن حسابات السفارة ومدير المصرف ونلك الاتفاق عليه بين المسؤول عن حسابات السفارة ومدير المصرف ونلك لقاء نسبة من الارباح يتقاسمها الطرفان خلاقاً للقانون.

### اذا اربت ان تعين سفيرا عليك بمراجعة اللواء غازي كنعان

كان موعد احالة العميد هشام جابر على التقاعد عام 1998 قد اقترب عندما رغب بأن يختم حياته العسكرية في منصب مدير الادارة في الجيش خلفا للواء لطفي جابر الذي كان قد احيل على التقاعد، فقصد لهذه الغاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، وطلب منه المساعدة في تحقيق طلبه هذا، ولكن العماد لحود ابلغه ان الاختيار وقع على العميد ابراهيم عباس لتولي هذا المنصب، وانه يفكر في تعيينه سفيراً للبنان في فرنسا من خارج الملاك، وبعد حوالي الاسبوع اتصل اللواء غازي كنعان بالعميد هشام جابر، وابلغه ان الرئيس نبيه بري غير موافق على تعيين العميد ابراهيم عباس في الرئيس نبيه الرئيس نبيه الرئيس نبيه المجلس العسكري وانه يفكر في اقتراح اسمه وخاصة ان الرئيس نبيه بري يهمه ارضاء عائلة كبيرة في الجنوب كعائلة جابر. لكن العميد جابر اعتذر عن قبول العرض لأنه كان يريد ان يبقى على علاقة جيدة بالرئيس اميل لحود.

بعد طي صفحة تعيينه مديراً للإدارة في الجيش طلب العميد جابر من العماد لحود تتفيذ وعده السابق له بتعيينه سفيراً في الخارج، لكن الرئيس لحود راح يحاول التملص من الوعد بحجة ان هناك قراراً من رئيس الحكومة سليم الحص بتجميد التعيينات في السلك الدبلوماسي من خارج ملاك وزارة الخارجية، استغرب العميد جابر هذا التبرير وخاصة انه لم يكن قد مضى وقت طويل على تعيين مدير عام الامن العام السابق "ريمون روفايل" سفيراً للبنان في تونس، فأجابه العماد لحود: "عليك مراجعة نبيه بري وغازي كنعان".

### رفيق الحريري: "البحر لي"

يضيء العميد هشام جابر على بعض الجوانب المتعلقة بعزوف الرئيس حسين الحسيني عن ترشيح نفسه لرئاسة المجلس النيابي عام 1992. بدأت القصة بزيارة قام بها رفيق الحريري إلى الرئيس حسين الحسيني محاولاً اقناعه بالموافقة على تمرير مشروع قانون في مجلس النواب يقضى بضم منطقة "النورماندي" الى املاك سوليدير، لكن الرئيس الحسيني رفض هذا الطلب مما اوقع جدلاً حامياً بينه وبين رفيق الحريري، قال خلاله الحريري للرئيس الحسيني: "انا من قام بردم البحر". فأجابه رئيس المجلس النيابي: "يمكنك ان تأتي بطائراتك وتزق الريميات". غضب الحريري لدى سماعه هذا الجواب وخرج من منزل الرئيس الحسيني وهو عازم على اسقاطه في الانتخابات اللبنانية القادمة وذلك بالتعاون مع اللواء غازي كنعان ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. وبالرغم من كل التدخلات التي قام بها غازي كنعان مع المفاتيح الانتخابية في منطقة بعلبك فأن الرئيس الحسيني استطاع الاحتفاظ بمقعده النيابي، عندئذ لجأ عبد الحليم خدام إلى الرئيس حافظ الأمد محاولاً اقناعه بأن وجود الحسيني على رأس مجلس النواب اللبناني لم يعد يخدم المصالح السورية في لبنان، وذلك بسبب خلافاته الدائمة مع رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري، وقبل يومين من موعد انتخابات رئاسة المجلس النيابي، تلقى الرئيس الحسيني دعوة لمقابلة الرئيس حافظ الأسد الذي سأله عن حقيقة خلافاته مع الرئيسين الهراوي والحريري كما ابلغه حرص سوريا على عودته إلى رئاسة المجلس النيابي، فأوضح الرئيس الحسيني للرئيس السوري ان المسألة ليست شخصية وانما اصل المشكلة يعود إلى محاولات البعض تفصيل قوانين على قياسهم الشخصي، فأجابه الرئيس الأسد قائلاً: "ان موقفك هذا فيه عرقلة للمصالح السورية في لبنان"، ففهم الرئيس الحسيني ان عليه سحب ترشيحه لرئاسة المجلس النيابي، فأعلن بعد عودته إلى بيروت عزوفه عن الترشح لرئاسة المجلس النيابي، فأعلن بعد عودته إلى بيروت عزوفه عن الترشح لرئاسة المجلس النيابي، مما فتح المجال امام نبيه بري عن الترشح لرئيساً للمجلس النيابي،

بعد انتخابات عام 2005 النيابية سرت اخبار في الاوساط السياسية بأن هناك اتجاها لأنتخاب الرئيس حسين الحسينى رئيسا للمجلس النيابي خلفاً للرئيس نبيه بري، وتعزز هذا الاعتقاد بعد الزيارة التي قام بها السيد "حسن نصر الله" إلى منزل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في بعلبك، والتي ادلى بعدها السيد نصر الله بتصريح قال فيه:" أن الرئيس الحسيني هو كبيرنا ونحن وأياه على خط المقاومة"، وعلى اثر هذه الزيارة تلقى العميد المتقاعد هشام جابر إتصالاً من السفير الأميركي في لبنان "جيفري فيلتمان" دعاه فيه إلى زيارته في السفارة الأميركية في عوكر، استقبل فيلتمان العميد جابر بحضور كل من المستشارين في السفارة "c. wormy وفادي الحافظ" فيما تولت أحد الموظفات في السفارة تدوين وقائع الإجتماع على جهاز كمبيوتر، في بداية اللقاء سأل السفير فيلتمان العميد جابر عن رأى الرئيس الحسيني بما يجري من احداث على الساحة اللبنانية وعن موقفه من حزب الله. فأوضح له العميد جابر له بأنه ليس مخولاً بالتحدث بإسم الرئيس الحسيني ولكنه يستطيع التأكيد بأن الرئيس الحسيني وإن كان بختلف مع حزب الله في بعض المواقف الداخلية الإ انه يقف إلى جانبه في صراعه مع إسرائيل. وبعد عدة اسابيع على هذه الإجتماع بدأت تظهر مواقف سياسية تؤشر إلى إمكانية عودة الرئيس الحسيني مجدداً إلى رئاسة المجلس النيابي وكان ابرز هذه المواقف هي التي صدرت عن النائب سعد الحريري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فنقل مقربون من سعد الحريري قوله بأنه لم يعد متحمساً لأنتخاب برى رئيساً للمجلس النيابي. بدوره صرح الشيخ نعيم قاسم: "ان حزب الله لم يحدد موقفه بعد من قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب"، ولكن هذه المواقف تغيرت فجأة وعادت كفة الرئيس نبيه بري لترجح من جديد، ونقل مصدر موثوق للعميد هشام جابر بأن الرئيس برى عندما احس ان عودته إلى رئاسة المجلس النيابي لم تعد مضمونة قام بالاتصال بالأميركيين واقنعهم بأنه الوحيد على الساحة الشيعية القادر على الوقوف بوجه جزب الله، كما قام في نفس الوقت بالاتصال بكل من طهران ودمشق وعمل على اقناعهما بأن غيابه عن رئاسة المجلس سيفقدهما حليفا قوياً على الساحة اللينانية عامة والشبعية خاصة.

وبعد إعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي التقى العميد هشام جابر بالسفير جيغري فيلتمان في حفل زفاف "نصري نصري لحود" فأبدى فيلتمان اسفه لعدم انتخاب حسين الحسيني رئيساً لمجلس النواب، وقال للعميد جابر: "ان القرار بإعادة انتخاب بري جاء من وزارة الخارجية الأميركية، والتي بعد ان حزمت أمرها بتأييد بري قامت بابلاغ رغبتها هذه الى المملكة العربية السعودية، والتي بدورها طلبت من سعد الحريري اعلان تأييده لنبيه بري".

#### Promotic II. DURGET

de en jour, milly traver is again

سيى العاد. مرس صنه الملامات؛ صداحد كبار مسؤرك مؤسد SOFINA وفي المؤسس الى ويمل متسلم وتجمير الجيوش ويتعالى لبنان دنذ ٥٠ سنه

#### NOTE A L'ATTENTION DU GENERAL HICHAM JARER

Depuis plus d'un en, les Autorités libenaises et françaises se sont rencontrées plusieurs fois pour tenter de régier les contentieux financiers existents et relancer le coopération entre les deux pays,

Dans le domaine militaire les contrats aignés avec le France en 1983 pour un montant d'un milliant de francs ont été exécutés à 95 %. Le palement des amirés tenviron 460 MF) a fait l'objet de négociation entre les autorités financières des deux pays et semble se poursuivre normalement.

L'intérêt de la France et du Liben est de terminer et de solder les contrats de 1983, ce au aurait pour conséquence :

- d'apurer définitivement les comptes
- de dégager immédiatement environ 40 MF pour de nouvelles commandes qui seraient à définir en fonction du besoin libanais.

Cependant, le campagne de presse sur les hélicoptères fournis par la France interdit toute discussion officielle sur le règlement des contrats de 1983. Il est donc nécessaire de préserer le terrain par une mission de bons offices.

Celle-ci pourrait intervenir avent le visite officielle en Frence du Chef du Gouvernement liberais et prendre le forme d'une visite au Général Commendant en Chef de l'Armée liberaise où nous lui exposerions : premièrement le solde disponible, et deuxièmement, l'étude réalisée pour la remise à heuteur du perc des blindés d'origine française, y compris l'assistance technique et l'assistance au redémerrage des stellers de meintainence, toutes choses qui pourraient être financées par la montant des arriérés disponibles.

24 septembre 1993

منكرة لجاية الجارال مشام جابر

منذ أكثر من علم، إنقت الملطات البنانية والترضية مرات عنيدة في محاولة لمل النزاعات المالية القائمة وأعادة إملاكي التعاون بين الدوائين.

طى المسعيد المسكري، نفذت حوالى 95% من المقرد الميرمة مع الدولة الفرنسية في العلم 1983 واليمتها تقريباً مليار اوزاف اونسي، أمّا المتأخرات (التي بلغت تقريباً 450 ألف اوزاف) فقد كانت موضوع مفارضات بين السلطات العالية البلدين ويدر أكبا مستمرة بصورة عادية.

من مصلحة فرنسا وابنان إنهاء العقرد الميرمة في العام 1983 وعلَّها تعاماً منا الديودي بالتالي إلى:

- نطق السابات بشكل نبائي
- إستفلاس على قاور عوالى 40 ألف فريك لأواس طلب جديدة تحد ثيماً الماجة اللبنانية.

خير أنَّ العملة الصحفية التي نثان بثأن طائرات الهليكريتر التي رارتها افراسا تمنع أي نقاض رسمي لحلَّ رضوية العقرد الدورية في العام 1983.

انتها لا يد من تمهيد الطريق بمهمة ذات دولها عسنة.

رقد تبدأ هذه المهمة قبل الزيارة الرسمية التي سيترم بها رئيس المكومة النبائية إلى ارضا وتتفذ شكل زيارة إلى قائد الجيش اللبلاية حيث ستحريض ممه: أراةً الرسميد المترار ، وزائياً ، الدراسة المحدّة الإحادة تأميل حديقة المحرحات من أصل الرنسي، بما في ذلك ناديم المساحدة الثانية والمساحدة في إحادة إسلاكي ورزش المسادة، وكلّ ما يمكن تمويله بالميلة المتوادر من المتأخرات.

24 أيلول/سيتمبر 1993



# فؤاد أبو ناضر يحلّل كل حروب المسيحيين

طرد من المدرسة ومعارك في الدكوانة

باكراً وجد عالم الطب مساحة له في وعي فؤاد أبو ناضر، ألعابه في الصغر عكست

شغفه بعالم الجراحة والجراحين، في "مدرسة الجمهور" التي درس فيها اثار نشاطه الحزبي المؤيد للكتائب اللبنانية اعتراض اداراة المدرسة فاتخنت قراراً بطرده من المدرسة، لكن هذا القرار لم يؤثر على نشاطه الحزبي بل زاده تعلقاً بحزب الكتائب، فكان يذهب في العطل المدرسية إلى بيت الكتائب المركزي ويساعد "فرقة "الصخرة" الكتائبية في القيام باعمال الحراسة، ويمني النفس بأن يصبح يوما من الايام واحداً من افرادها.

في ذلك الوقت كان الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية قد بدأ يصبح مثار خلاف بين مختلف الاحزاب والقوادات السياسية والطائفية في لبنان، فبينما كانت الاحزاب اليمينية وفي طليعتها حزب الكتائب تعلن رفضها وجود جزر امنية فلسطينية مسلحة على الاراضي اللبنانية وتقوم بحملات تعبئة في اوساط المجتمع المسيحي تدعو فيها إلى مواجهة الاطماع الفلسطينية في لبنان، كانت الاحزاب اليسارية والقوى الإسلامية تعلن تأييدها لوجود قواعد مسلحة فلسطينية على ارض الجنوب، وتعتبرها ضرورية للقيام بعمليات ضد

الجبرش الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. في هذه الاجواء تكونت نظرة فؤاد أبو ناضر السياسية والحزبية للأوضاع في لبنان، والتي كانت مستمدة من الرأي السياسي لحزب الكتائب بالكيان اللبناني، ومع اقدام أحد المنظمات الفلسطينية المسلحة عام 1969 على خطف الشيخ بشير الجميل خال فؤاد أبو ناضر في تل الزعتر واحتجازه عدة ساعات أصبح فؤاد أبو ناضر اكثر قناعة بضرورة وضع حد للممارسات الفلسطينية المسلحة على الاراضي اللبنانية. هذه القناعة ترسخت اكثر عندما أقدم حاجز فلسطيني عند مستديرة المكلس على توقيف والده وطلب منه ابراز هويته. ومع تزايد وتيرة الفلتان الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية أصبحت دعوات الاحزاب اليمنية للشباب المسيحي للألتحاق بمخيمات التدريب على السلاح تلقى قبولاً واسعاً عند عدد كبير منهم. عام 1970 التحق فؤاد أبو ناضر بمخيم تدريب للسلاح كبير منهم. عام 1970 التحق فؤاد أبو ناضر بمخيم تدريب للسلاح تابع لحزب الكتائب وبعد تخرجه من هذه الدورة جرى الحاقه بغرقة آل ب. ج (بيار الجميل) التابعة لحزب الكتائب.

عام 1974 ارتسم مؤشر خطير على مسار الاحداث الامنية والسياسية في لبنان، وذلك عندما دارت معارك عنيفة بين فرقة "ال ب. ج" الكتائبية ومسلحين فلسطينيين حاولوا التقدم من مخيم تل الزعتر باتجاه الدكوانة، فجرى التصدي لهم وافشال محاولاتهم، وكان فؤاد أبو ناضر أحد الذين شاركوا في هذه المعركة والتي وقف فيها الجيش اللبناني على الحياد، استمرت الاشتباكات عدة ايام وانتهت بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار مؤلفة من مندوبين عن الكتائب اللبنانية والدرك اللبناني والمقاومة الفلسطينية، وكان فؤاد أبو ناضر أحد مندوبي حزب الكتائب في هذه اللجنة والتي من خلالها تعرف إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين وتحاور معهم وكانت الخلاصة التي خرج بها من هذه الحوارات هي أن الفلسطينيين

يتصرفون في لبنان وكأنهم أصحاب حق مطلق على اراضيه وان ما يعزز هذا الشعور عندهم هو امتلاكهم لقوة عسكرية كبيرة ومنظمة. وكان من نتائج معركة الدكوانة أيضاً قيام خط تماس بين تل الزعتر والدكوانة، والذي كان أول خط تماس بين المناطق اللبنانية خلال مسيرة الاحداث التي استمرت خمسة عشر عاما.

في 26 شباط 1975 تعرض فؤاد أبو ناضر وصديقه الياس الزايك لعملية خطف في منطقة البربير على يد مسلحين نزلوا إلى الشوراع احتجاجاً على حادثة إطلاق النار على معروف سعد في صيدا. في منطقة الفاكهاني حيث تم احتجازهم تتبأ امامهم ياسر عرفات بمستقبل قاتم ينتظر المسيحيين في لبنان. لم يتم إطلاق سراحهم الا بعد اتصال اجراه جده الشيخ بيار الجميل برئيس الحكومة رشيد الصلح الذي سارع بدوره بالاتصال برئيس جهاز الامن في حركة فتح أبو حسن سلامة.

بعد اربعين عاماً على اندلاع الحرب اللبنانية يصعد فؤاد أبو ناضر «نظريا» إلى بوسطة عين الرمانة ويعيد تركيب هيكل الاحداث من جديد وترتيبه: ويقول: "ثبت من التحقيقات في حادثة عين الرمانة ان غرفة عمليات واحدة أعطت الأمر بإطلاق النار على الكتائبي. جوزيف أبو عاصبي وقامت باستدراج الحافلة التي كانت تقل الفلسطينيين إلى احياء عين الرمانة الداخلية".

نسج فؤاد أبو ناضر تجاربه الحربية الأولى في حرب السنتين على جبهة الاسواق التجارية، وهو قام في بداية الحرب باخفاء حقيقة علاقته العائلية بمؤسس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل وذلك كي لا يلقى معاملة خاصة من المقاتلين الذين كانوا معه على الجبهة. في الفترة الأولى للمعارك تراجع مقاتلو الجبهة اللبنانية على مختلف الجبهات وأصبحوا يخافون التواجد في المواقع الخطرة، وقد وصلت

المأساة الى ذروتها عندهم عندما سقط 16 مقاتلاً على جبهة الاسواق التجارية في يوم واحد كان بينهم ابن خالة فؤاد أبو ناضر "أمين اسود" وكان من نتائج هذا المشهد هو ان حسم الشيخ بيار الجميل قراره بالاستعانة بالخارج فطلب النجدة من سوريا وإسرائيل في نفس الوقت.

أنقذ السوريون الجبهة اللبنانية من الفشل في معركة تل الزعتر وأمدوا المليشيات المسيحية بالسلاح والعتاد وعملت استخباراتهم على إسقاط المخيم من الداخل، كما قدموا الدعم بالسلاح لحزب الكتائب في جزين. كان قرار السوريين بمساعدة الجبهة اللبنانية نابع من رؤيتهم التي كانت تعتبر ان حسم الحركة الوطنية للمعركة هو خرق لتفاهمات دولية كبرى قد تؤدي إلى تورطهم في مواجهة مع إسرائيل لم يكونوا مستعدين لها بعد.

لم تكن لغة العنف هي اللغة الوحيدة التي تعامل بها الفلسطينيون والكتائبيون في الحرب الاهلية، كان هناك تعامل اخر يجري بالخفاء عنوانه الحوار المباشر بين الطرفين. في منزل جده الشيخ بيار الجميل في بكفيا جلس فؤاد أبو ناضر يستمع إلى الحديث بين الشيخ بيار الجميل ورئيس جهاز الامن في حركة فتح "ابو حسن سلامة"، يومها اقترح "ابو حسن" على بيار الجميل ان تتخلى الجبهة اللبنانية عن مطلبها بدخول الجيش السوري إلى لبنان مقابل استعداد الفلسطينيين لإجراء صلح شامل مع المسيحيين في لبنان، لكن بيار الجميل رفض هذا العرض وقال لضيفه:" لقد تأخرتم كثيرا". وكان الفلسطينيون يخشون ان يقوم السوريون بنزع سلاح المخيمات في حال دخلوا إلى لبنان.

نجح الدخول السوري إلى لبنان عام 1976 في وقف اندفاع الجبهة اللبنانية نحو إسرائيل، وذلك بعد ان اقنعت دمشق قادة الاحزاب المسيحية بأن تحالفهم معها اجدى لهم من الرهان على إسرائيل. سارت

العلاقات بين السوريين والجبهة اللبنانية على نحو جيد في أول الأمر، لكن المشهد بدأ يتغير مع الزيارة التي قام بها الرئيس المصري انور السادات إلى القدس عام 1977، والتي اتخذها السوريون منصة للانقلاب على الاحزاب المسيحية، فبعد ان كانوا ينظرون إلى هذه الاحزاب نظرتهم إلى حليف، أصبحوا يتعاطون معها بعد زيارة السادات للقدس تعاطيهم مع عدو وراحوا ينكلون بعناصرها على حواجزهم.

امعانا منهم في اضعاف الجبهة اللبنانية عمل السوريون بالتعاون مع مدير المخابرات اللبنانية العقيد جوني عبده على تعميق التتاقضات بين بشير الجميل وداني شمعون وبين بشير وشقيقه أمين وذلك من خلال قيامهم بتزويد عناصر نمور الاحرار التابعة لدوري شمعون برخص السلاح وأوامر المهمة ومحاولاتهم التقرب من أمين الجميل على حساب شقيقه بشير والذي لم يتورع عن توجيه انتقادات لاذعة لشقيقه أمين في أحد الإجتماعات الحزبية على خلفية محاولته الانفتاح على السوريين . هذه الانتقادات اعترض عليها فؤاد أبو ناضر وتجادل بسببها مع بشير مما ادى إلى برودة في العلاقات بينهما استمرت عدة اشهر، وكان بشير قد سعى منذ اليوم الأول لدخوله المعترك السياسي إلى محاولة تغيير قواعد اللعبة في حزب الكتائب وجعل كل خيوطها بين يديه.

كان لمحاولة جوني عبده اثارة الانقسام بين الاحزاب في المنطقة الشرقية انعكاس سلبي على العلاقة بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية فوقعت صدامات مسلحة بين الطرفين في اكثر من منطقة من المناطق المسيحية. كما قام بشير الجميل بمساندة النقيب المغوار سمير الاشقر الذي اعلن تمرده على قيادة الجيش في اعقاب حادثة الفياضية عام 1978 والتي قامت بتصفيته بعد اعتقاله وهو جريح في بلدة المطيلب.

كان لتصفية النقيب الاشقر اثر في تصاعد التوتر بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية، والذي وصل إلى اعلى درجاته عندما قامت مخابرت الجيش باستدراج رئيس جهاز الامن في القوات اللبنانية ايلي حبيقة إلى ثكنة صريا واعتقاله، ولما وصل الخبر إلى بشير الجميل كلف مجموعة عسكرية بقيادة فؤاد أبو ناضر بالتوجه إلى تكنة صربا وتحرير حبيقة، لكن المجموعة القواتية لم تتمكن من انجاز مهمتها فهي وصلت إلى تكنة صربا بعد ان كانت طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني قد اقلعت من الثكنة إلى وزارة الدفاع وهي تحمل ايلي حبيقة، ورداً على اعتقال حبيقة قامت مجموعة من القوات اللبنانية بإطلاق النار على طوافة عسكرية كانت تحلق في سماء جونيه اعتقاداً منها انها نفس الطوافة التي كانت تقل ايلي حبيقة ولكن الذي تبين ان الطوافة التي اصببت كان على منتها السفيران السعودي والكويتي في لبنان اللذان كانا عائدان من إجتماع مع رئيس الجمهورية الياس سركيس في بعبدا، وكان هدف جوني عبده من اعتقال حبيقة هو توجيه رسالة معنوية وسياسية إلى بشير الجميل.

# السوريون يعتقلون بشير والخيار الإسرائيلي يعود مجددأ

شكات حادثة اعتقال بشير الجميل على حاجز للقوات السورية في الاشرفية عام 1978 واحتجازه عدة ساعات سبباً رئيسياً في عودة الحرارة إلى العلاقات القواتية الإسرائيلية من جديد خاصة بعد ان اعتبر "بشير" ان غاية السوريين من توقيفه هي توجيه رسالة سياسية ومعنوية له تستهدف حضوره الشعبي والسياسي على الساحة المسيحية، وان الرد على هذه المحاولات يجب ان يكون بإعادة تنشيط العلاقات مع إسرائيل.

ترافقت عودة النشاط إلى العلاقات القواتية- الإسرائيلية مع تصاعد التوتر بين الجبهة اللبنانية وسوريا على الارض، والذي كان من نتائجه قيام عناصر من القوات اللبنانية ببنها فؤاد ابو ناضر بمحاصرة مركز القوات السورية قرب مطعم أل "cake house" في الاشرفية وقطع الامدادات عنه، وعندما وصل الخبر إلى الشيخ بيار الجميل قام باستدعاء المجموعة التي نفنت عملية الحصار ووجه اليها لوماً قاسياً طالباً منهم عدم تكرار مثل هذه الاعمال.

اما النقطة التي فاض بها الكأس فقد كانت الاحداث التي جرت في تموز 1978 والتي عرفت بحرب المئة يوم، والتي بدأت عندما نزل السوريون فجأة على الارض وحاولوا السيطرة على الطرقات الرئيسية في الاشرفية، وذلك تحسباً لمحاولة قيام القوات اللبنانية بقطع طريق امداداتهم بين بيروت والشمال. محاولة الانتشار السوري في الاشرفية تصدى لها الصيدلي "ميشال بارتي" والذي قام بإطلاق النار على العناصر السورية التي ربت عليه بالمثل مما ادى إلى مصرعه ويقيت جثته مرمية على قارعة الطريق عدة ساعات. اثار مقتل بارتي شعوراً بالغصب عند سكان الاشرفية فحملوا سلاحهم ونزلوا إلى الشارع إلى جانب القوات اللبنانية. شارك "ابو ناضر" في حرب المئة يوم وهو ما زال يذكر مشاهدته لضابط سوري يطلق النار على أحد جنوده الرفضه القفز من أحد الطوابق العالية في مبنى بالقرب من صيدلية الرفضه القفز من أحد الطوابق العالية في مبنى بالقرب من صيدلية "بارتي".

انتهت معركة المئة يوم بخروج القوات السورية من المنطقة الشرقية، وعودة الإسرائيليين الى تقديم عروض التعاون للشيخ بشير الجميل والتي شملت تزويده بالسلاح والعتاد وإقامة مخيمات تدريب لمقاتليه في إسرائيل، اخبار النشاط القواتي في إسرائيل كانت تصل إلى السوريين بواسطة عملائهم في المنطقة الشرقية والذين كانوا يزودون المخابرات السورية بأسماء المقاتلين القواتيين الذين كانوا يذهبون للتدرب في معسكرات الجيش الإسرائيلي.

حاول الإسرائيليون في كل مراحل علاقتهم مع القوات اللبنانية إقامة اتصالات مع اكثر من جهة في القوات اللبنانية وذلك انطلاقاً من مبدأ فرق تسد فأقاموا علاقات جانبية مع كل من بشير الجميل وايلي حبيقة وداني شمعون وجورج عدوان واتيان صقر (ابو ارز) وغيرهم، وكان اكثر المتحمسين للعلاقة مع إسرائيل الرئيس كميل شمعون فيما كان الشيخ بيار الجميل يقارب هذه العلاقات بحذر.

من جهته رفض بشير الجميل مبدأ تعدد الرؤوس ضمن القيادة الواحدة وقرر حسم الأمر على قاعدة "الأمرة لي وحدي" وبعد ان انهى معركته مع داني شمعون في الصغرا في 7 تموز 1980 توجه إلى المكتب السياسي الكتائبي وفرض عليه اصدار قرار بحل تشكيلات الحزب العسكرية والحاقها بالقوات اللبنانية. وبعد ان انتهى من عملية توجد البندقية المسيحية تحت قيادته توجه بشير الى الإسرائيليين وقال لهم: "من الآن وصاعداً الكلام يكون معي وحدي". لم يرتاح الإسرائيليون لعملية السابع من تموز كما اعتقد البعض بل على العكس من نلك فهم اعتبروا غياب داني شمعون عن الساحة السياسية افقدهم حليفاً قوياً واساسياً في المنطقة المسيحية.

بعد عملية توحيد البندقية المسيحية بقي اقليم المتن الشمالي الكتائبي التابع لأمين الجميل وحده خارج سيطرة القوات اللبنانية فاتخذ بشير قراراً بضمه إلى دائرة نفوذه، لكن أمين رفض تذويب حضوره في المتن الشمالي في وعاء شقيقه بشير، وكاد الأمر ان يتسبب بإشكال داخل العائلة الواحدة لولا تتخل فؤاد ابو ناضر واقناع الشقيقين المتنافسين بالموافقة على تسوية تقضي بتسلم القوات اللبنانية للجبهات العسكرية في منطقة المتن الشمالي على أن يحتفظ أمين الجميل بنفوذه الشعبي والسياسي في هذه المنطقة.

لم تُجبر عملية السابع من تموز إسرائيل فقط على تقديم

علاقتها مع بشير على سائر القوى المسيحية في المنطقة الشرقية، بل هي جعلت أيضاً رئيس الجمهورية الياس سركيس ومدير المخابرات جوني عبده يراجعان حساباتهما في علاقاتهما مع بشير ويقرران طي صفحة خلافاتهما معه، وكان من نتائج تحسن العلاقة بين الياس سركيس وبشير هي ان أصبح بشير مرشح الرئيس سركيس لخلافته في رئاسة الجمهورية، وفي اطار التمهيد لأعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية عقد بشير الجميل خلوة لكوادر القوات اللبنانية تحدث فيها للمرة الأولى عن ضرورة إعادة توزيع مقاعد المجلس النيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد ان كان النواب المسيحيون يشكلون الاكثرية في المجلس النيابي، "كما قام بإنشاء "مجموعة غاما". ( GROUP) التي ضمت مجموعة كبيرة من الطاقات المسيحية من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والعلمية والتي مخلت على وضع الخطط المستقبلية لمشروع بشير في الحكم.

#### معركة زجلة

بدأت مؤشرات معركة في زحلة بين القوات اللبنانية والجيش السوري تظهر عندما راح السوريون يعززون مواقعهم حول المدينة، كما حاولوا أيضاً شق طريق عسكرية في منطقة "الخمار" الواقعة في مرتفعات زحلة، لكن الإهالي تصدوا لهم ومنعوهم من تحقيق هدفهم. كانت تقديرات بشير للموقف في زحلة بأن الامور ذاهبة نحو التصعيد، خاصة بعد أن وصلته معلومات عن وجود نية لدى السوريين لإخضاع المدينة بعد أن باتوا يعتبرون أن وجود القوات اللبنانية في زحلة يشكل تهديداً لأمنهم في البقاع، وعشية عيد الميلاد عام 1980 قام فؤاد أبو ناضر وبطرس خوند بزيارة إلى زحلة لتفقد أوضاعها بتكليف من بشير الجميل، وكان الوصول إلى زحلة بالنسبة للقوات اللبنانية يستلزم ساعات طويلة من المشي سيراً على الاقدام في جرود صنين. لمس

فؤاد أبو ناضر خلال إجتماعه مع الفعاليات الزحلية وجود خوف كبير لدى الاهالي من دمار مدينتهم في حال اندلاع مواجهة بين السوريين والقوات اللبنانية، ولكن في نفس الوقت لم يكن الاهالي يريدون للسوريين ان يسيطروا على زحلة، وكانت القوات اللبنانية قد قامت قبل اشهر قليلة من احداث زحلة بتدريب مجموعة من الشبان الزحليين على السلاح تحسباً لأي مواجهة مع السوريين.

بدأت معركة زحلة نهار الثاني من نيسان عام 1981عندما راحت القذائف السورية تتساقط فجأة على مدينة زحلة والمنطقة الشرقية من بيروت، في ذلك النهار كان فؤاد أبو ناضر يمضي نهار عمل عادي كطبيب متمرن في مستشفى مار يوسف، وفي ذلك دليل على ان القوات اللبنانية لم تكن البادئة في معركة زحلة، والا لكان عليه ان يكون في ذلك النهار مستغفراً في غرفة العمليات في قيادة القوات اللبنانية.

جاءت ردة الفعل الأولى على معركة زحلة من الإسرائيليين النين ابلغوا "بشير" بواسطة الأميركيين بأنه ليس بمقدوره جرهم إلى معركة مع السوريين لم يختاروا توقيتها بأنفسهم، بدورهم حمل الأميركيون القوات اللبنانية مسؤولية تدهور الأوضاع في زحلة، وبعثوا لها برسالة مع وزير الخارجية اللبنانية فؤاد بطرس حذروها فيها من نتائج افعالها.

في الاسابيع الثلاثة الأولى للمعركة ساد خوف حقيقي لدى القوات اللبنانية من اقدام القوات السورية على اجتياح المنطقة الشرقية، وخاصة بعد ان حشدوا قوات كبيرة لهم على جبهتي المتن الشمالي والشمال، وكانت القوات اللبنانية تدرك ان حجم قواتها العسكرية لا يسمح لها بالانتصار على الجيش السوري في أي مواجهة مباشرة، لذا قررت اللجوء إلى حرب العصابات في حال دخول الجيش السوري إلى

المناطق المسيحية، ومع دخول معركة زحلة شهرها الثاني بدا واضحاً القوات اللبنانية قد استوعبت الصدمة الأولى، وان ارتفاعاً كبيراً حصل في معنويات الاهالي وخاصة عندما حاول الجيش السوري التقدم من جهة "المعلقة" و"حوش الأمراء" الى داخل زحلة فتصدى له الاهالي ومقاتلو القوات اللبنانية والحقوا بصغوفه خسائر كبيرة، ونتيجة لصمود "القوات" بدأ الإسرائيليون والأميركيون يعيدون حساباتهم من احداث زحلة ويسعون لإجراء الاتصالات مع القوات اللبنانية من اجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد ان كانوا قد اتهموها في وقت سابق بأنها كانت البادئة بفتح المعركة، من جهته لعب الرئيس الياس سركيس دوراً في حملة تعبئة الرأي العام العالمي ضد الحصار السوري لزحلة.

بعد ان أصبح هناك اتفاق على انتاج حل يضع حداً لمأساة زحلة قام الرئيس الياس سركيس بدعوة كل من بشير الجميل والعميد السوري محمد خلوف إلى إجتماع في قصر بعبدا لوضع اسس هذا الحل. وقبل توجهه للإجتماع مع العميد خلوف دعا بشير عدد من مسؤولي القوات اللبنانية إلى إجتماع لبحث اخر التطورات في زحلة فبرزت اصوات داخل الإجتماع تدعو للقبول بأي حل يحفظ للقوات اللبنانية ماء الوجه خاصة بعد ما أصبحت الأوضاع العسكرية والانسانية داخل المدينة صعبة للغاية، وبات الاستمزار في الصمود مستحيلاً، وفي ظل هذه الاجواء اقترح فؤاد أبو ناضر وعدد من مسؤولي "القوات" على بشير تجاوز موضوع زحلة في إجتماعه مع العميد خلوف، والذهاب مباشرة إلى المطالبة بخروج القوات السورية في لبنان. وافق بشير على هذا الطرح وحمله معه إلى إجتماع بعبدا، لم يتأخر الرد السوري على مطالب بشير ففي اليوم التالي انهمرت مئات القذائف على المنطقة الشرقية من بيروت ومدينة زحلة. استمرت

المفاوضات حول سبل انهاء الازمة في زحلة عدة اسابيع وانتهت إلى حل اعتبرته القوات اللبنانية انه يصب في مصلحتها، والذي نص على خروج المقاتلين القواتيين من زحلة مقابل عدم دخول القوات السورية اليها. "معركة زحلة دخلها بشير رئيس عصابة وخرج منها رجل دولة ومرشحا لرئاسة الجمهورية" يقول فؤاد أبو ناضر.

#### الاجتياح عام 1982.... العلاقات المفخخة

سبق الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تبدل في قيادات الحكم في إسرائيل، فحل زعيم حزب الليكود مناحيم بيغن على رأس الحكومة الإسرائيلية بعد فوزه في الانتخابات النيابية، والذي قام بتعيين اربيل شارون وزيراً للدفاع. شعرت القوات اللبنانية منذ إجتماعها الأول مع القيادة الإسرائيلية الجديدة، بأن الإسرائيليين يحضرون لعمل كبير في لبنان. وبالتزامن مع اجواء الاستعداد للحرب في إسرائيل، لمست القوات اللبنانية من خلال اتصالاتها مع بعض الدول المعنية بالشأن اللبناني بأن هناك مشروعاً أميركياً وإسرائيلياً وافقت عليه بعض الدول العربية. العربية يهدف إلى تعميم نموذج كامب ديفيد على بقية الدول العربية. هذا المشروع رأى فيه بشير فرصة سانحة له لتعزيز حظوظه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، فقرر ان يكون جزءاً منه، وكان الإسرائيليون قد اقترحوا في وقت سابق على الرئيس سركيس بواسطة طرف ثالث تمديد ولايته، لكن الرئيس سركيس رفض واقنع الأميركيين طرف ثالث تمديد ولايته، لكن الرئيس سركيس رفض واقنع الأميركيين

ومع اقتراب موعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان بدأ الإسرائيليون يضعون القوات اللبنانية في أجواء عمليتهم العسكرية التي ينوون القيام بها على الاراضي اللبنانية ويناقشون معها بعض التفاصيل الميدانية، ولكن من دون ان يفصحوا لها عن الاهداف الحقيقية لهذه العملية، وبناء على هذه المعطيات قررت القوات اللبنانية عدم المشاركة مع

الجيش الإسرائيلي في أي عملية يقوم بها على الارض اللبنانية، الا في حال حصول تواصل جغرافي على الارض بين الطرفين والتي حددته القوات اللبنانية ببلدة كفرشيما أ. وكان بشير يخشى ان تؤدي مشاركته في أي عملية عسكرية إلى جانب الجيش الإسرائيلي إلى التأثير على حظوظه بالوصول إلى رئاسة الجمهورية وخاصة ان موازين اللعبة في لبنان لم تكن تسمح له بالوصول إلى رئاسة الجمهورية من دون رضى الطرف المسلم، وهو لهذا السبب رفض اقتراح فؤاد أبو ناضر باحتلال القوات اللبنانية بلدتي المروج وضهور الشوير في المتن الشمالي والتقدم باتجاه طريق ترشيش زحلة وقال له: "لا نريد ان نظهر بأننا متواطئون مع الإسرائيليين فإن ذلك من شأنه أن يضر بمشروعنا للوصول إلى رئاسة الجمهورية".

بالرغم من التحالف بين القوات اللبنانية والإسرائيليين فأن الثقة بينهما ظلت مفقودة، فقد كانت القوات اللبنانية تخشى دائما من ان يقوم الإسرائيليون بتوريطها في صراع مع فرقاء لبنانيين اخرين ثم يقومون بالتخلى عنها، وهذا ما دفع بشير إلى الامتتاع عن الاستجابة لطلب إسرائيل باقتحام بيروت الغربية، ورداً على امتتاع القوات اللبنانية عن مشاركة إسرائيل لعملياتها العسكرية في بيروت راحت وسائل الاعلام الإسرائيلية تشن حملة على القوات اللبنانية تتهمهما فيها بالتخاذل في معركة هي معركتها قبل ان تكون معركة إسرائيل، كما راح التلفزيون الإسرائيلي ينقل مشاهداً لرواد المسابح في المنطقة الشرقية مع تعليقات ساخرة تقول: "أن المسيحيين في لبنان هم دائما بحاجة إلى من يقاتل عنهم"، وبالرغم من تمسك بشير بموقفه بعدم الدخول إلى بيروت الغربية الا انه في نفس الوقت كان يخشى من نقمة الإسرائيليين عليه الغربية الا انه في نفس الوقت كان يخشى من نقمة الإسرائيليين، بالقيام وخاصة بعد ان تلقى نصيحة من بعض الضباط الإسرائيليين، بالقيام

أ بلدة معظم سكانها من المسيحيين وتقع بالقرب من بلدة الشويفات.

بعمل عسكري محدود على الارض من شأنه ان يخفف من الحملة الإسرائيلية عليه، فكان ان اقترح عليه فؤاد أبو ناضر وفادي افرام القيام بعملية عسكرية تستهدف مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث والذي كان يقع تحت سيطرة المجموعات الفلسطينية والتي كانت تستخدمه في عمليات القنص على المواطنين في منطقة الحدث. وقد جاء اختيار مبنى كلية العلوم هدفاً للعملية العسكرية لبعده عن التجمعات السكنية مما كان سيجنب القوات اللبنانية الدخول في حرب شوارع، وبالرغم من نجاح القوات اللبنانية في اخراج المسلحين حرب شوارع، وبالرغم من نجاح القوات اللبنانية في اخراج المسلحين الفلسطينيين من كلية العلوم، فإن الإسرائيليين استمروا في ممارسة وبالنزامن مع معركة كلية العلوم قامت القوات السورية المتمركزة في جرود العاقورة باحتلال تلة "مقبل حسني" والتي لم يكن لها أي اهمية عسكرية، ولكن القوات اللبنانية تمكنت من اخراجهم منها بواسطة عسكرية، ولكن القوات اللبنانية تمكنت من اخراجهم منها بواسطة القصف المدفعي.

#### حرب الجبل

وقعت القوات اللبنانية في تقديرات خاطئة عندما قررت إرسال عناصرها إلى منطقة الجبل عام 1982، فهي لم تكن تدري حجم الحقد الذي كان يحمله هؤلاء العناصر على ابناء الطوائف الأخرى خاصة بعد تهجيرهم من قراهم في اعقاب اغتيال كمال جنبلاط عام 1977. ونتيجة لهذا الحقد انتشرت التجاوزات التي قامت بها عناصر القوات اللبنانية في الجبل بحق ابناء الطوائف الكبرى على نطاق واسع. هذه التجاوزات عارضها بشير واعتبرها مضرة بمشروعه الرئاسي، وهو قام لهذه الغاية بجولة على مراكز القوات اللبنانية في منطقتي الشوف وعاليه دعا فيها القواتيين إلى التحلي بالانضباط واحترام عقائد الآخرين السياسية والدينية، ولكن بالرغم من محاولات التهدئة فإن الإسرائيليين

استمروا في مخططهم لنشر الفتتة بين ابناء الجبل، وهم نجحوا في ذك.

شكل اغتيال بشير الجميل اغتيالاً لمشروع القوات اللبنانية السياسي، والذي بدأ أول خطواته التراجعية بعد احداث صبرا وشاتيلا والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، خاصة أن جيشها كان أول الداخلين إلى مخيمي صبرا وشاتيلا بالاشتراك مع جماعة سعد حداد ولكن مع انتشار اخبار عمليات القتل في المخيمين خافت إسرائيل من نتائج هذه المجازر على سمعتها امام الرأى العام العالمي، فقامت بحملة اعلامية كبيرة اتهمت فيها رئيس جهاز الامن في القوات اللبنانية ايلي حبيقة بالتورط وحده في هذه المجازر، بدوره خشي قائد القوات اللبنانية "فادى افرام" من ان يستغل بعض عناصر القوات اللبنانية مجازر صبرا وشاتيلا للدخول إلى بيروت الغربية والقيام بأعمال لم تكن قيادة القوات اللبنانية تريد التوريط بها، فأمر بنشر عناصر من القوى النظامية في القوات اللبنانية على طريق المطار بهدف منم عناصر "القوات" من الدخول إلى بيروت الغربية. من جهتها قامت الحكومة اللبنانية بتعيين القاضى اسعد جرمانوس محققأ عدليأ في مجزرتي صبرا وشاتيلا والذي كلف عدد من اطباء شرعيين بالكشف على جثث ضحايا المجازر في صبرا وشاتيلا، وينتيجة هذا الكشف تبين ان الضحايا لم يقتلوا في وقت واحد بل في اوقات متفاوتة مما يثبت ان هناك اكثر من طرف قد شارك في العملية.

#### ما بعد بشير ليس كما قبله

بعد اغتيال قائد القوات اللبنانية الشيخ بشير الجميل حاولت عدة قوى على الساحة المسيحية السيطرة على قرار القوات اللبنانية وكان في طليعة هذه القوى التي حاولت السيطرة رئيس الجمهورية أمين الجميل. ادى الصراع على القرار في المنطقة المسيحية إلى اضعاف

القوات اللبنانية وتحولها إلى مراكز قوى متنافرة. بدأت الخلافات بين الاجنحة القواتية صغيرة ومحدودة، ولكنها ما لبثت ان كبرت وتوسعت وارتدت طابعاً دموياً وادت في نهاية الأمر إلى خسارة القوات اللبنانية لمشروعها السياسي الذي وضعه بشير الجميل. في تلك المرحلة أيضاً بدأت العلاقات بين القوات اللبنانية وإسرائيل تشهد تراجعاً كبيراً والذي وصلفي نهاية الأمر إلى قطيعة شبه تامة بين الطرفين، خاصة بعد ان اعتبر الإسرائيليون ان علاقتهم قد أصبحت مباشرة مع الحكومة اللبنانية من خلال مفاوضات اتفاق السابع عشر من ايار، وهم استجابوا لطلب رئيس الجمهورية بوقف تزويد القوات اللبنانية بالسلاح، وفي مقابل وقف إرسال السلاح إلى القوات اللبنانية راح الإسرائيليون يزودون الدروز بكميات كبيرة من الاسلحة لقتال المسيحيين.

حرب الجبل استغلتها إسرائيل للضغط على الرئيس الجميل لتقديم المزيد من النتازلات في مفاوضات اتفاق السابع عشر من ايار، خاصة عندما كانت المباحثات تصل إلى نقطة يصعب على المفاوض اللبناني التزحزح عنها، وكان هذا الضغط يأتي من خلال اعطاء الفريق الدرزي مجالاً للتقدم عسكريا على الارض على حساب القوات اللبنانية، كما حصل عندما قام الاشتراكيون بالدخول إلى الحي الغربي في عاليه بتسهيل من الجيش الإسرائيلي وطردوا منه القوات اللبنانية كما قاموا بتفجير الكنائس والمنازل وقتل المدنيين المسيحيين. حاولت القوات اللبنانية الدفاع عن الحي الغربي ولكن الإسرائيليون قاموا بوضع آلياتهم بوجه مدفعيتها في بدادون وذلك اجل منعها من التصدى للمهاجمين.

كان فؤاد أبو ناضر بعد انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية قد اتخذ قراراً بالاستقالة من مسؤولياته في قيادة القوات اللبنانية والتفرغ لمهنة الطب، لكنه عاد وتراجع عن هذا القرار بعد اغتيال "بشير" وذلك عندما طلب منه القائد الجديد للقوات اللبنانية فادي

افرام تولى رئاسة هيئة الاركان في القوات اللبنانية. خلال وجوده في هذه المسؤولية خبر أبو ناضر العلاقات القواتية الإسرائيلية واطلع على تفاصليها ولا سيما في مرحلة حرب الجبل في العامين 1982 و 1983. حاول الإسرائيليون إخضاع هذه العلاقة لمنطق الإذلال. شعر القواتيون بخطأ صعودهم إلى منطقة الجبل وإنهم باتوا في مصيدة أصبح الفكاك منها أمراً لازماً. فقررت قيادتهم برئاسة فادى افرام الانسحاب، هند الإسرائيليون بمنعهم بالقوة. حرضوا الاهالي في القري المسيحية على رفض القرار وأغروا سمير جعجم بالبقاء في بحمدون. راهن جعجع على نجاح يحرزه في معركة الجبل يجعل حضوره السياسي والشعبي الاكثر امتدادا بين الزعامات المسيحية في لبنان. في يحمدون كان المشهد سورياليا شاهد أبو ناضر قوافل السلاح المرسلة إلى الاشتراكيين من دمشق تمر على حواجز الإسرائيليين. "احتجاجاتنا قابلها الإسرائيليون باستغراب". قال" ضابط الارتباط الإسرائيلي لفؤاد أبو ناضر: "من أين تريد لسلاحهم أن يمر، نحن لم نأت لخدمتكم فقط". ضابط إسرائيلي آخر قال: "سيكون الوضع عند انسحابنا أصعب مما كان قبل دخولنا. انهيار «القوات» السريع في الجبل بعزوه قائدها السابق إلى سببين، الأول، ضخامة المساندة التي تلقاها الحزب التقدمي الاشتراكي من القوات السورية والمنظمات الفلسطينية (تحديداً أبو موسى وأحمد جبريل) وبعض الاحزاب اليسارية في معركة بحمدون. والثناني، إعاقبة القنوات الإسرائيلية لمنفعينة «القنوات». «وضمع الإسرائيليون دباباتهم أمام عدد من مرابضنا في الجبل وبيروت ومنعوها من القصف»، يقول رئيس اركان "القوات" السابق. «نعم كانوا يريدون خساريتا من أجل الإخلال بالتوازن في منطقة الجبل».

مأساة الجبل قرر فؤاد أبو ناضر عدم توريثها إلى مسيحيي الجنوب وإقليم الخروب ونجح في اقناع قيادته بصوابية هذا التوجه،

وبناء عليه أبلغت القوات اللبنانية الإسرائيليين نيتها فتح الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا بعد تراجع الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء خط الأولى. حاول الإسرائيليون منع القوات اللبنانية من تتفيذ قرارها، فهم كانوا يريدونها مجرد اكياس رمل تحمى وجودهم بعد انسحابهم إلى ما وراء الأولى، فمنعوا امداداتها من الوصول إلى شرق صيدا واقليم الخروب عن طريق البحر . كما قاموا أيضاً بوضع يدهم على مركز القوات اللبنانية في منطقة الصالحية القريبة من كفرفالوس، وامعاناً في المزيد من الضغط على "القوات" طلب الإسرائيليون من الاشتراكيين القيام بهجوم على مواقع القوات اللبنانية في بلدة المطلة الواقعة في منطقة اقليم الخروب وذلك في إيار عام 1983 والذي كانت نتيجته الفشل الذريع للمهاجمين. وعندما لم تنفع هذه الضغوط في اجبار القوات اللبنانية في التراجع عن موقفها، حاول الإسرائيليون فتح قنوات اتصال مباشرة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة اقليم الخروب، ولكن عندما علم السوريون بالأمر طلبوا من الاشتراكيين الامتناع عن اجراء أي اتصال بالقوات اللبنانية من دون التسيق المسبق معهم.

كانت أحد المآسي التي افرزتها حرب الجبل هي حصار دير القمر من قبل الحزب الاشتراكي والذي استمر ثلاثة اشهر، وكان الإسرائيليون قد ادخلوا دير القمر في اجندة ضغوطاتهم على رئيس الجمهورية فابلغوا وليد جنبلاط انهم لن يسمحوا للخارجين من دير القمر بسلوك الطريق الساحلية إلى صيدا، ما لم تسهم إسرائيل في صناعة الحل، وكان هدف إسرائيل من الدخول على خط معالجة الوضع في دير القمر هو محاولة تحسين صورتها امام الرأي العام العالمي الذي راح يحملها مسؤولية ما حل بالمسيحيين في الجبل. واثناء حصار دير القمر وصل إليها فؤاد أبو ناضر سيراً على الاقدام عن طريق الاحراش

والأودية المحانية للقرى الدرزية. في دير القمر كان الوضع ماساوياً بسبب ممارسات عناصر سمير جعجع بحق المواطنين وفي دير القمر أيضاً كان سمير جعجع في وضع نفسي صعب ومعنوياته منهارة مما دفع فؤاد أبو ناضر ان يطلب منه مغادرة دير القمر بعد ان قرر الحلول مكانه في مركز القيادة. كان لخروج سمير جعجع من دير القمر اثر ايجابي في تحسن الأوضاع داخل البلدة المحاصرة، فأصبح بإمكان رئيس البلدية جورج ديب نعمة الخروج من دير القمر والذهاب إلى المختارة لمقابلة وليد جنبلاط للبحث معه في السبل الآبلة لرفع الحصار عن دير القمر.

# فؤاد أبو ناضر قائداً للقوات

حاول أمين الجميل بعد ان أصبح رئيساً للجمهورية حل القوات اللبنانية والحاق عناصرها بالجيش اللبناني، وذلك تتفيذاً لخطة سابقة كان قد وضعها بشير بخصوص هذا الشأن، ولكن ما كان يمكن للقواتيون ان يقبلوا به من بشير لم يكونوا ليرضوا به من شقيقه أمين فهم لم يكونوا يرتاحون له اصلاً أدى اصرار رئيس الجمهورية على تحجيم القوات اللبنانية إلى بروز خلافات عميقة وواسعة بينه وبين قادتها والتي راحت تتفاقم مع الوقت، وفي ظل هذا الصراع قرر قائد "القوات" فادي افرام تقديم استقالته من مسؤولياته فهو لم يكن يريد ان يكون طرفاً في هذا الصراع.

كانت موافقة فؤاد أبو ناضر على تسلم قيادة القوات خلفاً لفادي افرام عائدة في جزء كبير منها إلى قناعة تولدت لديه بأن الوقت قد حان لإعادة مد جسور التلاقي مع كل اطراف الصراع في لبنان، لذا كان أول عمل قام به بعد توليه قيادة القوات اللبنانية عام 1984 هو الاتفاق مع الحزب التقدمي الاشتراكي وفاعليات مدينة صيدا على تهدئة الأوضاع وفتح الطرقات وازالة المظاهر المسلحة في منطقتي

اقليم الخروب وشرق صيدا، وذلك حفاظا على وجود المسيحيين في هاتين المنطقتين، لكن عناصر الامن التابعة لأيلي حبيقة في منطقتي اقليم الخروب شرق صيدا حاولت خرق التهدئة من خلال افتعالها بعض الاحداث التي كان من شانها إعادة التوتر إلى سابق عهده. فكان ان اصدر قائد "القوات" فؤاد أبو ناضر قراراً باعتقال هذه العناصر وابعادها إلى بيروت، وبعد استقالة فؤاد أبو ناضر من قيادة القوات عادت هذه العناصر إلى مراكزها السابقة حيث قامت بارتكاب العديد من الافعال التي اسهمت في عودة التوتر إلى المنطقة.

لم يؤد انتخاب فؤاد أبو ناضر قائداً للقوات اللبنانية، إلى إلغاء الصراع بين اجنحتها، فبرز كل من ايلي حبيقة وسمير جعجع وكريم بقرادوني في طليعة المعارضين لقيادته وذلك بعد ان اعتبروه انه يمثل امتداداً لأمين الجميل داخل "القوات، "وانه قد اعطى موافقته على مشروع الحاق القوات اللبنانية بالجيش اللبناني، لم يكن فؤاد أبو ناضر مطواعاً لخطة أمين الجميل بتذويب القوات اللبنانية في الجيش اللبناني وهو اصطدم معه اكثر مرة حول هذا المشروع.

وفي اطار خطته لإعادة القوات اللبنانية إلى بيت الطاعة الكتائبي سعى أمين الجميل إلى وضع جهاز المالية العامة في القوات اللبنانية تحت وصاية المكتب السياسي الكتائبي، كما سعى أيضاً إلى استمالة ايلي حبيقة من خلال تعيينه عضواً في المكتب السياسي الكتائبي، ولكنه سرعان ما اكتشف ان حبيقة استغل وجوده في المكتب السياسي الكتائبي للإيقاع بين فؤاد أبو ناضر وفادي افرام من جهة والرئيس الجميل من جهة ثانية، وذلك في محاولة منه لتعزيز نفوذه الشخصى داخل حزب الكتائب والقوات اللبنانية.

سباق القفز إلى السلطة داخل قيادة القوات اللبنانية ينتهي بإزاحة فزاد أبو ناضر عن موقعه في قيادة القوات وذلك في 12 اذار

1985 ووقوع مسيحيي المنطقة الشرقية في كمين الصراعات الداخلية. يومها رفض فؤاد أبو ناضر الانخراط في لعبة الدم بين رفاق الصف الواحد وفضل الاستقالة من منصبه على اعطاء الأوامر لعناصره بمواجهة المنتفضين. تتزاحم اسئلة كثيرة في ذهن فؤاد أبو ناضر حول أسباب إنهاء سمير جعجع مرحلة التوافق في اقليم الخروب وشرق صيدا بعد انتفاضة 12 آذار واتخاذه قرارات خاطئة أدت إلى تهجير المسيحيين من هاتين المنطقتين، وقيامه بعملية انسحاب غير مدروسة وغير منظمة من المنطقة، كما فعل في حرب الجبل.

حركة الثاني عشر من آذار 1985 لم تكن كما روج لها قادتها بانها كانت لتحرير القرار المسيحي من المؤثرات السورية. فالجميع داخل قيادة القوات اللبنانية كان قد اقتتع في تلك المرحلة بخطأ الرهان على المشروع الإسرائيلي، المنتفضون أرادوا التفرد بمخاطبة السوربين فهم كانوا يعتبرون ان من يتزعم «القوات اللبنانية» يمسك بناصية القرار المسيحي. "الرسالة التي يفوض فيها سمير جعجع وكريم بقرادوني الرئيس أمين الجميل التفاوض باسمهم مع دمشق أظهرت حقيقة النوايا" يقول حفيد بيار الجميل. تحكم المصالح بالمبادئ ظهر جلياً بعد انقلاب جعجع والرئيس أمين الجميل على الاتفاق الثلاثي في شهر كانون ثاني عام 1986. اذ سرعان ما تبين بعد هذا التاريخ وجود علاقات تعاون بين سمير وجعجع وياسر عرفات كانت أحد مظاهرها عودة مسؤولين من حركة فتح إلى بيروت عن طريق المنطقة الشرقية التي كانت تسيطر عليها القوات اللبنانية، وقد ترافقت هذه العودة مع اشتعال حرب المخيمات بين حركة امل والتنظيمات الفلسطينية المسلحة.

نتوالى الانتفاضات العسكرية داخل القوات اللبنانية في صراع لا طائل منه إلا السيطرة والنفوذ والسلطة، عملية اسقاط الاتفاق الثلاثي

التي قادها سمير جعجم اشترط عدم اشراك فؤاد أبو ناضر بها واخفاء امرها عنه. حاول أبو ناضر التنخل لوقف القتال ووجه نداء من إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية لقرع أجراس الكنائس في المناطق المسيحية مما ادى إلى التخفيف من حدة القتال. تحولت «المنطقة الشرقية بعد الانقلاب على "الاتفاق الثلاثي" إلى مقاطعة صغيرة يحكمها مستبدون. حاول بعض المأزومين التحرك بدعم من الرئيس أمين الجميل. وتم الاستيلاء على بعض تكنات "القوات" من قبل مارون مشعلاني وسامي خويري في العاشر من آب 1986. يصطحب فؤاد أبو ناضر بسيارته سمير جعجع من جبيل إلى إجتماع في بيت الكتائب في الصيفي لحل الموضوع. الإجتماع الشهير ينتهي إلى تسوية مقبولة عند جميع الاطراف. واتفاق على متابعة الإجتماع في مبنى المجلس الحربي في الكرنتينا بين سمير جعجع وفؤاد أبو ناضر. يعتذر جعجع عن عدم اصطحاب أبو ناضر له ويصر على المغادرة وحده. في طريقه إلى هناك بنهم الرصاص على أبو ناضر من حاجز «قواتي» في الكرنتينا بعدما تعرف عليه مسؤول الحاجز وأوعز لعناصره بإطلاق النار. ساعات حرجة قضاها فؤاد أبو ناضر في غرفة العمليات في المستشفى قبل أن ينجو من الموت بأعجوبة. ابتعاد ابن بلدة بسكنتا اليوم عن «القوات» جعله أقرب إلى خوض حياة حزبية وديموقراطية يعيشها من خلال «جبهة الحرية» التي أسسها مع رفاق له في العام 2006 وهو يتولى منصب منسقها العام منذ العام 2008.



# نبيل قريطم اوراق من الصفحات العسكرية والديبلوماسية

#### دماء على طريق الاستقلال

لم تكن مظاهرة الاستقلال عام 1943 هي الوحيدة التي شارك فيها نبيل قريطم عندما كان على مقاعد الدراسة، ولكنها قد تكون الاكثر تأثيراً في نفسه، يومها شاهد زميله في الدراسة فؤاد مخزومي يسقط مضرجاً بدمائه، بعد ان اخترقت رأسه رصاصة اطلقها عليها جنود الانتداب الفرنسي.

انتسب نبيل قريطم إلى المدرسة الحربية عام 1949، وتخرج منها برتبة ملازم في عام 1951، انتقل بعدها إلى فوج القناصة الأول على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، فرح الملازم قريطم بوجوده في الجنوب واعتبره المكان الطبيعي لكل من يريد مواجهة العدو الإسرائيلي، لكن فرحه هذا لم يستمر طويلاً، وسرعان ما تحول إلى قلق دائم، بعد ان لمس ضعف إمكانات الجيش اللبناني في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدو الإسرائيلي، خاصة بعد التحذيرات التي ارسلتها قيادة الجيش إلى قيادة منطقة الجنوب العسكرية من مغبة قيام إسرائيل باعتداء على مخافر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية وذلك بعد ازدياد الهجمات الإسرائيلية على مخافر الجيش الردني على الحدود

الاردنية الفلسطينية والتي مني فيها الاردنيون بخسائر كبيرة في العتاد والارواح، على ضوء هذا الواقع طلب الملازم قريطم، مقابلة قائد منطقة الجنوب العسكرية واقترح عليه تعزير ثكنة مرجعيون بالعناصر والسلاح، وكان عدد عناصر الثكنة في ذلك الوقت لا يتجاوز الخمسة وعشرين عنصراً يحملون اسلحة فردية فقط. أبدى قائد المنطقة اهتماما بكلام الملازم قريطم، وطمأنه إلى ان قيادة الجيش بصدد اعداد خطة لحماية الحدود الجنوبية ستبصر النور في وقت قريب، ولكن هذه الوعود لم ينفذ منها شيئاً، وبقي الوضع على حاله طيلة العام الذي امضاه الملازم قريطم في الجنوب.

# انقلاب القوميين... على مهلك لنشوف كيف بدها تقلب الدقة

عام 1960 قرر عدد من ضباط الجيش اللبناني، من بينهم الملازم أول نبيل قريطم والنقيب رؤوف عبد الصمد، القيام بانقلاب عسكري ضد حكم الرئيس فؤاد شهاب، احتجاجاً على الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد في ذلك الوقت، واتخذوا من شقة في عين المريسة مقراً للتخطيط لمشروعهم الانقلابي، ولكنهم ما لبثوا ان اوقفوا مخططاتهم بعد فشل المحاولة الانقلابية التي قام بها الحزب السوري القومي الإجتماعي عام 1961. ليلة الانقلاب كان الملازم أول قريطم يسهر في منزله في مساكن الضباط في الفياضية عندما سمع ضجة عير عادية مصدرها ثكنة الفياضية، فتوجه الى هناك لمعرفة ما يجري، وعندما وصل وجد قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد خطار حيدر، ومعه بعض الضباط والعسكريين يقفون على مدخل الثكنة وسلاحهم في ايديهم، وعندما رآه العميد حيدر اخبره بأن هناك محاولة النظلب عسكري يقوم بها الحزب السوري القومي الإجتماعي ضد السلطة، وامره بالتوجه إلى ثكنة حمانا، واستدعاء سرية من فوج

الهندسة إلى بيروت للمشاركة في التصدي للانقلابيين. على الفور انطلق الملازم أول قريطم الى حمانا بسيارته وكان طوال الوقت يساوره القلق من احتمال وجود كمائن للقوميين على الطريق فيتعرفون عليه ويقدمون على اعتقاله. وبعد انجازه لمهمته في حمانا عاد الملازم أول قريطم إلى بيروت ليجد مهمة أخرى في انتظاره كلفه بها العميد خطار حيدر ايضاً، الذي امره بالتوجه إلى منطقة المتحف حيث كانت تقع وزارة الدفاع، والطلب إلى قائد الفوج الرابع العقيد نقولا سماحة الاسراع في التدخل لفك الطوق عن "الوزارة" والتي كان قد حاصرها عناصر من الجيش اللبناني بقيادة النقيب فؤاد عوض الذي كان عضواً في الحزب السوري القومي الإجتماعي. وصل الملازم أول قريطم إلى محيط وزارة الدفاع حيث وجد العقيد سماحة يقف بالقرب من المستشفى العسكري مع عدد من جنوده. أوامر العميد خطار حيدر تلقاها العقيد سماحة ببرودة تامة ولم يتحرك لتتفيذها وهو بقى واقفاً في مكانه ينظر إلى الملازم أول قريطم ويهز برأسه. تعجب الملازم أول قريطم من تصرف العقيد سماحه ولكن أحد العسكريين الذي كان واقفا إلى جانبه اوضح الموضوع عندما قال له: "طول بالك سيدنا لنشوف لمين بدها تقلب الدفة"، بعد فشل محاولة الانقلاب قام الجيش اللبناني بحملة اعتقالات واسعة في صفوف القوميين شارك فيها الملازم أول نبيل قريطم والذي يقول عنها: انها كانت في جزء كبير منها بهدف ابراز الدولة لعضلاتها من اجل اخافة الناس حتى لا يفكر أحد مستقبلاً بتكرار مثل هذه المحاولة.

عام 1969 عُين المقدم نبيل قريطم قائداً للشرطة العسكرية، وفي صباح يوم أحد اتصل به نائب رئيس الاركان العقيد فوزي الخطيب، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في وزارة الدفاع لأمر خطير. في مكتب العقيد الخطيب وجد الملازم أول قريطم كل من المقدم

صلاح الدين بهلوان والملازم أول محمود مطر. طلب العقيد الخطيب من الملازم أول مطر، إن يخبر المقدم قريطم، بالحديث إلى جرى بينه وبين الضابط السابق حسن بدوي، فروى له مطر كيف حاول حسن بدوى اقناعه، بمحاولة خطف طائرة ميراج تابعة لسلاح الجو اللبناني، لصالح المخابرات السوفياتية لقاء مبلغ مالي ضخم، وبعد أن أنتهي الملازم أول مطر من سرد روايته، طلب العقيد الخطيب من المقدم قريطم اعتقال حسن بدوي وسوقه إلى التحقيق، لكن المقدم قريطم اقترح قبل اعتقاله وضع خطة لإيهامه بأن الملازم أول مطر موافق على خطف الطائرة، وذلك بغية استدراجه للكشف عن كامل تفاصيل المؤامرة، وافق العقيد الخطيب على هذا الاقتراح واتصل برئيس الاركان العماد يوسف شميط الذى اعطى أوامره بوضع اقتراح المقدم قريطم موضع التنفيذ. سارت الخطة وفق ما هو مرسوم لها، ونجحت المخابرات اللبنانية في كشف خيوط المؤامرة واعتقال المتورطين بها. اثار انكشاف المؤامرة تداعيات سيئة على العلاقات اللبنانية السوفياتية والتي كانت اكبر من قدرات الدولة اللبنانية على مواجهتها، حتى ان رئيس المخابرات اللبنانية السابق العقيد انطوان سعد، قال للمقدم نبيل قريطم عندما التقاه مرة: "نحنا مش قد السوفيات، كان فينا نقول للسفير السوفياتي نحنا كشفنا العملية ضب زعرانك وحلوا عنا".

#### الحرب الاهلية... مين في هون اسمو محمد

شهد لبنان في بداية الحرب الاهلية عام 1975، انهيار سقف الوحدة الوطنية وتصدع بناء الجيش، وبالرغم من ذلك بقي رئيس الشعبة الثالثة العقيد قريطم مصراً على عدم مغادرة مقر عمله في وزارة الدفاع بالرغم من كل المضايقات، التي تعرض لها من عناصر عسكرية اقامت تكتلات سياسية وطائفية داخل مؤسسة الجيش، وكانت هذه المجموعات في محاولة منها للضغط على العقيد قريطم من اجل

دفعه إلى مغادرة وزارة الدفاع قد حضرت إلى المبنى الذي كان يقطنه في منطقة مار تقلا، وراحت تسأل عن شخص اسمه "محمد". على الاثر قام العقيد قريطم بإرسال عائلته إلى بيروت الغربية، فيما بقي هو في اليرزة، ولكن مع تفاقم الأوضاع الامنية المضطربة وجد نفسه مضطراً إلى مغادرة وزارة الدفاع بعد ان اقدمت إحدى المجموعات الطائفية في الجيش على إطلاق النار ارهاباً بالقرب من مكتبه في وزارة الدفاع، وذلك رداً على قيامه بإيواء عناصر من الجيش اللبناني في تكنة الفياضية، كانت في طريقها من بعلبك إلى بيروت عندما فوجئت بحاجز لمليشيا الجبهة اللبنانية على طريق الفياضية فخافت من اكمال طريقها فاتصل المسؤول عنها بالعقيد قريطم، الذي امن لهم قضاء ليلتهم في ثكنة الفياضية، قبل ان يعودوا في صباح اليوم التالى إلى بيليك.

عام 1976 تولى العقيد نبيل قريطم مسؤولية الشعبة الثانية في قيادة قوات الردع العربية بناء على طلب قائد هذه القوات العميد الحمد الحاج". خلال وجوده في قيادة قوات الردع العربية تعرف العقيد قريطم إلى الزعيم كمال جنبلاط عندما زاره في منزله في بيروت بتكليف من العميد احمد الحاج وذلك بهدف الاصغاء إلى مطالبه بشأن وجود القوات السورية العاملة في اطار قوات الردع العربية في الشوف، والتي كان جنبلاط يطالب باستبدالها بقوات من جنسيات عربية أخرى، تبع هذا اللقاء لقاء اخر بناء على طلب جنبلاط والذي أبدى فيه زعيم المختارة مخاوفه من مشروع انشاء فروع للجامعة اللبنانية في المنطقة الشرقية، معتبراً ان هذا الأمر يشكل مقدمة لتقسيم لبنان.

بعد اغتيال كمال جنبلاط بفترة قصيرة حضر الرائد في الجيش اللبناني جان ناصيف إلى مكتب العقيد قريطم في قيادة قوات الردع العربية وقام بتسليمه مغلفاً عثر عليه مدير وكالة رويترز في بيروت

بالقرب من مكتبه في منطقة القنطاري، وكان هذا المغلف يحتوي على اوراق تعود للسيارة التي جرى استعمالها في اغتيال كمال جنبلاط مع ورقة تشير إلى ان هذا المغلف قد تم العثور عليه في مكان قريب من الحدود السورية – العراقية، وبعد ان قام الرائد ناصيف بتسليم المغلف للعقيد قريطم تمنى عليه إبقاء اسم الشخص الذي وجده طي الكتمان وذلك لأسباب امنية، التزم العقيد قريطم بوعده للرائد ناصيف، ولم تفلح كل الجهود التي بذلها المحقق العدلي في قضية كمال جنبلاط القاضي "حسن قواس" في حمله على البوح بأسم الشخص الذي عشر على المغلف، وبنتيجة التحقيقات تبين أن رمي الاوراق على الحدود السورية – العراقية، كان الهدف منه هو تضليل التحقيق، لم يستمر وجود العقيد قريطم في قيادة قوات الردع طويلاً فقام بتقديم استقالته بعد تعيين المقدم سامي الخطيب قائداً لهذه القوات.

عام 1977 عين العقيد نبيل قريطم رئيساً للمحكمة العسكرية والتي كانت قد انتقلت مؤقتاً إلى مبنى وزارة العدل بعد تعرض مبناها الرئيسي في المتحف للقصف خلال حرب السنتين، وبعد دخول قوات الردع العربية إلى بيروت تقرر عودة المحكمة العسكرية الى مبناها الاساسي بعد ترميمه، لكن بعض موظفي المحكمة قرروا عدم الانصياع لهذا القرار لأسباب طائفية، ووقفوا يتفرجون على رئيس المحكمة العقيد نبيل قريطم والقاضي وفيق الحسامي وهما يقومان بتوضيب ملفات المحكمة تمهيداً لأعادتها إلى مركزها الاساسي دون ان يمدوا لهم يد المساعدة.

# في المجلس الاعلى للدفاع

عام 1979 قررت الحكومة اللبنانية إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، الا ان هذا القرار لقي معارضة إسرائيل، التي طلبت من عميلها الرائد سعد حداد التصدي للجيش اللبناني ومنعه من الانتشار

في الجنوب. وتنفيذاً لأوامر إسرائيل قام سعد حداد بتوجيه نبران مدفعيته إلى كتيبة الجيش اللبناني المتوجهة إلى الجنوب، مما اجبرها على التوقف في بلدة كوكبا، وعدم اكمال مهمتها، وفي نفس الليلة اتصل رئيس الحكومة سليم الحص برئيس المحكمة العسكرية العقيد نبيل قريطم وطلب منه ايجاد الصيغة القانونية الفضلي التي تكفل طرد الرائد سعد حداد من الجيش اللبناني بتهمة الخيانة العظمي، وكان هذا الاتصال هو الأول بينهما، فاقترح عليه العقيد قريطم ان على رئيس الحكومة اصدار قرار بتحويل العميل سعد حداد إلى المجلس التأديبي الذي من صلاحياته اصدار توصية بطرده من الجيش، وذلك بدلاً من انتظار نتائج محاكمته امام المحكمة العسكرية، والتي قد تستغرق وقتا طويلاً. وافق الرئيس الحص على هذا الاقتراح وبناء على توصية المجلس التأديبي، اصدرت قيادة الجيش قراراً بتسريح الرائد سعدا حداد طرداً من الجيش. ولكن بالرغم من صدور قرار الطرد، فأن البعض في قيادة الجيش، لم يلتزم به وظل يقوم بإرسال راتب سعد حداد له سرأ إلى مرجعيون.

شكل قرار طرد سعد حداد من الجيش، بداية لعلاقة وطيدة بين الرئيس الحص والعقيد قريطم والتي كانت أحد ثمراتها، تعيين العقيد قريطم أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع، وذلك بعد ان وجد فيه الرئيس الحص الضابط العارف بشؤون الجيش من جميع النواحي العسكرية والادارية والقانونية، وكان ذلك عام 1979، وخلال الفترة التي امضاها العميد قريطم في هذا المنصب، كان رأيه دائماً حاضراً في جميع الملفات المتعلقة بالجيش التي حملها معه الرئيس الحص إلى مجلس الوزراء، وهو شكل إلى جانبه جبهة واحدة في التصدي، لكل الاقتراحات التي كانت لا تراعي مصلحة الجيش، فعندما حاول قائد الجيش العماد فيكتور خوري، والرئيس الياس سركيس اصدار قرار

بترقية الضباط الذين قاتلوا في صفوف الجبهة اللبنانية خلال حرب السنتين، وحجب هذه الترقيات عن الضباط الذين ناصروا الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية عارض الرئيس الحص هذا المشروع بشدة، وكان موقفه هو: "اما ان يترقى الجميع أو لا يترقى احد". ونتيجة لمساندته لموقف الرئيس الحص، قامت مديرية المخابرات في الجيش، بوقف تزويد العقيد نبيل قريطم بالتقارير الامنية التي كان يحتاجها في عمله كأمين عام للمجلس الاعلى للدفاع.

شكل مشروع قانون تنظيم "الجيش" مادة خلافية بين قائد الجيش والأمين العام للمجلس الاعلى الدفاع بعد ان قام قائد الجيش بعرضه على المجلس العسكري قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم، وكان جوهر الخلاف يتمحور حول اقتراح قائد الجيش العماد فيكتور خوري بربط مديرية المخابرات مباشرة بقائد الجيش من دون المرور برئيس الاركان، فيما كان رأي الأمين العام للمجلس الاعلى الدفاع، انه يجب معاملة شعبة المخابرات اسوة ببقية الشعب التي تقوم بتقديم دراستها واقتراحاتها إلى قائد الجيش عبر رئيس الاركان، وكان سؤال العقيد قريطم الدائم لقائد الجيش والذي بقي دون جواب هو لماذا الامتناع عن تزويد رئيس الاركان بالمعلومات الامنية؟

لم يقتصر الخلاف حول ملف تنظيم الجيش، على قائد الجيش والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، بل وصلت تداعياته أيضاً إلى رئيسي الجمهورية والحكومة. ففي حين اخذ رئيس الجمهورية جانب قائد الجيش تمسك الرئيس الحص برأي الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، ونتيجة لهذه الخلافات بقي الملف عالقاً، إلى ان خلف الرئيس شفيق الوزان الرئيس الحص في رئاسة الحكومة حيث جرى اقرار المشروع وفقاً لاقتراح قائد الجيش، ومن دون ان يمر بالمجلس العسكري كما ينص قانون الدفاع، وكان من نتائج الخلاف بين

الرئيسين سليم الحص والياس سركيس، حول مشروع تنظيم قيادة الجيش هو انه قضى على أي إمكانية للتعاون السياسي بينهما مستقبلاً، هذا وقد لعبت المخابرات دوراً في تسعير الخلاف بين الرئيسين، وذلك من خلال التنصت على مكالمات الرئيس الحص، ونقل مضمونها إلى الرئيس سركيس وخاصة تلك التي كان فيها الرئيس الحص ينتقد فيها اداء رئيس الجمهورية في بعض الملفات.

#### دولة كركوز

عام 1979 طرحت قيادة الجيش مشروعاً لترميم طائرات الميراج وإعادة تأهيلها من جديد، لكن هذا المشروع لقى معارضة من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع نبيل قريطم، الذي كان رأيه: "ان هذه الطائرات باتت تتتمى إلى جيل الطائرات القديمة التي بإمكان الطائرات الإسرائيلية تدميرها بسهولة"، واقترح بدلاً من ترميمها شراء طوافات عسكرية حديثة الصنع ورادارات متطورة، ولا سيما أن كلفة شراء هذه المعدات، هي اقل بكثير من كلفة إعادة الترميم. لقي هذا الاقتراح موافقة الرئيس سليم الحص، فيما عارضه بعض الوزراء وعدد من الضباط في قيادة الجيش الذين اصروا بشدة على على اقتراحهم بترميم الميراج، اثار هذا الاصرار من قبل البعض، على المضى في مشروع لن يأت بالفائدة المرجوة منه، اضافة إلى كلفته العالية استغراب الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع وجعله يشعر بأن هناك قطبة مخفية في الموضوع. تأكد له الأمر عندما زاره أحد الاشخاص في منزله موفداً من قبل رجل الاعمال "ع. ب"، وكان الهدف من هذه الزيارة هو اقناعه بالموافقة على مشروع ترميم طائرات الميراج، وعندما لم يفلح في ذلك قال له: لماذا كل هذه الشدة يا عميد، ما هيدي دولة كركوزات"، وبعد ان أصبح شفيق الوزان رئيساً للحكومة خلفاً للرئيس الحص اعلن بأن هناك مشروعاً لدى الدولة اللبنانية بتعمير الميراج"،

ولكن من دون ان يشرح ما هو الفرق بين التعمير والترميم، وفي النهاية بقيت الميراج من دون ترميم أو تعمير.

لم تكن علاقة أمين عام المجلس الاعلى للدفاع العميد نبيل قريطم مع الرئيس الوزان هي نفسها التي كانت مع الرئيس الحص من حيث مستوى الثقة والتفاهم، بل على العكس من ذلك فقد سادت هذه العلاقة الكثير من التباينات والخلافات حول العديد من المواضيع، والتي كان اشدها حدة عام 1980 عندما قامت عناصر من القوات اللبنانية بالدخول إلى منطقة عين الرمانة، التي كانت تحت سيطرة الجيش، وكان يُمنع على المسلحين التواجد فيها واقدمت على طرد مسؤول حزب الأحرار في المنطقة المدعو "الياس الحنش" مع عناصره من دون ان يحرك الجيش ساكناً بل على العكس من ذلك فهو قام بإخلاء مواقعه لعناصر القوات اللبنانية، وسرعان ما تبين أن العملية قد تمت بالتواطؤ مع بعض ضباط الجيش. اثار انسحاب الجيش من مواقعه بهذه الطريقة ضجة واسعة في صفوف الرأى العام، والتي حاول الرئيس الوزان امتصاصبها باللجوء إلى مجلس الوزراء الذي اصدر قرارات مسلكية بحق عدد من كبار الضباط الذين لم يكن لهم يد في ما جري وفي طليعتهم قائد الجيش ورئيس الأركان فيما بقى الضباط المسؤولون عن هذه الفضيحة خارج أي محاسبة، هذا ولم يكتف مجلس الوزراء بهذا التدبير غير المحق، بل عمد أيضاً إلى تسريب اسماء الضباط، الذي تم اتخاذ التدابير بحقهم إلى الصحف وذلك في محاولة للتشهير بهم وتحمليهم مسؤولية ما جرى. اثارت هذه القرارات استياء العميد قريطم، الذي دخل إلى مكتب رئيس الحكومة وقال له: "ان قراراتكم هذه ما هي الا محاولة خبيثة وغير عادلة، للتخلص من الاحراج الذي سببته لكم فضيحة عين الرمانة".

#### اجتياح 1982 ومفاوضات الانسحاب الفلسطيني من بيروت

في السادس من حزيران عام 1982، بدأت إسرائيل عملية غزو واسعة للبنان، وبينما كان الجميع يتوقع ان تقوم حركة فتح والتي كانت اكبر قوة عسكرية في الجنوب بالتصدي للغزو الصهيوني في الجنوب، تفاجئ الجميع بانسحاب عناصرها من مواقعهم دون قتال، واللجوء إلى بيروت، الأمر الذي سمح للجيش الإسرائيلي باحتلال الجنوب بسرعة قياسية، وبعد ايام على بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، التقى العميد نبيل قريطم بالقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية هاني الحسن الذي كشف له بأن ياسر عرفات كان قد اتخذ قرار مسبقاً بالانسحاب من الجنوب إلى بيروت، والتحصن فيها في حال اقدام إسرائيل على غزو الجنوب. وذلك لصعوبة دخول الإسرائيليين اليها. مخالفاً بذلك رأي معظم القيادات الفلسطينية، التي كانت تريد القتال على ارض الجنوب.

قرار أبو عمار بالانسحاب من الجنوب وجده العميد قريطم صحيحاً من الناحية العسكرية فهو من خلال هذا الانسحاب استطاع تجنيب مقاتليه المزودين بأسلحة خفيفة وبضع قطع من المدفعية الثقيلة الوقوع في فخ التمركز دفاعياً والاشتباك مع عدو يفوقهم اضعافا مضاعفة في العدد والعدة، فانسحبوا إلى بيروت الغربية والضاحية الجنوبية حيث الكثافة السكانية والعمرانية وتحصنوا فيها، إلى جانب اللواء 85 في الجيش السوري، ومقاتلي الحركة الوطنية وجيش التحرير الفلسطيني وقاموا بسد مداخلها وقاوموا مقاومة عنيفة على رغم منعدم تكافؤ القوى".

بعد ساعات على بدء الغزو الإسرائيلي للبنان عقد مجلس الوزراء إجتماعاً طارئاً دُعي إلى حضوره الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد قريطم وعدد من ضباط قيادة الجيش وظهر واضحاً منذ

بداية الجلسة، وجود ارتباك واضح لدى الوزراء في التعاطي مع هذا الحدث.

في بداية الجلسة عرض أحد الضباط الوضع على الشكل التالي: "عند الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم، علمت قيادة الجيش من قبل قوات حفظ السلام الدولية ان قوات إسرائيلية ضخمة، مخلت إلى الاراضي اللبنانية، دون تلقى أي مقاومة من قبل القوات الدولية، اما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فهو يمثلك كتيبتان (حوالي 1300 عنصر)، تعملان مع القوات الدولية، وهما بأمرة قائد هذه القوات في الجنوب الجنوال كالاهان، ولا تخضعان لصلاحية قيادة الجيش العملانية، اما باقي قوات الجيش في الجنوب فهي مستنفرة، ولايها أوامر بالتصدي لأي اعتداء معادي، بالنتسيق مع القوات السورية العاملة في اطار قوات الردع العربية مع العلم ان إمكانيات الجيش اللبناني للتصدي للعدو الإسرائيلي، هي إمكانات محدودة جداً بسبب غياب التنسيق مع عناصر المنظمات الفلسطينية، اما في منطقة جبل لبنان فأن إمكانية التصدي للعدوان الإسرائيلي، هي حتى حدود منطقة جبل لبنان فأن إمكانية التصدي للعدوان الإسرائيلي، هي حتى حدود منطقة جبل لبنان".

بعد ذلك دار الحوار التالي بين رئيس الحكومة والعميد قريطم: رئيس الحكومة: "ما هو اقصى دور يمكن ان يؤديه الجيش اللبناني في هذه المرحلة؟

قريطم: "كتيبة لكل محور، ولكن المشكلة هي في ان الجيش، غير مقبول من قبل المنظمات الفلسطينية، ولكن السؤال هل يمكن للحكومة ان تعطي أوامر بنزول الجيش إلى المعركة وان تغطى هذا الأمر؟ فاذا كان الجواب هو نعم فليدخل الجيش إلى المعركة، اما ان يذهب إلى الجنوب، ومن ثم يعود إلى ثكناته فذلك امر خطير".

في الاسبوع الأول للاجتياح تقدم الإسرائيليون بسرعة واحتلوا الجنوب ووصلوا إلى الشوف وعاليه، ثم تابعوا بعد ذلك نحو العاصمة. كانت خطة الإسرائيليين هي احكام الحصار على بيروت الغربية وتشديد عمليات القصف على احيائها وذلك بغية الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية من اجل اجبارها على الانسحاب من بيروت وهم نجحوا في نهاية الأمر في تحقيق اهدافهم، فبعد ان تأكد لمنظمة التحرير الفلسطينية، انه ليس هناك أي دولة ستتدخل لمصلحتها قررت القبول بمبدأ الانسحاب من بيروت.

في 1982/7/4 استدعى رئيس الحكومة شفيق الوزان الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد نبيل قريطم إلى منزله، وكلفه بترؤس لجنة تضمه والعميدين سامي طانيوس وعباس حمدان مهمتها الاتصال بالمقاومة الفلسطينية والبحث معها في عدة نقاط تبلغها الرئيس الوزان من المبعوث الأميركي فيليب حبيب، وهي تختلف عما يتم تداوله في وسائل الاعلام، وابرز هذه النقاط هي: "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مغادرة المقاتلين الفلسطينيين الاراضي اللبنانية مع اسلحتهم الفردية فقط مع اتخاذ كافة التدابير لتأمين سلامة المغادرين، مغادرة قوات الردع السورية والقوات المرتبطة بها الاراضي اللبنانية، القبول بوجود سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان".

كان واضحاً من حديث الرئيس الوزان، انه والرئيس الياس سركيس يميلان إلى تبني الاقتراحات الأميركية، لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وهو ابلغ العميد قريطم بأنه قد وضع بعض الملاحظات، على اقتراحات المبعوث الأميركي وابرزها: "الاصرار على انسحاب الإسرائيليين من لبنان قبل الانسحاب السوري، جمع السلاح من المنطقتين الشرقية والغربية بشكل متزامن، الإبقاء على وجود رمزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في اماكن نائية وتحت اشراف

الجيش اللبناني والذي يعود له تحديد نوعية السلاح والتدريب للعناصر الفلسطينية".

من جهتهم رفض الأميركيون بقاء قوات فلسطينية في بعض الاماكن على الاراضي اللبنانية قبل ان يعودوا ويوافقوا مشترطين، ان يكون هذا التواجد لفترة زمنية محددة، تنتهي مع نهاية الوجود العسكري غير اللبناني على الاراضي اللبنانية، لكن مع دخول إسرائيل على الخط، واعلانها رفض أي تواجد لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عسكري أو سياسي حتى ولو كان رمزياً، عاد الأميركيون ليماشوا الإسرائيليين في رأيهم.

# لعبة عض الاصابع

بعد خمس محاولات لم يكتب لها النجاح تمكن العميد نبيل قريطم في المحاولة السادسة من التواصل مع القيادي الفلسطيني سعد صايل (أبو الوليد)، واتفق معه على عقد إجتماع لبناني فلسطينيي في السرايا الحكومي في 1982/7/5 لبحث التفاصيل اللوجستية المتعلقة بانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.

حضر الإجتماع عن الجانب اللبناني العميد الركن نبيل قريطم والعميد على علاء الدين، والرائد سمير القاضي، والرائد احمد جارودي والرائد مختار خطاب، فيما مثل منظمة التحرير الفلسطينية، كل من العميد سعد صايل (ابو الوليد) وهاني الحسن وعطالله عطالله (ابو الزعيم). في بداية الإجتماع اعلن أبو الوليد: "ان منظمة التحرير الفلسطينية سلمت الحكومة اللبنانية موافقتها على الخروج من بيروت ولكن بالنسبة للقيادات الفلسطينية فهي لا تستطيع المغادرة قبل تتفيذ الاتفاقات المتعلقة بمغادرة المقاتلين، إلا اذا رغبت الدولة اللبنانية بأن تأخذ الأمر على عاتقها بكل ما يتضمنه من تفاصيل ومسؤوليات، كما طالب أيضاً بقوات دولية لحماية انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من طالب أيضاً بقوات دولية لحماية انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من

بيروت ويدور للجيش اللبناني في حماية المخيمات، كاشفاً ان منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من السعودية ان تتدخل لدى الولايات المتحدة الأميركية من اجل تشكيل القوات الدولية التي ستشارك في حماية المخيمات، كما طالب بانسحاب إسرائيلي من محيط بيروت وطريق بيروت دمشق. وسأل عما اذا كان الأميركيون قد تحدثوا مع القيادة السورية، بشأن خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت. كلام "أبو الوليد هذا فهم منه الجانب اللبناني ان الفلسطينيين ينوون المغادرة الى سوريا عن طريق البر، وان لم يقولوا ذلك صراحة".

بعد ذلك تحدث العميد قريطم فتوجه بالسؤال إلى الجانب الفلسطيني عن نوعية السلاح الذي تريد منظمة التحرير الفلسطينية اخراجه معها من بيروت فأجاب أبو الوليد: "بانهم يصرون على اصطحاب جميع اسلحتهم معهم بما فيها الاسلحة الثقيلة".

بعد انتهاء الإجتماع اتصل العميد قريطم برئيس الحكومة شفيق الوزان، واطلعه على تفاصيل المحادثات مع الوفد الفلسطيني فطلب منه رئيس الوزراء وضع قيادة الجيش في اجواء المباحثات مع الجانب الفلسطيني، وخلال اتصال اجراه العميد قريطم مع قيادة الجيش، نقل له أحد الضباط عن المبعوث الأميركي فيليب حبيب قوله: "انه مستعد لتأمين الطريق البري من اجل خروج إمن لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت مع انه يرى بأن هذا الطرح من قبل منظمة التحرير الفلسطينية غير جدي"، كما ابلغ الضابط المذكور العميد قريطم أيضاً بوجود صعوبات في تلبية المطالب الفلسطينية المتعقة بوصول قوات فصل دولية قبل بدء الانسحاب الفلسطينيين من المنطحة الموصول قوات فصل دولية قبل بدء الانسحاب الفلسطينيين من المنافئة بوصول قوات فصل دولية قبل بدء الانسحاب الفلسطينيين من

بدوره طلب العميد قريطم من محدثه مراجعة قيادة الجيش بالأمر اذ لا يمكن الطلب من الفلسطينيين المباشرة بالانسحاب دون

وجود قوات فصل دولية مشدداً على ضرورة ايلاء موضوع حماية المخيمات اهمية قصوى.

في 1982/7/6 عُقد الإجتماع الثاني بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، وابلغ خلاله العميد قريطم الجانب الفلسطيني، نقلاً عن المبعوث الأميركي فيليب حبيب: "استعداد الولايات المتحدة لتأمين انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من لبنان بحراً بحماية الاسطول السادس الأميركي، كما ابلغه أيضاً ان القوات الدولية أصبحت جاهزة، وهي ستصل إلى بيروت، بعد ثماني واربعين ساعة من تحديد موعد انسحاب مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وان خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق البحر، هو افضل لها، وذلك تجنباً لأي خرق امني قد يحدث خلال مواكبة القوات الدولية للعناصر الفلسطينية اثناء انسحابها براً، كما نقل قريطم عن المبعوث الأميركي قوله أيضاً: ان انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت سيرافقه تراجع للقوات الإسرائيلية عن بعض النقاط التي احتلتها في محيط بيروت، وان الولايات المتحدة ترى ان هناك صعوية في الموافقة على اصطحاب الفلسطينيين لسلاحهم الثقيل في اثناء خروجهم من بيروت.

اقتراحات المبعوث الأميركي رد عليها الجانب الفلسطيني بالاصرار على الخروج عن طريق البر، وقال أبو الوليد: "اذا كان فليب حبيب لن يتمكن من تأمين الطريق البري، فأنه لن يتمكن أيضاً من تأمين انسحابنا عبر البحر، ونحن مصرون على الخروج مع الاسلحة الثقيلة وإن منظمة التحرير الفلسطينية مستعدة لاستقبال القوات الدولية على الفور حتى ولو كانت فرنسية أو أميركية فقط اذا كان الهدف من قدومها هو حماية المخيمات من أي اعتداء، وتأمين خروج وتجميع القيادات والقوات الفلسطينية"، كما اعلن استعداد منظمة التحرير الفلسطينية للتنازل عن مطلبها بالإبقاء على وجود رمزي

لمنظمة التحرير في لبنان، في حال كانت الحكومة اللبنانية لا تريد القبول به.

انفض الإجتماع دون تحديد موعد الإجتماع القادم وعندما حاول العميد قريطم الاتصال باعضاء الوفد الفلسطيني لدعوتهم إلى إجتماع جديد فوجئ بأن هواتفهم لا تجيب، وكان سبب غيابهم عن السمع أنهم لم يكونوا جاهزين للأنسحاب بعد. وبالرغم من انقطاع الاتصال بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، فأن الأميركيين استمروا في عملهم لتأمين البواخر التي سنتولى اجلاء مقاتلي المقاومة الفلسطينية، كما استمروا أيضاً في متابعة تشكيل القوة المتعددة الجنسيات التي سنتولى مواكبة عناصر المنظمات الفلسطينية اثناء خروجهم من بيروت.

وبعد مضي حوالي الشهر، امتنع خلاله الوقد الفلسطيني عن الرد على اتصالات الجاند، اللبناني، اتصل رئيس الحكومة شفيق الوزان بتاريخ 1982/8/2 بالعميد قريطم، وابلغه ان المبعوث الأميركي في اليرزة فيليب حبيب يرغب بالإجتماع به. في منزل السفير الأميركي في اليرزة سأل المبعوث الأميركي العميد قريطم عما آلت اليه نتائج الاتصالات مع الجانب الفلسطيني، وعندما عرف ان هواتفهم لا تجيب منذ اكثر من شهر قال للعميد قريطم: "اتصل الآن وستري كيف سيجيبون".

لم يكد العميد قريطم ينتهي من ادارة قرص الهاتف، حتى اتاه صوت العميد سعد صايل (ابو الوليد) من الجانب الآخر، حيث تم الاتفاق على استثناف الإجتماعات بين الوفدين اللبناني والفلسطيني، وكانت عودة الحرارة إلى الهواتف الفلسطينية قد سبقتها ليلة من القصف الإسرائيلي المجنون على بيروت الغربية والضاحية الجنوبية جرى فيها التركيز على المخيمات الفلسطينية.

مع استثناف المفاوضات اللبنانية الفلسطينية، عادت لعبة الشروط والشروط المضادة للبروز مجدداً، ففي حين اصر المبعوث الأميركي "على ضرورة تجميع القوات الفلسطينية، في اماكن محددة من بيروت الغربية، استعداداً للمغادرة عن طريق البر أو البحر مصطحبة معها اسلحتها الفردية فقط على ان يخضع الفلسطينيين من غير المقاتلين الذين قرروا البقاء في لبنان للقواتيين اللبنانية اسوة بسواهم من الاجانب المقيمين في لبنان، بحيث تسوى أوضاعهم الاقتصادية والإجتماعية من قبل الحكومة اللبنانية، ويتولى الجيش اللبناني حماية مخيماتهم بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات". رفض الجانب الفلسطيني هذه الاقتراحات واصر على خروج المقاتلين براً مصطحبين معهم اسلحتهم الثقيلة، على ان يسبق ذلك اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة للبنانية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذي سيبقون في لبنان.

يروي العميد قريطم كيف كان "ابو الوليد" يأتيه إلى منزله في منتصف الليل، ليعكفا سوية على دراسة الشروط الأميركية والإسرائيلية. وكان أبو الوليد وبعد ان يخرج من منزل العميد قريطم كان يعود ليرسل له مع ساعات الفجر الأولى أحد مرافقيه حاملا معه اجوبة منظمة التحرير الفلسطينية، على النقاط التي كانا قد ناقشاها سوياً في الساعات الماضية.

لم يستطع الفلسطينيون الاكمال إلى ما لانهاية في لعبة عض الاصابع، فأعلنوا اخيراً موافقتهم على الخروج من بيروت بحراً، ومن دون اسلحتهم الثقيلة مكتفين بسلاحهم الخفيف فقط، كما اعلنوا موافقتهم أيضاً على مشاركة القوات المتعددة الجنسيات في ضمان امن المخيمات إلى جانب الجيش اللبناني اضافة إلى ضمان امن عناصر المنظمات الفلسطينية التي ستغادر بيروت.

من جهة ثانية ابلغت منظمة التحرير الفاسطينية الجانب الأميركي، بأنها ستتحمل كامل نفقات الإنتقال بحراً، وكان الأميركيون قد اعلنوا في وقت سابق موافقتهم على ان يتم الانسحاب الانسحاب الفلسطيني براً ولكنهم عادوا وتراجعوا عن موقفهم بضغط من الإسرائيليين، الذين اشترطوا ان يقتصر استعمال طريق البر على عناصر قوات الردع العربية وجيش التحرير الفلسطيني العائدين إلى سوريا.

كانت مسألة حماية المخيمات الفلسطينية من اكثر المسائل، التي شغلت اهتمام العميد قريطم في فترة المفاوضات مع الأميركيين، وخاصة في ظل امتناع الجانب الأميركي على اعطاء اجوبة واضحة حول مسألة امن المخيمات، مما جعله يشعر بأن المخيمات الفلسطينية ستكون في خطر داهم، بعد الانسحاب الفلسطيني من بيروت.

بعد الاتفاق على انسحاب عناصر المنظمات الفلسطينية من بيروت، ابلغت الحكومة الفرنسية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في باريس أنها ستقوم بإرسال بارجة حربية من اجل مواكبة ياسر عرفات اثناء خروجه من لبنان، والذي تم تحديد موعده يوم 1982/8/27. وان الأميركيين قد اعطوا موافقتهم على الحماية الفرنسية لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية. من جهته رد الجانب الفلسطيني على المراسلة الفرنسية بالتأكيد على ضرورة ان يكون موعد خروج عرفات من بيروت قبل هذا التاريخ من اجل ان يتسنى له المشاركة في التحضيرات لمؤتمر القمة العربي في القاهرة الذي كان موعده في 7/9/1982، واقترح ان يصار إلى تأجيل سفر الدفعة التي ستغادر إلى اليمن الشمالي في 1982/8/26، وتغيير وجهتها إلى مرفأ اللاذقية في سوريا، وذلك افساحاً في المجال امام تسريع سفر ياسر عرفات، وبينما كان البحث جارياً مع الفرنسيين في مسألة تقريب موعد سفر ياسر

عرفات، دخل الأميركيون على الخط، وابلغوا منظمة التحرير الفلسطينية بواسطة الجانب الفرنسي انهم يفضلون ان تتم مغادرة الزعيم الفلسطيني بيروت في 1982/8/30 إلى اثينا على متن مركب تجاري يوناني مع ستون من مرافقيه، أو على متن مركب تجاري فرنسي إلى مرفأ لارنكا في قبرص، كما اكد الأميركيون إلتزامهم بحماية امن عرفات اثناء خروجه من بيروت.

في خضم هذه المفاوضات قام السفير اليوناني في بيروت، بزيارة مفاجئة إلى منزل العميد قريطم، في منتصف ليل 1982/8/28، وطلب منه مرافقته إلى منزل السفير الفرنسي في بعبدا، ونلك بهدف الحصول منه على جواب حول الترتيبات الامنية، التي ستتولى الحكومة الفرنسية اتخاذها من اجل حماية امن ياسر عرفات. وصل السفير اليوناني ويرفقته العميد قريطم إلى منزل السفير الفرنسي، لكن احداً لم يفتح لهما الباب، وكانت قد الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بعد منتصف الليل. فاقترح السفير اليوناني التوجه إلى السفارة الأميركية، والقيام من هناك بالاتصال بالسفير الفرنسي. لم يُسر السفير الفرنسي بالاتصال به ليلاً، وهو ابلغ العميد قريطم بأن فرنسا ستقوم بإرسال بارجتين حربيتين لتأمين الحماية لياسر عرفات، في اثناء خروجه من بيروت. والذي تحدد موعده في 1982/8/30.

# الاربي جي سلاح ثقيل ممنوع اصطحابه

لم يكد يبدأ تنفيذ اتفاق خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت حتى بدأت إسرائيل والولايات المتحدة بوضع العراقيل امام تنفيذه. وكانت اولى هذه العراقيل هي منع إسرائيل للباخرة التي تقل أول دفعة من المقاتلين الفلسطينيين المغادرين إلى تونس من الابحار بحجة ان المقاتلين الذين سيغادرون على متنها يحملون معهم قوانف "الار بي جي" والذي اعتبرته إسرائيل سلاحاً تقيلاً.. فكان ان تحركت الاتصالات

من جديد بين الجانبين اللبناني والأميركي، والتي اسفرت عن السماح للباخرة بالمغادرة بعد انتظار دام سبع ساعات، وذلك بعد ان حصلت إسرائيل على تعهد بعدم اصطحاب الفلسطينيين معهم لقوانف "الاربي جي" مرة أخرى، وكان الأميركيون خلال مراحل المفاوضات، يصرون على عدم السماح للفلسطينيين باصطحاب سلاح "الاربي جي" معهم في اثناء مغادرتهم لبيروت، بحجة انه سلاح ثقيل وبغية حل هذا الاشكال حمل العميد قريطم قانف "ار بي جي" وذهب به إلى المبعوث الأميركي فيليب حبيب وطلب من أحد الضباط الذي كانوا برفقته ان يشرح للمبعوث الأميركي كيفية استعمال هذا السلاح، وبعد ان انهى الضابط شرحه اخذ فيليب حبيب القانف منه ودخل به أحد الغرف، حيث كان يوجد عدد من الضباط الأميركيين، ليعود بعد قليل، ويقول للعميد قريطم: "بلى انه سلاح ثقيل". عندها فهم العميد قريطم ان الهدف من هذه المناورات، هو محاولة تحطيم معنويات الفلسطينيين.

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، طلبت المحكومة اللبنانية من الجانب الأميركي، تنفيذ تعهداته بحماية امن المخيمات الفلسطينية واجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان. الا ان الأميركيين راحوا يتهربون من تنفيذ إلتزاماتهم. في 1982/8/31 تلقى العميد قريطم رسالة من القيادي الفلسطيني سعد صايل (أبو الوليد) يعلمه فيها عن قيام عناصر من حزب الكتائب اللبنانية بنبح عائلة فلسطينية بكاملها من "آل بدران" في بلدة الناعمة وان الاجواء داخل المخيمات الفلسطينية متوترة للغاية"، وفور تبلغه بهذه الحادثة قام العميد قريطم بابلاغها إلى المبعوث الأميركي للبنان "موريس درايبر" بها والذي أبدى لامبالاة كاملة حيالها.

#### صبرا وشاتيلا.... أين الجيش

بعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل في 1982/9/14 دخلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية، وقامت بقتل عدد كبير من المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، بالتعاون مع المليشيات التابعة لسعد حداد والقوات اللبنانية، وكان العميد قريطم قد تعرف على بشير الجميل عندما قام على رأس وفد من ضباط الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بزيارته لتقديم التهنئة له بانتخابه رئيساً للجمهورية، وما ان شاهده بشير حتى قال له "انا رئيسك".

في 1982/9/17 تبلغت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع من اركان للجيش للعمليات وثيقة اتصال جاء فيها:" بأن إسرائيل قد ابلغت الحكومة اللبنانية بواسطة لجنة الاتصال اللبنانية – الأميركية " بانها ستوعز إلى جيش الدفاع الإسرائيلي باخلاء المواقع التي احتلها في بيروت وتسليمها إلى الجيش اللبناني حالما يكون مستعداً لتولي الاشراف على هذه المواقع بالتسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي وذلك لضمان الامن والنظام في بيروت".

وفور استلامه للبرقية، قام العميد قريطم بإبلاغها الى رئيس الحكومة شفيق الوزان، والذي اجاب عليها ببرقية جاء فيها: "بعد ابلاغ رئيس الحكومة وثيقة الاتصال تاريخ 1982/9/17، والمتعلقة بطلب جواب الحكومة اللبنانية الاجابة على العرض الإسرائيلي باخلاء المواقع التي احتلها، فأنه يطلب حضور قائد الجيش إلى منزله فوراً للتباحث في الموضوع. الا ان قائد الجيش عاد بعد قليل ليجيب: "بأن البرقية تم إرسالها عن طريق الخطأ"، وهو لم يحضر إلى منزل رئيس الحكومة، وفي نفس اليوم أيضاً تسلم العميد قريطم، من قائد جهاز امن المطار العميد ياسين سويد برقية يبلغه فيها: "عن وجود عشر شاحنات "للقوات اللعنائية" على المدرج الغربي للمطار، وهي تستعد للتوجه نحو بيروت

الغربية، وأنه حاول الاتصال برئيس الحكومة لإبلاغه بالأمر الا انه لم يتمكن من ذلك". فأعطاه العميد قريطم رقم منزل رئيس الحكومة، وبعد حوالي النصف الساعة اتصل العميد قريطم برئيس الحكومة فوجده في غاية التوتر بعد ان ابلغه قائد جهاز امن المطار بتحركات القوات اللبنانية في محيط المطار.

حاول العميد قريطم تدارك نتائج دخول القوات اللبنانية إلى مخيمي صبر وشاتيلا، قبل تفاقمها فأتصل بأحد دبلوماسي السفارة الأميركية ويدعى السيد "pugh"، وطلب منه بذل اقصىي جهوده لمنع دخول عناصر القوات اللبنانية من الدخول إلى المخيمات الفلسطينية وبيروت الغربية، خوفاً من حدوث مجازر بحق المدنيين ولكن هذا الاتصال بقي من دون نتيجة. فبعد حوالي الساعة على اتصاله بالدبلوماسي الأميركي تلقى العميد قريطم برقية من جهاز امن المطار تفيد عن "ظهور عناصر من جماعة سعد حداد عند مستديرة شاتيلا بالقرب من نقطة للجيش اللبناني، وانه في نفس الوقت يُسجل انتشار لعناصر "القوات اللبنانية" في مناطق حارة حريك والاوزاعي وصولا إلى مركز دار العجزة الإسلامية وهي تتخذ من المطار نقطة لتجمعها".

صدباح 1982/9/18 اتصل السفير الأميركي في بيروت بالعميد قريطم وابلغه برغبة المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير موريس درايبر بلقائه من اجل الوقوف منه على حقيقة الأوضاع في مخيمي صدبرا وشاتيلا، عُقد الإجتماع بين العميد قريطم والسفير درايبر في منزل السفير الأميركي والذي اكتفي خلاله المبعوث الأميركي بأبداء الاسف حول ما يجري من احداث في مخيمي صدبرا وشاتيلا، وفي اليوم نفسه حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر حضر إلى منزل العميد قريطم القائم بالأعمال الأميركي في بيروت "ريان كروكر" وكان في حال من الذهول وهو اخبر العميد قريطم بأنه عائد من جولة على مخيمي صدبرا وشاتيلا حيث شاهد جثث الاطفال والنساء في ارجاء

المخيمين وقد نخرها الرصاص. وفي اثناء وجود كروكر في منزل العميد قريطم تلقى الاخير، برقية من قائد جهاز امن المطار: "تغيد عن ظهور 6 دبابات تابعة للقوات اللبنانية على مدرج المطار وهي تستعد للتوجه نحو بيروت الغربية، وقد لحقت بها بعد قليل مجموعة أخرى تابعة للقوات اللبنانية أيضاً وتدعى مجموعة ادونيس"، وان قائد هذه المجموعة يدعى "بوسي الاشقر"، وقد تعرف اليه أحد ضباط الجيش وتحدث معه، وإن عناصر تابعة لقسم عين الرمانة الكتائبي قد اقدمت على سرقة اجهزة كمبيوتر من المبنى الرئيسي للمطار، وعندما اعترضهم أحد ضباط الدرك نهروه وطلبوا منه البقاء جانباً.

احداث صبرا وشاتيلا سبقها إرسال تكليف رسمي من رئيس الحكومة إلى قيادة الجيش، يطلب فيه ان تكون القوى العسكرية النظامية على اهبة الاستعداد للإنتشار على خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي من اجل منع دخول المسلحين إلى بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، وتأمين سلامة العابرين، ومساندة قوى الامن الداخلي في تثبيت الامن في بيروت وضواحيها، حالما يُطلب منها ذلك. ولكن هذا القرار لم يجر تنفيذه، مما دفع رئيس الحكومة إلى الطلب رسمياً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اجراء تحقيقات فورية لمعرفة التدابير التي اتخذت لضمان تنفيذ القرار، وما هي الاسباب التي حالت دون السير في اجراءات التنفيذ، وتحديد المسؤوليات في حال ترتبها، الا ان الرئيس الوزان سرعان ما عاد ليطلب التراجع عن اجراءات التحقيق، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس أمين الجميل كما انه قام بعد وقت قليل من تسلمه لمهامه بإصدار قرار بإلغاء المجلس العسكري ومهمة العميد نبيل قريطم كأمين عام للمجلس الاعلى للدفاع ووضعه بالتصرف، وكان السبب الرئيسي لهذه القرارات هو فقدان الانسجام بين الرجلين.

في عام 1983 قررت الحكومة اللبنانية، استثناف المفاوضات

مع منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن استكمال انسحاب مقاتليها من الشمال والبقاع، وذلك تتفيذاً للإتفاق الذي كان قد جرى التوصل اليه مع المبعوث الأميركي فيليب حبيب في صيف 1982، وفي هذا الاطار كلف مجلس الوزراء العميد نبيل قريطم اجراء اتصالات مع الجانب الفلسطيني بهذا الخصوص. باشر العميد قريطم مهمته بلقاء ياسر عرفات في تونس والذي كان شرطه لإنسحاب مقاتليه من الشمال والبقاع هو وضع جدول زمني لانسحاب القوات السورية من البنان، وذلك من دون أي اشارة للاحتلال الإسرائيلي لقسم كبير من الاراضي اللبنانية، مبرراً اصراره على هذا الشرط بأنه حتى لا يُتهم من قبل جماهيره بالتخاذل والتسبب بضياع فرص الصمود بوجه العدو الإسرائيلي"، كما طالب عرفات أيضاً الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، بشأن حماية المخيمات، وضرورة اعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإجتماعية والانسانية، وذلك إلتزاماً بالاتفاق الذي وافقت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من بيروت.

ومع انعقاد مؤتمر عدم الانحياز في العاصمة الهندية نيودلهي في اذار عام 1983، انتقل البحث في هذا الملف إلى اروقة المؤتمر، فعقدت لقاءات بين الوفدين الفلسطيني واللبناني على هامش المؤتمر مثل فيها لبنان سفير لبنان في الامم المتحدة غسان تويني، والعميد نبيل قريطم والعقيد نبيه فرحات، وبدا واضحاً من خلال هذه الإجتماعات ان الفلسطينيين، لم يكن يريدون الانسحاب من الشمال والبقاع، وانهم كانوا يناورون بانتظار تطورات ما على الارض تطيح البحث في هذا الملف.

# تقارير إجتماعات الوفدين اللبناني والفلسطيني التي عقدت في نيودلهي كما سجلها العميد قريطم

تقرير إجتماع بتاريخ 1983/3/7 الجانب الفلسطيني: السيد محمود اللبدي الجانب اللبناني: العميد الركن تبيل قريطم العقيد الركن نبيه فرحات.

مكان الإجتماع: قصر المؤتمرات في دلهي الجديدة.

بعد البحث في مسألة انسحاب القوات الفلسطينية من لبنان، وضرورة تسريع هذا الانسحاب والضمانات المطلوبة من قبل الجانب الفلسطينيين المقيمين في لبنان تمت متابعة اللقاء على الوجه التالى:

محمود اللبدي: هل هناك رغبة من قبل فخامة الرئيس أمين الجميل بملاقاة السيد ياسر عرفات؟

العميد قريطم: لا يوجد أي مانع لدى فخامة الرئيس من ملاقاة السيد ياسر عرفات. انتم لديكم مشاكلكم وتعرفونها اكثر من غيركم لذا لا لزوم للتكلم عنها ونحن لدينا مشاكلنا. هناك مسائل عالقة بيننا وبينكم واللقاءات المباشرة قد تساعد على حلها. انما حتى يكون اللقاء ذا نتائج مفيدة فيقتضي ان يدور حول نقاط محددة وواضحة. فيما يتعلق بنا نحن اللبنانيون فنحن نعاني مشاكل خطيرة ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي ونعمل على حلها بما لدينا من إمكانيات ونعتمد أيضاً على اصدقائنا واخواننا. نحن نعمل على تسريع الانسحاب المقاتلين الإسرائيلي الذي يضع شروطا في مقدمتها انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من لبنان ومن هنا تأتي اهمية المبادرة الفلسطينية بالانسحاب من لبنان. فالانسحاب الفلسطيني يعطي لبنان ورقة ضاغطة بيده ويسقط الذريعة من يد إسرائيل. فالإعلان عن النية

بالانسحاب من الجانب الفلسطيني لا تكفي بل يقتضي تنفيذه. ان الوقت ضاغط علينا فكل يوم تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يزيد من مشاكلنا في لبنان. ان تنفيذ الانسحاب من قبلكم يتطلب التحضير له بجدولة مفصلة ودقيقة وان وضع هذه الجدولة سيكون ذا فائدة للأسباب التالية:

تعطي مصداقية اكبر للوعد الصادر عن المقاومة بالانسحاب. تسمح بتقصير المهل في حال صدور قرارات بالانسحابات. اذ في حال لم يكن هناك جدولة فريما قد يتطلب تحضيرها ومن ثم اتخاذ الاجراءات التحضيرية للتنفيذ مهلة طويلة. قد تؤخر الانسحابات الشاملة.

ومن هنا ضرورة الجدولة واهميتها والتي ينبغي ان تكون دقيقة ومفصلة وان تشتمل على النقاط الرئيسية التالية:

عدد المقاتلين الفلسطينيين الموجودين في الشمال والبقاع.

تحديد بلدان المقصد والاتصال بها لاجل استقبال المقاتلين الفلسطينيين المغادرين للبنان وجواب هذه البلدان على طلب استقبال المقاتلين.

المسائل اللوجستية المتعلقة بالانسحابات أي وسائل النقل وخطوط السير وتأمين هذه الوسائل على همة من؟

الجدول الزمني للانسحاب والذي ينبغي معرفة كم من الوقت يلزمكم للمباشرة به؟ وفي حال قدم أبو عمار اجوبة صريحة وعملية على هذه الاسئلة أو باشر البحث بها عمليا انطلاقا من قوله ان مبدأ الانسحاب هو مقرر فيمكن عندها القول بأن هناك رغبة اكيدة بالانسحاب وبوضع الوعد بالتنفيذ موضع التنفيذ.

محمود اللبدي: هناك مسألة الضمانات للفلسطينيين وهي هامة فالفلسطينيين المقيمين في لبنان ويقتضي تسهيل امورهم وهناك

من يرغب بالخروج من لبنان ويمنع من السفر لماذا؟ انا سأقابل أبو عمار وسأتصل بكم مجددا للبحث.

العميد قريطم: اكرر ان الإجتماع كي يكون مثمرا يقتضي ان يسفر عن قرار لتتفيذ عملي للانسحاب لا ان يبقى يدور حول مسألة القررات المبدئية فقط.

إجتماع بتاريخ 1983/3/8 الساعة 14:30 تقريبا بين السيد محمود اللبدي والعميد الركن نبيل قريطم في قصر المؤتمرات في دلهي الجديدة.

في هذا الإجتماع اجاب السيد اللبدي عن استفسارات إجتماع 1983/3/7 بما يلي:

ان مسألة انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من لبنان لا تزال غير محضرة بالتفصيل وانه بحسب علمه فانه لن يكون هناك مشكلة في الانسحاب الفلسطيني في حال الانسحاب السوري وان قرار الانسحاب ليس بالأمر الهين لأنه سيخلق متاعب مع القاعدة الشعبية.

ملاحظة: تم نقل هذه الرسالة الشفهية إلى فخامة الرئيس في قاعة المؤتمرات.

\*\*\* \*\*\*

تقرير عن إجتماع بتاريخ 1983/3/9 الساعة 11:00 صباحاً تقريباً

> الجانب اللبناني: العميد الركن نبيل قريطم العقيد الركن نبيه فرحات الجانب الفلسطيني: الدكتور أحمد صدقى الدجاني

السيد شفيق الحوت السيد أبو جعفر

مكان الإجتماع قصر المؤتمرات. دلهي الجديدة

طرحت اسئلة محددة من الجانب اللبناني واجاب عليها الجانب الفلسطيني كما يلي:

السؤال الأول: ما هو عدد المقاتلين الفلسطينيين الموجودون في البقاع والشمال؟

الجواب: سنقوم بإجراء تعداد دقيق لهم ونجيبكم وان كانت الارقام المتداولة تتحدث عن اعداد تتراوح بين سبعة آلاف وتسعة آلاف.

السؤال الثاني: فيما يتعلق بالبلدان التي سيتوجه إليها المغادرون هل ستجري عملية الاتصال بها من قبل الفلسطينيين ام من قبل أميركا.

الجواب: الافضل ان تتولى الولايات المتحدة العملية وتتحمل مسؤوليتها دون ان يعني ذلك ان لا نقوم نحن وانتم بدور عندما يقتضي الأمر ذلك ونحن نتساءل هنا كيف ستتم عملية الاتصال بيننا وبين الولايات المتحدة للبحث في هذه التفاصيل هل بطريق مباشر و/أو بطريق غير مباشر نحن نفضل بهذه الامور الاتصال المباشر؟

السؤال الثالث: ماذا عن النواحي الادارية المتعلقة بالانسحابات أي وسائل الإنتقال وخط السير وعائلات المقاتلين؟

الجواب: على ضوء البحث الذي سيجري فيما يخص السؤال الثاني يتحدد الأمر الاداري وخط سير العائلات والمقاتلين.

السؤال الرابع: ماذا في موضوع علاقاتنا المشتركة وخاصة فيما يخص حماية الفلسطينيين في لبنان؟

الجواب: ان القيادة الفلسطينية كما لاحظتم من خلال خطاب

الاخ أبو عمار في المؤتمر حريصة على تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية الجرائم التي اقترفت في صبر وشائيلا. لا نحن ولا انتم نقبل ان تتكرر هذه الجرائم. هذا هو الجانب الأول اما الجانب الثاني فهو حرصنا الزائد على علاقات اخوية تحكم فلسطين ولبنان. وذلك من ضمن منطلقين الأول حماية المدنيين لمنع تكرار ما حدث من مجازر والثاني التأكيد على احسن العلاقات بين لبنان وفلسطين. والسيد شفيق الحوت هو مخول ببحث التفاصيل فيما يتعلق بالعلاقات ومجمل أوضاع الفلسطينيين في لبنان.

السؤال الخامس: هل صحيح ما يقال عن عودة خلايا للعمل المسلح في لبنان؟

الجواب: ليس هذا صحيحا حسب معلوماتنا وليس هذا توجهنا وتعلم القيادة اللبنانية ما هو توجهنا الذي اتفقنا عليه سابقاً.

السؤال السادس: ما هو المدى الزمني لهذا التحرك (الانسحاب)؟

الجواب: نحن متجاوبون وبانتظار اتصالاتكم.

السؤال السابع: في حال طلب منكم المباشرة بالانسحاب كم يلزم من الوقت لتحضير الدفعات المنسحبة وخاصة المباشرة بالدفعة الأولى؟

الجواب: المدى الزمني اللازم ولا يمكن الاجابة عنه بدقة الان سنفهمه ميدانيا اولا ونجيبكم.

\*\*\* \*\*\*

تقرير إجتماع بتاريخ 1983/3/9 الساعة 3:00 الجانب الفلسطيني: الدكتور أحمد صدقي الجاني السيد شفيق الحوت

الجانب اللبناني: السفير غسان تويني

العميد الركن قريطم العقيد الركن نبيه فرحات

السفير غسان تويني: اطلعت على الإجتماع الذي جرى هذا الصباح بين الجانب الفلسطيني والجانب اللبناني ورأينا كما يلي:

نوافق على ان تجري أميركا الاتصال انما نرغب ان تقولوا لنا ما هي الدول المفضلة لديكم نظموا لائحة تفضيل واعطونا إياها سراً اذا كنتم لا ترغبون بالاقصاح عن الدول التي تفضلونها تلافياً للأحراج. حسب معلوماتي ان الدول التي قالت انها ترحب بكم هي الاردن والعراق. بالنسبة للأردن تعلمون انتم ما هي شروطه لقبول المقاتلين. اما العراق فهو قال بأنه يمكنه ان يستقبل لواء كاملاً. أميركا مستعدة. والسفير دنيس روس ذهب مؤخراً إلى تونس وان روس وموريس درايبر مستعدان للذهاب إلى أي مكان تختارونه وان المفاوضات تتم بطريقة غير مباشرة وسنبذل لتتم المفاوضات بطريقة مباشرة .

بالنسبة للنواحي الادارية فانها متوقفة على المكان. المهم ان يكون هناك تحضير كامل للانسحاب بحيث تكونوا جاهزين يمكن تطبيق نفس عملية الانسحاب التي حصلت في بيروت الصيف الماضى فهل توافقون؟

فيما يتعلق بالذين يرغبون بالذهاب إلى سوريا فان البحث يجري بشأنهم مع القيادة السورية من قبل جميع الفرقاء. فيما يتعلق بالعائلات. الاردن نعلم ما هي شروطه، العراق اعطى انطباعا عن استعداده لاستقبال المقاتلين فقط، الجزائر لا نعلم ماهي شروطها.

هناك سؤال هل يمكن ان نعلم ما هو العدد في البقاع والشمال؟

الدكتور بجاني: كلا

السفير تويني: فيما يتعلق بالمخيمات هناك ثلاث احتمالات الد mnf أم mnf أو الجيش اللبناني وحيث كان الجيش اللبناني لم تحصل مجازر. بحثنا الأمر مع أمين عام الامم المتحدة "دي كويار" الذي قال انه بحث الأمر مع أبو عمار الذي اجاب بأنه يريد "اليونفيل". انما دون ان يصر على ذلك، هذه العملية يلزمها موافقة مجلس الامن ومن ضمنه السوفيات وهل انتم تقومون بالبحث مع السوفيات للحصول على التأييد لتكليف اليونفيل بحماية المخيمات؟

لبنان رفض الذهاب إلى القدس وقد قاوم رئيس الجمهورية الضغط الإسرائيلي للإجتماع هناك. قمنا بمعركة عن العرب لأجل القدس بقينا شهرين نرفض ثم امضينا شهر اخر بالمفاوضات ونحن نرفض طلب الإسرائيليين تطبيع العلاقات حتى اننا تحفظنا على جدول الأعمال. لقد تأخرنا ثلاثة اشهر بسبب مكان المفاوضات ويسبب تطبيع العلاقات ولقد تأخرنا أيضاً بسبب مستوى التمثيل وقد قمنا بتعيين دبلوماسي متقاعدا، حتى لا نجلب سفيراً أو وزير يلزم الدولة. وزير الخارجية الأميركي شولتز يدعو الوزير ايلي سالم ووزير خارجية إسرائيل اسحاق شامير للاجتماع معه في واشنطن طبعاً سيجتمع بكل منهما على حدة ونحن نفترض بأن يكون هذا المسعى للضغط وقد يستجيب الإسرائيليون ويقبلوا.

الإسرائيليون هم الذين طلبوا ضمانات أميركية بخلاف ما يعلنون وهم يريدون ان يقول لهم الرئيس الأميركي ريغان هذه ضمانات فتفضلوا بالتوقيع، اذا كان العرض الأميركي مقبول إسرائيليا فنحن ميالون إلى ذلك لا اقول موافقون انما ميالون، الأميركيون يحتاجون إلى هذا الاتفاق لاستثماره في مباحثاتهم مع الاردن فإذا كنتم مع تسريع الأمر يجب ان يكون ملف الانسحاب جاهزاً. ماذا يمكن ان تعطونا سلمونا الاسرى من الجيش الإسرائيلي. الإسرائيليون عرضوا علينا

استلام معتقل انصار مقابل الاسرى. رفضنا ذلك انها مسؤولية امنية كبيرة . الإسرائيليون يقومون بالاعتداء على الجيش نرجو ان توضحوا لنا الصورة لنتمكن من توظيف هذا الأمر مع الإسرائيليين. ان جزء من هدف عملية سلام الجليل هو الاجهاز عليكم عن طريق لبنان وسوريا غاية إسرائيل عرقلة المفاوضات وهذا يساعد على القضاء عليكم.

هدفنا ان يعود الرئيس الجميل وبيده جدول انسحابات، أن موضدوع جدولة انسحابات القوات الفلسطينية مستقل عن بقيسة المفاوضات ونحن نأمل ان يقوم أبو عمار بمبادرة حسن نية. تتمثل بالانسحاب من مركز ما في الشمال ومن المفضل ان يكون هذا المركز هو طرابلس لنتمكن من بسط السلطة الشرعية عليها. ان هذا الانسحاب في حال حصل سيمكن وزير الخارجية اللبناني ايلي سالم من الذهاب إلى واشنطن وبيده ورقة اسقاط الذريعة من يد إسرائيل فلا يبقى الحلف الاستراتيجي بيننا وبينكم عبئا على رئيس الجمهورية تجاه بعض الفئات اللبنانية حيث لم تزل تتواجد قوات فلسطينية.

صدقي الدجاني: وماذا يعلن فلسطينياً؟

السفير تويني: فيما يتعلق بمسألة الضمانات تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية حماية الفلسطينيين، ان الرئيس أمين الجميل يعتبر ان الإجتماع مع أبو عمار امر هاما أنما يقتضي بأن يسفر هذا الإجتماع عن شيء. في حال تعذر هذا اللقاء يمكن تضخيم اللقاء الأول اعلاميا والاعلان عن مباشرة إجتماعات عمل بين الجانب اللبناني والجانب الفسطيني لأجل التحضير للانسحاب.

مخابرة هاتفية من الدكتور احمد صدقى الدجاني إلى العميد قريطم في فندقه في نيونلهي في 19:00 الساعة 19:00 ابلغ فيها الدجاني الجانب اللبناني مايلي.

عطفا على إجتماعنا هذا النهار فإننا نبدي رأينا في النقاط المطروحة كما يلى:

النقطة الأولى: سندرس فكرة انسحاب جزئي وبصورة لا تؤثر على اخونتا السوريين لأنني لا اريد ان ابرز أي موقف مغايرا لموقفهم.

النقطة الثانية: بالنسبة لما يمكن ان يعلنه الرئيس الجميل فإن بإمكانه ان يعود ويقول "بيدي جدول برنامج الانسحابات وان جدول انسحاب القوات الفلسطينية مستقل عن بقية المفاوضات".

النقطة الثالثة: نختار finul لحماية المخيمات ونحن نبحث الأمر مع موسكو والأمين العام للأمم المتحدة.

النقطة الرابعة: بالنسبة للمدى الزمني فحسب تجربتنا الماضية نحن نقول اننا بحاجة لثلاثة أسابيع.

النقطة الخامسة: ستكون اللوائح جاهزة قريبا وهي ليست جاهزة حالياً.

النقطة السادسة: طلبتم ان نضعكم في صورة موضوع الاسرى وفي هذا المجال نقول المعتقلون نوعان: عسكريون وهؤلاء نجهز لهم اماكنهم اما المعتقلون من المدنيين وهم من العمال والطلاب والعاملين في الهلال الاحمر وسكان مخيمات وهم مدنيون معتقلون ظلما وجورا وهؤلاء سيبقون في لبنان وفقا لقوانين الإقامة والحكومة اللبنانية تتولى مسؤوليتهم.

جهودنا "وكرايسكي" أنجحت، هناك قائمة تعد لتبادل الاسرى بالنسبة لنا من الداخل.

طلبنا من الإسرائيليين تنفيذ ما اتفق عليه قبل الخروج حول معسكر انصار بعض الاخوة يريدون البقاء في الارض المحتلة وسيحدث تبادل اسرى في فينا أبو عمار يبعث بأطيب تحياته للرئيس

أ مبعوث أميركي.

الجميل ولكم دائما وهو يسعده اللقاء بالرئيس الجميل ولكن يترك امر إجتماع الليلة لتقديركم ولا شيء يمنعنا من ان يتم ونريد ان تكونوا مستريحين.

نؤكد على ضرورة حماية المدنيين وممارستهم لحقوقهم المدنية وبالنسبة لمكتب منظمة التحرير الاسراع باعادته لنستلمه ونقوم باصلاحه.

ملاحظة: بلغت لفخامة الرئيس ودولة الرئيس واعضاء الوفد بذات التاريخ الساعة 19:30 تقريباً.

#### لا اسلحة لقصف المدنيين

شهد عهد الرئيس أمين الجميل، تدهوراً امنياً خطيراً غطى مساحات واسعة من الاراضي اللبنانية تخلله قيام الجيش اللبناني بقصف عشوائي على بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، مما ادى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين. لاقى هذا القصف اعتراض عدد كبير من ضباط الجيش من بينهم الملحق العسكري في واشنطن العميد نبيل قريطم، الذي انتقد علنا استعمال الرئيس الجميل العنف لحل مشاكله مع معارضيه، وهو اتبع انتقاداته برفضه التوقيع على عقود الاسلحة المبرمة بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة، مبرراً قراره هذا بأن هذه الاسلحة سيتم استخدامها في قصف المدنيين، حاول الأميركيون احتواء الموقف فدعوا العميد قريطم لزيارة البنتاغون وحاولوا اقناعه بإعادة النظر في قراره، لكن محاولاتهم ذهبت ادراج الرياح، مما دفع رئيس الجمهورية إلى اصدار مرسوم، كلف بموجبه السفير اللبناني في واشنطن بالتوقيع على صفقات الاسلحة بدلاً من الملحق العسكري.

بعد انتهاء مهمته في واشنطن عاد العميد قريطم إلى بيروت، حيث جرى تعيينه مرة أخرى أميناً عاماً للمجلس الاعلى الدفاع، في حكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1984. لم يرتح الرئيس الجميل لهذا التعیین وحاول عرقلته بشتی الطرق، حتی انه عندما وصله مشروع مرسوم ترقیة العمید قریطم إلی لواء قام بتمزیقه.

وقبل ذلك كان الجميل، قد احتفظ بدرج مكتبه بمرسوم تعيين نبيل قريطم أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع اكثر من عشرة اشهر. متذرعاً بأسباب عديدة لعدم توقيعه، وبالرغم من مراجعة الرئيس كرامي له عدة مرات فأن الرئيس الجميل ظل يتهرب من التوقيع، إلى ان نفذ صبر الرئيس كرامي فقام بالاتصال برئيس الجمهورية، وطلب منه التوقيع على المرسوم دون مماطلة والا فأنه سيكون له مواقف تصعيدية من العهد، فكان ان رضخ الرئيس الجميل، حتى لا يتسبب بازمة حكم مع رئيس الحكومة وقام بالتوقيع على المرسوم. بعد انتهاء ولاية الرئيس الجميل، عين العميد قريطم وزيراً للخارجية والداخلية والتربية الوطنية في حكومة العماد ميشال عون، ولكنه بادر فور تعيينه إلى تقديم استقالته، وذلك استجابة لتمنيات الرئيس سليم الحص، كذلك فعل زميليه اللواء محمود أبو ضرغم والعميد لطفي جابر الذين رفضوا تعيينهم في حكومة ميشال عون أيضاً.



منفل التويرالفاسطينية ميلا لين عورد الوحد

# الدع لعب كريلم حنتله إله.

عُيم رئيد .

من اه تفادر الموم المسطيع فوج شنا اليوم با تن م منل عائد فل علي تعلى إلا الماء وهي عائدة بدان منك هزب اكتاب و اندموا على ذبح إحاثه باكملا الرودع و الروجه و فيوثة ا دلار ارجواثا مة هذا لموضوع و مثل ما على مه بلعوث الراكس فيليب حسب لان هذا لعلى كده لهم المؤا متوتراً في المنها المساس عنى المن المعرف المنافقة المعرف المنافقة المعرف المنافقة المنافقة

رسالة أبو الوليد

لهدديدًا لليباري. أسترميس الغززرار

سباد على عماد أا تناع السيد طيليب هيب والمتعلقة سبّامين هماية رسمون اسماب المقا تلين الله طينين معينات مرتابين المارسون العالي رسكات مدينة ببروت من أوا عدر كان .

ها ورسوم العالى مرسكات مدينة ببروت من أوا عدر كان .

ما كنا ترعب الى و زيرالدنا والعرفي أى تكرن مغرى الجيئ مى أهب الوستعاد فدر تكليف لايتام بالمهم لتالين الميئن مى أهب الوستعاد فدر تكليف لايتام بالمهم لتالين الميئن مى أهب الوستعاد فدر تكليف العدوالاسرائيلي لمنا لدخل الميام الميئن الميئن المنافل المنافل الميناد الميرية والعنا هية الحبوب وتأبن العدوي العابرين الماني من أجل تبين المان من المين المين

دة العناد العاد ك من المهم المهم الما مارين العنديراً الله والمنعلق بتكليف الجبل محبط المرام و ريم على العزير و المنيما لوزاء المحدد المنيما لوزاء المحدد المحد

ي سدينة يدرى رمزاجك.

رسالة الرئيس شفيق الوزان

- ــ مقابلة دراييز السامة ١١٥٣٠ يقا<sup>م</sup> على طلبه في متزل السفير الاميركي. «كان يادى التأفــــر. يحبب اجتباع ييروت الفربية والنخيبات «
- كروكر ٤٥٠ أوم التأثير ومنه الى منزلي يعد الظهر فكان يادى التأثر وشرب الكثير من الكور من الكثير الكثي
  - الرضع في مطار بيروت يتاريخ ١١/ ١/ ١٩٨٢ ( وفيقة من المعيد صويد ) ٠
- ـــ السامة ٥٠٤٠ انتقلت سرية ديايات ( ٦ ديايات) للكتاف الليفانية ( القوات الليفانية) من المطار باتجاه بيروت الفريمة من المدرج الفرين ٠
- السامة ١٥٥٤ والتقلت مجبوعة ادوليس ( خسرمالالات و ١٤ تصف مجازرة ) من القسوات
  اللبنانية بأتجاه بيروت الشربية بينما السحيت مجبوعة ديايات ( القوات اللبنانية ) بالجساء
  الفيهات
  - يتي في المطار : اديابات للتوات الليثانية ٢ آليات البرائيلية
- تأكد أن هذه القرات هي. القرات الليثانية آلا. تعرف أحد القياط على رئيسيا. البدعو يوسسي. الاشكر وتحدث معه -
- الساطة ١٩٥٠ ه قسم من الإليات التي دخلت بهروت انبحت سنا الإيانة الشريفات .
   الديايات التي كانت طن الندرج لم تمد تشاهد طهه ولأخفي الإنجاء الذي ذهبت ليسببه .
  - خلا الندرج من أي وجود صكري قريب ( پأستثنا الوجود الاسرائيلي في النظار ) •
     ايلفت رئيس الوزرا سنا يمد تبلغها من المنيد سهد أي حوالي السامة ٢٠٥٠ ه.
- سرقة كتاب مين الربائة ( عربل خوى ) جهازي كبيوتر من البنى الرئيسي للمطار وقصد
   وقد اعترضهم ضابط الدرك لنهروه

# عمر مسيكة يروي أسرار الدولة خلال نصف قرن



عمر مسيكه، الثاني من اليمين مع الرئيس رشيد كرامي

### مظاهرة الاستقلال وقتلى وجرحى في استقبال القاووقجي

لا يزال منظر الشهداء، الذين سقطوا برصاص جنود الانتداب الفرنسي خلال مظاهرات الاستقلال التي جرت في طرابلس عام 1943 يحفر عميقاً في ذاكرة عمر مسيكة، وكانت فعاليات طرابلسية سياسية ودينية قد دعت إلى اعلان الاضراب العام، والقيام بمظاهرات احتجاجاً على اعتقال سلطات الانتداب الفرنسي لرئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح والوزراء عادل عسيران، كميل شمعون، سليم تقلا والزعيم الطرابلسي عبد الحميد كرامي وزجهم في سجن قلعة راشيا. وجاءت هذه الاعتقالات على اثر قرار المجلس النيابي بإلغاء

جميع المواد الدستورية التي تذكر الانتداب الفرنسي للبنان، وكان عمر مسيكة أحد الذين شاركوا في هذه المظاهرات مع طلاب مدرسته وكان لا يزال يومها في السابعة من عمره.

عام 1958 تخرج عمر مسيكة من الجامعة اليسوعية، حاملاً المحاسبة في الحقوق. بعد تخرجه تقدم إلى مباراة لتعيين مراقبين في ديوان المحاسبة فكان من بين الناجحين، ولكن إلحاق الناجحين بوظائفهم تأخر دون ان تتضح الاسباب لذلك، ليتبين بعد مراجعات عديدة ان رئيس الجمهورية كميل شمعون كان يماطل بالتوقيع على مرسوم تعيين الناجحين متذرعاً بأسباب عديدة، ولكن السبب الحقيقي كان ان اثنان من الناجحين من الطائفة المسيحية هم من غير الموالين له، بقيت المشكلة عالقة حتى انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس كميل شمعون، وفور استلام الرئيس الجديد لمهامه ارسل له القاضي في ديوان المحاسبة الياس سركيس أ، رسالة شرح له فيها حاجة الديوان لهؤلاء الموظفين فاستجاب الرئيس شهاب لطلبه وقام بالتوقيع على مرسوم التعيين.

فور تسلم عمر مسيكة لوظيفته استدعاه رئيس الديوان القاضي الحمد الاحدب، وابلغه أنه اختاره مساعداً له، وكلفه بالاتصال بكبار خبراء المال والاقتصاد في لبنان، للوقوف على رأيهم في مشروع تحديث النظام النقدي والمصرفي الذي كان يعده ديوان المحاسبة ورفع تقرير له بنتائج هذه الاتصالات. قام عمر مسيكة بالمهمة المكلف بها خير قيام مما اثار إعجاب رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، وجعله يفكر في تعيينه قائممقام في أحد المحافظات، لكن والدة مسيكة اعترضت بحجة ان ابنها ما زال صغير السن على هذه المسؤولية، وكان لا يزال يومها في الرابعة والعشرين من العمر.

ا رئيس الجمهورية السابق.

بعد عام امضاه عمر مسيكة في ديوان المحاسبة استدعاه رئيس الديوان وابلغه انه ينوي ترشيحه لوظيفة "رئيس ديوان مجلس الوزراء"، ونصحه أن يصر على ترفيعه إلى منصب مستشار او رئيس مصلحة قبل استلامه لمهامه الجديدة.

بدأ عمر مسيكة ممارسته لمهامه في رئاسة مجلس الوزراء عام 1959 كموظف منتدب من قبل ديوان المحاسبة، وفي اليوم الاخير من السنة انعقد مجلس الوزراء، وعلى جدول اعماله اقرار سلسلة من التعيينات، منها تثبيت عمر مسيكة رئيساً لديوان مجلس الوزراء. استمرت الجلسة حتى منتصف الليل دون التوصل إلى اتخاذ أي قرار سوى قرار تعيين الياس سركيس مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية، اما باقي القرارات فقد اختلف عليها الوزراء، مما دفع الرئيس فؤاد شهاب إلى مخاطبتهم قائلاً: "يبدو ان مشروع الاصلاح الاداري في لبنان هو حلم طويل الامد".

اثار قرار صدور قرار تعيين الياس سركيس مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية وحده من دون بقية القرارات، امتعاض عمر مسيكة فدخل إلى مكتب رئيس الحكومة رشيد كرامي وقال له: "لا يجوز ان يصدر مرسوم تعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية فيما يبقى مرسوم تعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء من دون توقيع، الأمر الذي قد يفسره البعض على انه انتقاص من هيبة رئيس الحكومة". اقتنع رشيد كرامي بوجهة نظر عمر مسيكة وطلب من أمين عام مجلس الوزراء "ناظم عكاري"التوجه إلى منزل الرئيس فؤاد شهاب في "جونيه"، والطلب اليه التوقيع على مرسوم تعيين عمر مسيكة رئيساً لديوان مجلس الوزرء والا سركيس مديراً عاماً للقصر الجمهوري، استجاب رئيس الجمهورية لطلب سركيس مديراً عاماً للقصر الجمهوري، استجاب رئيس الجمهورية لطلب رئيس الحكومة، وبعد ساعتين عاد ناظم عكاري حاملاً معه مرسوم،

تثبيت عمر مسيكة رئيساً اصيلاً لديوان مجلس الوزراء.

كان الرئيس فؤاد شهاب صادق النية، في سعيه لبناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان، ولكنه ارتكب غلطة كبيرة في إطلاقه يد المكتب الثاني الالتخل في شؤون الدولة والمواطنين، والذي راح يتصرف وكانه دولة ضمن دولة فيراقب تحركات المعارضين للحكم ويتنصت على هواتفهم ويتدخل في الانتخابات النيابية وغيرها من الامور. حتى ان الملازم أول سامي الخطيب، والذي كان من ابرز ضباط المكتب الثاني في تلك المرحلة قال مرة لعمر مسيكة: "لن ادع صائب سلام يخرج من منزله بعد اليوم"، وكان الرئيس صائب سلام من ابرز معارضي الرئيس فؤاد شهاب في تلك المرحلة.

بدورها لم تسلم ادارات الدولة من مضايقات الشعبة الثانية التي راحت تعمل على استمالة بعض الموظفين بغية استخدامهم كمخبرين، هذا وقد كان لديوان رئاسة مجلس الوزراء نصيبه من ممارسات الشعبة الثانية، فابتلي بالمدعو "ع. ش" الذي كان موظفاً في ادارة الجمارك، قبل ان يتم نقله إلى ديوان مجلس الوزراء، بمسعى من شقيقه والذي كان أحد ضباط المكتب الثاني البارزين. كان أول ما قام به ع. ش بعد ان استقر في وظيفته الجديدة هو انه راح يحاول اقناع عدد من الموظفين من بينهم عمر مسيكة بالتعاون مع المكتب الثاني وتزويده بمعلومات تتعلق بوظائفهم. فتجاوب البعض معه فيما رفض اخرون تلبية طلباته. اثار رفض عمر مسيكة التعاون مع "ع. ش"، غضب المكتب الثاني فأصبحت اتصالاته وتحركاته مراقبة طوال الوقت. فيما راح "ع. ش"، يحرض الموظفين في ديوان مجلس الوزراء على عدم اطاعة أوامر عمر مسيكة.

كان رئيس الحكومة رشيد كرامي، يبدي انزعاجه من تجاوزات

الاسم الذي كان يطلق على جهاز المخابرات.

المكتب الثاني، ولكن من دون ان يبادر إلى التصدي لها. بل على العكس من ذلك فهو كثيراً ما كان في جلساته الخاصة، يظهر ارتياحه لمضايقات المكتب الثاني لخصومه السياسيين، وفي طليعتهم الرئيس صائب سلام، وكان ذلك مرده إلى انه كان يخشى ان تؤدي معارضته لممارسات ضباط المكتب الثاني إلى انقلابهم عليه لصالح خصومه السياسيين، وبالرغم من تساهل الرئيس كرامي مع جماعة المكتب الثاني، فإن هؤلاء ابقوا انفسهم على مسافة منه، وذلك من خلال امتناعهم عن تزويده بالتقارير الامنية الهامة التي كان يحتاجها في عمله كرئيس للحكومة، وفي تعبير واضح عن تضايقه من حجب المكتب الثاني للمعلومات عنه قال رشيد كرامي مرة لعمر مسيكة: "بعطوا المعلومات الدسمة لرئيس الجمهورية وبيتركوا الفراطة لرئيس الحكومة.

لم يقتصر تدخل المخابرات في الحياة السياسية على عهد الرئيس فزاد شهاب بل ان هذا التدخل كان ومازال سمة كل العهود في لبنان حتى ان الرئيس الياس الهراوي قال مرة لعمر مسيكة: "ما عدت قادر على تحمل "جميل السيد" الذي يريد ان يحشر انفه في كل شيء". وكان العميد جميل السيد يومها نائباً لرئيس مخابرات الجيش.

# رشيد الصلح: "بدي طير سليمان فرنجية قبل ما يطيرني"

كانت السنوات الأولى، من عهد الرئيس سليمان فرنجية حافلة بالتطورات، والاحداث التي شكلت مقدمة لانفجار الحرب الاهلية عام 1975، هذا وقد لعبت المخابرات الأميركية والإسرائيلية دوراً في تسعير نار الانقسامات بين اللبنانيين، من خلال إطلاقها سلسلة من الاشاعات، التي كان من شأنها ان تجعل الوضع بين اللبنانيين والفلسطينيين آيلاً للانفجار في لحظة، ويحسب تقارير سرية، وصلت إلى رئاسة الحكومة في ذلك الوقت فأن هذه الاشاعات كان لها هدفان

الأول هو جعل المواطن اللبناني يشعر بأن الوجود المسلح الفلسطيني على الاراضي اللبنانية هو سبب الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على قرى ومدن لبنانية، اما الثاني فهو اقناع الفلسطينيين بأن الحكومة اللبنانية، لا تمانع الاعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل على المخيمات الفلسطينية بل انها متواطئة معها على تصفية القضية الفلسطينية.

استطاعت هذه الاشاعات ان تفعل فعلها، فانفجر العنف على نطاق واسع في معظم المناطق اللبنانية، وفي محاولة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى البلاد بدأ الرئيس سليمان فرنجية سلسلة اتصالات مع جميع الاطراف السياسية في لبنان من اجل ايجاد مخرج للأزمة القائمة. هذه الاتصالات فسرها البعض بأنها مقدمة لتغيير حكومي وشيك، الأمر الذي اثار حفيظة رئيس الحكومة رشيد الصلح، والذي نقل عنه قوله بأنه مصر على بقاء حكومته مهما كانت الظروف"، وفي محاولة منيه للالتفاف على مساعي رئيس الجمهورية، قام الرئيس الصلح بجولة على مختلف فعاليات البلاد الروحية والسياسية شرح خلالها وجهة نظره من موضوع التغيير الحكومي.

في السابع من ايار عام 1975، كان موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الوضع الامني المتردي في البلاد، وقبل موعد الجلسة اتصل رئيس الحكومة بأمين عام مجلس الوزراء عمر مسيكة، وابلغه بأنه سيمر عليه في منزله، للذهاب سوية إلى مجلس الوزراء، استغرب عمر مسيكة هذا الموضوع خاصة انه لم يكن من عادة رئيس الحكومة ان يمر عليه لاصطحابه إلى جلسات مجلس الوزراء وشعر ان وراء هذه الزيارة امر خطير.

وصل الرئيس الصلح إلى منزل عمر مسيكة وقال له بانفعال شديد: "لن اسمح لسليمان فرنجية بتطبيري من رئاسة الحكومة، وسأكيل

له الصاع صاعين، من خلال ملفات احملها معي إلى طاولة مجلس الوزراء، الملف الأول هو إعادة تنظيم الجيش، والملف الثاني هو ملف التجنس الذي يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لمستحقيها من غير اللبنانيين وبمرسوم واحد للجميع، واما الملف الثالث والاهم فهو ملف المشاركة في الحكم والذي يتضمن وضع التعديلات الملازمة التي تحول دون استفراد رئيس الجمهورية بالقرار، وخاصة لجهة حقه في اقالة رئيس الحكومة اذا ما اختلف معه في الرأي". نصح عمر مسيكة رئيس الوزراء بالتروي وتأجيل طرح الملفات الخلافية إلى وقت آخر، لكن رئيس الحكومة اصر على موقفه وقال له: "علي وعلى اعدائي يا رب والبادي اظلم".

في ظل هذه الاجواء، توجه الرئيس رشيد الصلح، ويرفقته أمين عام مجلس الوزراء عمر مسيكة إلى قصر بعبدا، وفيما دخل الرئيس الصلح إلى مكتب رئيس الجمهورية، بقي عمر مسيكة ينتظر نتائج اللقاء في أحد غرف القصر، لم يستمر الإجتماع اكثر من ربع ساعة، خرج بعدها الرئيس فرنجية غاضباً، وبعد قليل تبعه الرئيس الصلح وهو في قمة انفعاله وتوجه إلى السرايا الحكومي لترؤس جلسة مجلس الوزراء، كان النقاش داخل مجلس الوزراء عاصفاً، وهو انتهى بتقديم وزيري حزب الكتائب جورج سعاده ولويس أبو شرف استقالتهما ومحمود عمار ونديم نعيم كما استقال أيضاً الوزير الامير مجيد ارسلان، في المقابل اعلن ممثلو القوى اليسارية في الحكومة الوزراء عباس خلف وماجد حماده وخالد جنبلاط، تأييدهم لرئيس الحكومة رشيد الصلح.

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء توجه رئيس الحكومة إلى مجلس النواب الذي كان منعقداً لمناقشة الوضع الامنى في البلاد،

وألقى خطاباً نارياً اعلن فيه استقالة حكومته، متهماً حزب الكتائب بتفجير الأوضاع في لبنان، وبعد ان انتهى رئيس الحكومة من إلقاء كلمته وفيما هو يهم بمغادرة الجلسة تصدى له النائب أمين الجميل محاولاً منعه من الخروج قبل الاستماع إلى رد حزب الكتائب على كلمته فوقعت مشادة عنيفة بينهما وصلت إلى حد الاشتباك بالايدي.

# رشيد كرامي: "لن ارضى بسقوط الف قتيل من اجل ان تحكموا البلد"

بعد استقالة حكومة الرئيس رشيد الصلح اعتقد الرئيس سليمان فرنجية ان تشكيل حكومة عسكرية من شأنه ان يضع حداً للفلتان الامنى في البلاد. فكلف في 1975/5/23، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي بتشكيل حكومة من العسكريين، الا أن هذه الحكومة جوبهت برفض شامل من جميع القوى الإسلامية في لبنان بالإضافة إلى كمال جنبلاط، وبعد أن صدرت مراسيم تشكيل الحكومة حضر الرئيس نور الدين الرفاعي إلى السراي الحكومي واجتمع مع أمين عام مجلس الوزراء عمر مسيكة الذي كشف لرئيس الحكومة عن معلومات لديه تشير إلى ان حكومته ان تعمر اكثر من بضعة ايام، بسبب وجود اجماع وطنى شامل على رفض التعامل مع حكومة عسكرية. على ضوء هذه المعلومات قرر الرفاعي عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء من اجل تقرير الخطوات المقبلة، لكن مسيكة اقترح عليه التريث ريثما يتسنى له الاطلاع على اجواء القيادات الإسلامية، وعلى الفور قصد عمر مسيكة الرئيس رشيد كرامي في منزله للوقوف منه على آخر التطورات فأخبره الرئيس كرامي بأن القيادات المسيحية والإسلامية ستجتمع في منزله بعد قليل وسيصدر بيان عن الإجتماع يدعو الى استقالة الحكومة العسكرية. في ظل هذه الاجواء عاد عمر مسيكة إلى السراي الحكومي، وقام بوضع الرئيس الرفاعي في صورة التطورات القادمة، الذي سارع إلى دعوة حكومته للإنعقاد، وبعد انتهاء الجلسة تلا الرئيس الرفاعي بياناً اعلن فيه استقالة حكومته.

بعد استقالة الرئيس نور الدين الرفاعي، جرى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس رشيد كرامي، التي استهات مهمتها بسلسلة من التدابير الامنية والتي كان من شأنها إعادة الهدوء إلى البلاد، ولكن هذا الهدوء لم يستمر اكثر من شهرين عاد بعدها المسلحون إلى الشوارع، وفي خطوة تهدف إلى الحد من تدهور الأوضاع الامنية، قررت الحكومة تأليف هيئة للحوار الوطني، هدفها العودة بالبلاد إلى سابق عهدها من الاستقرار، وكان من ابرز اعضاء الهيئة: "بيار الجميل، كميل شمعون، ريمون اده، كمال جنبلاط، صائب سلام، رشيد كرامي، كامل الاسعد. اجتمعت الهيئة واصدرت مجموعة من القرارات كان ابرزها: "الدعوة إلى الغاء جميع المظاهر المسلحة، وفتح الطرقات، واعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية، الا ان هذه القرارات بقيت حبراً على ورق. واحتجاجاً على الأوضاع الامنية المتدهورة اعلن الرئيس رشيد كرامي اعتصاماً مفتوحاً في السرايا الحكومي حتى توقف اعمال العنف على جميع الاراضي اللبنانية، كما دعا اللجنة الامنية العليا، للإنعقاد فوراً برئاسته، لكن اللجنة لم تلب طلبه بالانعقاد، فكانت ردة فعله، هي ان اعلن عزمه على تقديم استقالته، وطلب من الوزير غسان تويني كتابة بيان يشرح فيه اسباب الاستقالة. جاء البيان الذي كتبه غسان تويني حاداً في عباراته، والتي كان من شأنها ان تزيد الأوضاع تأزماً في البلاد، وبعد ان اطلع عمر مسيكة على البيان نصح الرئيس رشيد كرامي بعدم تبنيه، وافق رشيد كرامي على اقتراح عمر مسيكة، وكلفه بكتابة بيان آخر يكون اكثر اعتدالاً. في هذه الأثناء وصل كمال جنبلاط وياسر عرفات إلى السراي

الحكومي بعد ان علموا بنية رئيس الحكومة الاستقالة. حاول كمال جنبلاط اقناع رئيس الحكومة بالعدول عن قراره وقال له: "ان الامور تسير لمصلحتنا، وستحمل لك الأيام القليلة القادمة خبر انهيار مليشيات الجبهة اللبنانية على كل الجبهات". لم يرتح رشيد كرامي إلى هذا الكلام كما كان جنبلاط يعتقد بل زاده قلقاً وقال لجنبلاط: "اذا كنتم تعتقدون، انكم ستحكمون البلد بعد عدة ايام، فتفضلوا احكموها منذ الآن، فأنا لن اقبل بسقوط الف قتيل وبالمزيد من الخراب والدمار من الجل ان تحكموا البلد"، وبعد حوار استمر اكثر من ثلاث ساعات وافق كرامي على طي صفحة استقالته شرط تراجع كمال جنبلاط عن فكرة الحسم العسكري.

كان هدف رشيد كرامي من تقديم استقالته، هو دفع رئيس الجمهورية إلى تقديم استقالته أيضاً اعتقاداً منه ان ذلك سيؤدي إلى انهاء الازمة المساسية في البلاد، وتوقف الصراع المسلح، وكان للتفاهم الذي جرى بين كمال جنبلاط ورشيد كرامي انعكاس على الأوضاع الامنية في البلاد التي عرفت فترة من الهدوء، ولكن هذا الهدوء لم يستمر طويلاً فسرعان ما عادت المعارك لتشتعل من جديد. الأمر الذي دفع الرئيس فرنجية إلى طلب تدخل القوات السورية، بعد موافقة القيادات المسيحية في لبنان.

كانت سوريا منذ بداية الحرب الاهلية، تراقب الوضع في لبنان عن كثب، وهي كانت تخشى من ان يؤدي استمرار الحرب في لبنان إلى امتدادها إلى الداخل السوري، وهي لهذا السبب قامت بالمساعدة في تشكيل هيئة الحوار الوطني، كما كان لها الدور الرئيسي في صياغة الوثيقة الدستورية، وعندما وجدت ان بعض الفرقاء في لبنان، يوسرون على الحسم العسكري، قامت بإدخال جيشها إلى لبنان، خوفاً من أن يؤدي الحسم العسكري، إلى طلب البعض الحماية من إسرائيل.

فاجأ التدخل العسكري السوري في لبنان، الرئيس رشيد كرامي فقام بإيفاد أمين عام مجلس الوزراء عمر مسيكة إلى دمشق، لمقابلة المسؤولين السوريين للوقوف منهم على ابعاد هذا التدخل والغاية منه. في دمشق اجتمع عمر مسيكة إلى وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام والذي قال له: "ان سوريا لا توافق على ان يحكم لبنان أي فريق من الفرقاء بالقوة لأن ذلك من شأنه ان يدفع بالفريق المهزوم إلى إعادة تفجير الأوضاع عند أول فرصة يجدها سانحة لذلك، وان هذا الأمر من شأنه تحقيق المخطط الإسرائيلي لتقسيم لبنان".

#### عمر مسيكة مشروع رئيس حكومة

كان قرار الرئيس الياس سركيس منذ اليوم لأنتخابه رئيساً للجمهورية، هو تكليف الدكتور سليم الحص بتشكيل أول حكومة في عهده، وهو رفض كل المحاولات لإقناعه بإعادة تكليف الرئيس رشيد كرامي مجدداً بتشكيل الحكومة وكان هذا الرفض نابعاً من استيائه من تعطيل رشيد كرامي لمشروع وصوله إلى رئاسة الجمهورية خلفاً لفؤاد شهاب عام 1964، وكان الرئيس الرئيس سركيس قبل تكليفه سليم الحص بتشكيل الحكومة قد طلب من عمر مسيكة اطلاعه على كافة المراسيم والقرارات المتعلقة برئاسة مجلس الوزراء بحجة انه يريد تعيينه مستشاراً له.

في بداية عهد الرئيس سركيس ساد التعاون التام بينه وبين سليم الحص، وكان هناك اتفاق بينهما، على ان يتولى الرئيس سركيس معالجة الملفات السياسية والامنية، فيما ينصرف الرئيس الحص إلى معالجة الشأن الاقتصاي والمالي، ولكن بعد مرور فترة على تشكيل الحكومة بدأ المشهد يتغير، وراح الرئيس الحص يشكو من عدم ممارسة دوره كشريك كامل في الحكم، وكان وراء التبدل في مواقف الحص كلام سمعه من ياسر عرفات وبعض المسؤولين السوريين، عن

مصادرة الرئيس سركيس لصلاحيات رئيس الحكومة، ومع الوقت اخنت الخلافات تكبر بين الرئيسين إلى ان وصلت إلى حد اصدار الحص، بياناً انتقد فيه تفرد رئيس الجمهورية بالقرارات المصيرية في البلاد، وكان هذا البيان هو القشة التي قصمت ظهر البعير بين الرئيسين والتي قام بعدها الرئيس الحص بتقديم استقالة حكومته.

بعد استقالة الحص جرى التداول في اسماء عدد من الشخصيات التي يمكن لها ان تشكل الحكومة الجديدة، وكان من ابرز هذه الاسماء اسمى الوزير السابق مالك سلام والمحامي شفيق الوزان. لقي ترشيح مالك سلام معارضة شقيقه الرئيس صائب سلام الذي طالب بشفيق الوزان رئيساً للحكومة، وبالمقابل وقف الرئيس رشيد كرامي إلى جانب زوج شقيقته مالك سلام وأيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، اما القيادات المسيحية فقد رفضت الاسمين معاً وطلبت بترشيح اسم ثالث فوقع الخيار على الرئيس تقي الدين الصلح وبعد ان تم تكليفه بتشكيل الحكومة عاد الرئيس تقي الدين الصلح ليعتذر عن هذا التكليف بسبب وجود فيتو سوري على اسمه بحجة صداقته مع النظام العراقي والذي كان خصما لدوداً لدمشق في تلك الفترة.

بعد اعتذار تقي الدين الصلح عن تشكيل الحكومة، اتصل البرئيس سركيس بعمر مسيكة وطلب منه الحضور إلى القصر الجمهوري، استقبل الرئيس سركيس عمر مسيكة في صالون القصر وجلس إلى جانبه وراح يحدثه عن معاناته مع الرئيس الحص طيلة فترة وجوده على رأس الحكومة، وكثف له عن ضغوطات يتعرض لها من قبل ياسر عرفات من اجل إعادة تكليف الحص تشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه تماماً وقال لعمر مسيكة: "بقص ايدي وما بوقع مرسوم تعيين الحص رئيس حكومة مرة ثانية". كما صارح الرئيس سركيس عمر مسيكة أيضاً بأنه وصل إلى درجة من الاحباط بات يفكر معها

بالاستقالة من رئاسة الجمهورية.

في نهاية حديثه ابلغ الرئيس سركيس عمر مسيكة، انه يدرس فكرة تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، وانه يطلب منه استمزاج رأي القيادات الإسلامية حول الموضوع قبل اتخاذ القرار النهائي، كما ابلغه أيضاً وجود موافقة من القيادات المسيحية على اسمه، وان المعترض الوحيد على تكليفه هو مدير المخابرات جوني عبده الذي قال لرئيس الجمهورية: "يجب ان لا يأتي إلى رئاسة الحكومة شخص عنده مخ".

بعد خروجه من قصر بعبدا، توجه عمر مسيكة إلى منزل المفتى حسن خالد في عرمون، واطلعه على الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس سركيس، رحب المفتى خالد بتكليف عمر مسيكة في حال حصوله، وطلب منه الإستمرار في اتصالاته مع مختلف القيادات الإسلامية.

استهل عمر مسيكة جولته على القيادات الإسلامية بزيارة إلى الرئيس صائب سلام، الذي نصحه بالابتعاد عن موضوع رئاسة الحكومة وقال له: "رئاسة الحكومة مطب كبير، ولا اريدك ان تقع فيه". كما صارحه بأنه يدعم وصول شفيق الوزان إلى رئاسة الحكومة. من جهته ابلغ الرئيس رشيد كرامي عمر مسيكة بأن القيادات الإسلامية بمعظمها تريد مالك سلام رئيساً للحكومة، وهو لا يريده ان يكون خارج هذا الاجماع، اما الرئيس سليم الحص فقد قال للمرحوم الوزير على الخليل عندما فاتحه بموضوع عمر مسيكة: "ان المرحلة القادمة هي مرحلة دقيقة ولا تتحمل حكومة موظفين". لم تقتصر جولة عمر مسيكة على القيادات الإسلامية فزار أيضاً الرئيس فرنجية، الذي أبدى على القيادات الإسلامية فزار أيضاً الرئيس فرنجية، الذي أبدى المتغرابه لمعارضة الرئيس رشيد كرامي، تكليفه بتشكيل الحكومة وقال لله: "غريب امر هذا الرجل فهو لا يقبل بطراباسي غيره رئيساً للحكومة". كما اعلن له عن استعداده لمرافقته إلى دمشق لمقابلة الرئيس

حافظ الأسد، وطلب دعمه لترشيحه لرئاسة الحكومة، وكان عمر مسيكة قبل زيارته الرئيس فرنجية، قد طلب من قائد قوات الردع العربية المقدم سامي الخطيب، معرفة رأي المسؤولين السوريين بموضوع تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن الذي تبين ان سامي الخطيب بدل ان يطلب من المسؤولين السوريين دعم صديقه عمر مسيكة راح يحاول اقناعهم بتبني اسمه رئيساً للحكومة.

واخيراً حطت جولة عمر مسيكة، رحالها عند الصحافي وليد أبو ظهر والذي كانت تربطه علاقة صداقة بياسر عرفات، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية في تلك الفترة رقماً لا يمكن تجاوزه في الشأن الداخلي اللبناني، كان جواب ياسر عرفات الذي ابلغه لوليد أبو ظهر هو: "خيارنا الأول هو سليم الحص وبعده يأتي عمر مسيكة". وبعد اسبوع امضاه في اجراء الاتصالات مع مختلف القيادات على الساحة اللبنانية، توصل عمر مسيكة إلى قناعة بأن علاقته مع الرئيس رشيد كرامي، هي اجدى له من كل المناصب السياسية، فكان ان عاد إلى الرئيس سركيس، وابلغه انه يفضل الاستمرار في مهامه كأمين عام لمجلس الوزراء على ان يكون رئيساً للحكومة.

## مؤتمر الحوار الوطني في جنيف والمشاريع لرفيق الحريري

شكل انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية والذي لعب فيه ميشال المر دوراً اساسياً بالنتسيق مع السفارة الأميركية في بيروت صدمة لعمر مسيكة، شعر بعدها انه بات غير قادر على الاستمرار في وظيفته الحكومية في ظل رئيس للجمهورية جرى انتخابه بحماية الدبابات الإسرائيلية، فقرر الاستقالة من منصبه، وتوجه إلى قصر بعبدا لإبلاغ رئيس الجمهورية بقراره، وقبل دخوله لمقابلة الرئيس سركيس عرج على مكتب صديقه مدير عام القصر الجمهوري "كارلوس خوري" واخبره بنيته الاستقالة، وكأنما كارلوس خوري كان ينتظر من

يشجعه على اتخاذ نفس القرار، فوجد ضالته في عمر مسيكة فأبلغه انه سيدخل معه إلى مكتب الرئيس سركيس لإبلاغه بنيته الاستقالة وللأسباب نفسها أيضاً. رحب الرئيس سركيس بموقف عمر مسيكة وكارلوس خوري، ودعاهما إلى البقاء في منصبيهما إلى حين انتهاء ولايته وقال لهما: "ان بشير لم يكن خياري في أي يوم من الايام كما يعتقد الكثيرون".

طبعت عهد الرئيس أمين الجميل سلسلة من الاحداث الامنية الدموية التي ادت إلى احداث شرخ كبير بين اللبنانيين، فتدخلت المملكة العربية السعودية واجرت سلسلة من الاتصالات مع كافة الاطراف اللبنانية المرت عن اتفاق على عقد مؤتمر للحوار الوطني في مدينة جنيف السويسرية. كانت المشاورات حول انعقاد المؤتمر لا تزال سرية، حين اتصل الرئيس أمين الجميل بعمر مسيكة في الأول من تشرين الأول عام 1983، وطلب منه المساعدة في جمع كل النصوص والاراء المتعلقة بملف الاصلاح الدستوري والسياسي في لبنان منذ العام 1975، وكشف له عن تحضيرات يجري الاعداد لها لعقد مؤتمر حوار وطني، يجمع كل الاطراف اللبنانية المتحاربة، وكلفه باعداد مذكرة تكون مقدمة لمؤتمر الحوار المزمع عقده قريباً.

في 1983/11/1 انعقد مؤتمر الحوار الوطني في جنيف، والذي شارك فيه عمر مسيكة بصفته مستشاراً للرئيس رشيد كرامي. بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر في اجواء متشنجة امتنع فيها فرقاء الصراع عن مصافحة بعضهم البعض أو حتى تبادل اطراف الحديث، وبعد افتتاح اعمال المؤتمر، طلب الرئيس أمين الجميل من عمر مسيكة التحدث معه على انفراد حيث دار بينهما الحوار التالى:

الجميل: ماهي الاجواء؟

مسيكة: يجب الغاء اتفاق السابع عشر من ايار.

الجميل: وإلا؟ مسيكة: المقاومة.

وضع مؤتمر جنيف الرئيس الجميل امام خيارات محددة، جعلته يدرك انه لم يعد من سبيل امامه للمناورة، وانه بات عليه ان يقوم بالغاء اتفاق السابع عشر ايار، وعلى هذه الاساس جرى تحديد عنوانان رئيسيان لأعمال المؤتمر الأول هو هوية لبنان والثاني اتفاق السابع عشر من ايار، وبالرغم من الخطوة المتقدمة التي حققها المؤتمر في بحث عدد من المشاريع الاصلاحية المقترحة، فأنه لم ينجح في تحقيق الخطوة الاهم وهي وقف الحرب الاهلية، وذلك بسبب غياب الآراء الوطنية الجامعة حول هذا الهدف.

بعد مؤتمر جنيف جرى استكمال الحوار في مدينة لوزان السويسرية في 1984/3/12 والذي كاد ينهار قبل ان يبدأ، وذلك عندما وصل إلى المجتمعين البيان الذي صدر في اعقاب الإجتماع الموسع الذي دعت اليه القوات اللبنانية وحضرته الرابطات المسيحية والرهبانيات المارونية، والذي اتهم سوريا بالهيمنة على لبنان، فكانت ردة فعل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي كان يشارك في اعمال مؤتمر لوزان بصفة مراقب على هذا البيان هي ان اعلن ان سوريا قد قررت وقف مبادرتها لحل الازمة في لبنان، وذلك حتى لا تتهم بالهيمنة على قرارات الحكومة اللبنانية، الا ان تدخل الرئيس كميل شمعون، واعلانه "ان الدور السوري في لبنان أصبح اليوم دوراً توفيقياً"، جعل عبد الحليم خدام يتراجع عن موقفه بعد اتصال اجراه مع الرئيس حافظ الأسد.

استمر المؤتمر تسعة ايام وتميز بتقديم الجبهة اللبنانية لورقة عمل تدعو إلى قيام دولة لبنان الاتحادي، وهي تتضمن الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية ماروني ترشحه المجموعة المسيحية في مجلس النواب بالاكثرية المطلقة، ويتم انتخابه من من قبل مجلس النواب

بالاكثرية المطلقة، والطريقة نفسها تجري على اختيار رئيس مجلس الوزراء، كما تتضمن الورقة أيضاً الدعوة إلى انتخاب كل طائفة لنوابها، ويعتبر لبنان لهذا الغرض دائرة انتخابية واحدة.، اضافة إلى تقسيم لبنان إلى عدة مناطق، ويقسم كل اقليم إلى عدد من الاقضية، ويراعى في تحديد حدود الاقضية اكبر قدر ممكن من التجانس الطائفي.

بعد انتهاء اعمال مؤتمر لوزان انعقدت قمة لبنانية سورية في دمشق بين الرئيسين حافظ الأسد وأمين الجميل جرى خلالها الاتفاق على جملة من المقررات، كان ابرزها التأكيد على استقالة حكومة الرئيس شفيق الوزان، وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة رشيد كرامي.

لم يكن الرئيس رشيد كرامي حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة في عهد أمين الجميل قد تعرف إلى رفيق الحريري بعد، جاء تعارفهما بواسطة مستشار الرئيس كرامي عمر مسيكة، والذي كان قد تلقى اتصالاً من رفيق الحريري طلب فيه موعداً للقاء رئيس الحكومة، وكان مسيكة قد تعرف إلى رفيق الحريري عام 1977 وكان لا يزال أميناً عاما لمجلس الوزراء، وذلك عندما قام رفيق الحريري بزيارة إلى رئيس الحكومة سليم الحص، قدم له خلالها طائرة خاصة لكن الرئيس الحص رفض اعتبار الطائرة هدية شخصية له وطلب تسجيلها باسم رئاسة مجلس الوزراء.

عُقد الإجتماع بين رفيق الحريري والرئيس رشيد كرامي في منزل الوزير السابق مصطفى درنيقة في فردان وحضره عمر مسيكة واقترح خلاله رفيق الحريري على رئيس الحكومة القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، معلناً استعداده لتأمين دعوة رسمية له من الحكومة السعودية، في بداية الأمر تردد الرئيس كرامي في قبول الدعوة، وكان تردده عائداً إلى جذوره الناصرية التي كانت تتناقض مع السياسة السعودية، لكن مستشاره عمر مسيكة تمكن من اقناعه بأهمية هذه الزيارة بالنسبة للبنان، وبعد مضى حوالى الاسبوع وصلت دعوة

رسمية إلى الرئيس كرامي لزيارة المملكة العربية السعودية. رافق الرئيس كرامي في زيارته إلى السعودية مستشاريه عمر مسيكة والوزير السابق مالك سلام، وخلال الرحلة إلى الرياض اقترح عمر مسيكة على الرئيس كرامي، تعيين مالك سلام رئيساً لمجلس الانماء والاعمار فوافق الرئيس كرامي على هذا الاقتراح مشيداً بنظافة كف مالك سلام.

استمرت زيارة الوفد اللبناني إلى السعودية مدة يومين اعلن خلالها المسؤولون السعوديون استعداد "المملكة" لتمويل مشاريع إعادة اعمار لبنان شرط ان تكون التلزيمات من نصيب رفيق الحريري.

وكان الرئيس كرامي، وقبل اغتياله بوقت قصير، قد أسر لعدد من المقربين منه بوجود معلومات لديه تشير إلى ان الاشهر القلية القادمة ستحمل معها انفراجات واسعة للبنان وان الاتصالات بين سوريا والولايات المتحدة قد توصلت إلى بداية توافق حول انهاء الازمة في لبنان. وإن المدخل لانهاء الحرب الاهلية سيكون من خلال الغاء اتفاقية القاهرة، وإن التفاهم السوري الأميركي قد ازعج إسرائيل، وهي ستسعى إلى تعطيله لأنه يتم دون رأيها ويستبعد مطالبها، وخلال زيارة له إلى أحد الدول الاوروبية سمع عمر مسيكة تحنيرات من ان حياة عدد من القادة اللبنانيين ستكون بخطر في المرحلة القادمة. هذه التحنيرات نقلها عمر مسيكة إلى الرئيس رشيد كرامي الذي لم يكترث لها.

#### رينه معوض والمشوار الاخير

كان الرئيس رشيد كرامي قبل اغتياله عام 1987، من اشد المتحمسين لانتخاب رينه معوض رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس أمين الجميل، وهو كان قد مهد لذلك بسلسلة اتصالات مع عدد المعنيين في الملف اللبناني في الداخل والخارج.

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية قام الرئيس معوض بتعيين عمر مسيكة مستشاراً له، استهل رينه معوض مهامه الدستورية، بتكليف

الرئيس الحص تشكيل الحكومة والتي بقيت ولادتها متعثرة بسبب نصائح تلقتها قيادات في المنطقة الشرقية من جهات خارجية بأن تربط موافقتها على المشاركة في الحكومة بتعديل اتفاق الطائف ووضع جدول زمني لانسحاب القوات السورية في لبنان، وفي حال لم يتم تلبية هذين المطلبين فإن الوزراء المسيحيون سيعلنون انسحابهم من الحكومة. وبناء عليه قرر الرئيسان الحص ومعوض التريث في تشكيل الحكومة، والافادة من عامل الوقت من اجل افساح المجال امام الاتصالات التي تجريها جهات خارجية فاعلة مع قيادات المنطقة الشرقية لإقناعها، بالخروج من دائرة التردد والمشاركة في الحكومة.

كانت الظروف الامنية التي رافقت انتخاب الرئيس معوض، مشحونة بالقلق والتوتر، مما جعل الامنيون المكلفون بالسهر على حمايته يحيطون تتقلاته بتدابير استثنائية، الأمر الذي ازعج المواطنين على الطرقات، وبهدف التخفيف من انزعاج الناس قرر الرئيس معوض عدم الخروج من المقر الرئاسي المؤقت في الرملة البيضاء الاللضرورة القصوى، وفي 1989/11/22 توجه الرئيس معوض إلى السرايا الحكومي لاستقبال المهنئين في عيد الاستقلال، وفي ذلك النهار أيضاً كان مقرراً ان تصدر مراسيم التشكيلة الحكومية، ولكن بعض العراقيل ظهرت في اللحظات الاخيرة وفرضت التأجيل. الأمر الذي اعتبره عمر مسيكة نذير شؤم، دفعه إلى ان يقول للرئيس معوض: "ارجو يا فخامة الرئيس ان يكون مشوارك غداً إلى السراي هو آخر مشوار خارج المقر المؤقت بانتظار ان تتوضع الامور اكثر" فأجابه الرئيس معوض: "اعدك ان يكون غدا هو آخر مشوار"، وبالفعل كان هذا المشوار هو المشوار الاخير لرينه معوض.



# من النضال في قلب العواصف

عصام نعمان: نصف قرن

(أرشيف السفير)

في مطلع أربعينيات القرن العشرين، ولد عصام نعمان ابن قرية عترين الشوفية في مدينة صيدا . كان والده قد استقر فيها عشية الحرب العالمية الأولى حيث تعاطى تجارة الحبوب نحو خمسين عاماً، إلا أنه اصيب بخسارة مادية كبيرة عندما اصيبت باخرة كانت تحمل له كمية كبيرة من الحبوب بنيران الجيوش المتقاتلة في اثناء الحرب العالمية الثانية، فغرقت مع حمولتها الأمر الذي انعكس ضيقاً في احواله المادية عانت منه عائلته لفترة طويلة من الزمن. شكلت نكبة فلسطين عام 1948 البنور الأولى للوعي السياسي عند عصام نعمان. فرحته بتقدم الجيوش العربية للقضاء على العصابات الصهيونية التي اعلنت لاحقاً قيام دولة "إسرائيل" على ارض فلسطين، سرعان ما الرصاص يلعلع في صيدا، فهرع إلى الشارع لجلاء السبب ليجد بضع الرصاص يلعلع في صيدا، فهرع إلى الشارع لجلاء السبب ليجد بضع شاحنات تحمل عناصر من جيش الإنقاذ الذي كان يقوده فوزي القاوقجي لرد الصهاينة عن فلسطين، تعود متقهقرة من ارض المعركة.

ومع ذلك كانت تطلق الرصاص في الهواء وكأنها تحتفي بهزيمتها. مشهد المأساة كبر اكثر في قلبه مع بدء قوافل النازحين الفلسطينيين بالتوافد إلى صيدا ومعظمها كان آتياً من مدينة عكا التي تربطها بصيدا صلات قرابة ومصاهرة منذ زمن قديم. هذا ما يفسر عدم ايواء الموجة الأولى منهم في مخيمات اللجوء بل حلولهم ضيوفاً عند اقارب لهم في المدينة قبل ان تتكاثر اعدادهم ويقوم السلطات اللبنانية بإسكانهم في منطقة عين الحلوة التي كان يقوم عليها سابقاً معسكر للجيش البريطاني، ردة الفعل على الهزيمة تمثلت عند الشباب اللبناني والعربي بقيام سلسلة من التحركات والتظاهرات تدعو للكفاح المسلح من اجل استعادة فلسطين. فظهرت نشرة عنوانها "الثار" كان يوزعها سرأ الشباب القومي العربي على طلبة المدارس، وكانت تتضمن من المقالات ما يلهب النفوس بالثورة والغضب على الحكام العرب لتقاعسهم عن القيام بواجبهم للحؤول دون سقوط فلسطين بأيدى الصهاينة. في ظل هذه الاجواء، بدأ يتنامي نشاط الحزب السوري القومي الإجتماعي في اوساط الشباب والطلبة وتلقى افكاره رواجاً في صفوفهم. وكان عصام نعمان من بين الذين تعاطفوا مع مناضلي الحزب في تلك الفترة وخاصة بعد المحاكمة الصورية التي اجرتها الحكومة اللبنانية لزعيمه انطون سعاده عام 1949 وتلاها صدور حكم الاعدام بحقه. كان الدافع الاساس لتصفية سعاده انه كان طليعة الداعين لمحاربة الصهيونية، وكان قد شكّل كتيبة عسكرية وارسلها إلى فلسطين للقتال ضد الصهاينة الأمر الذي لم يرق للحكومة اللبنانية كما لسائر الحكومات العربية التي قصرت في نصرة شعب فلسطين، وخصوصا بعدما قام سعادة بكشف تخاذل الحكام اللبنانيين والعرب وتقاعسهم. تنفيذ حكم الاعدام بسعاده كان قد سبقه تزوير فاضح للانتخابات النيابية عام 1947 من قبل جماعة الرئيس بشارة الخوري من اجل الاتيان بمجلس نيابي مطواع يجدد له ولايته الرئاسية. ادت هذه العوامل مجتمعة، اضافة إلى فساد واسع استشرى في ادارات الدولة برعاية سليم الخوري شقيق رئيس الجمهورية إلى انتعاش المعارضة في البلاد. وازداد الإحتقان والتوتر لاحقاً مع ظهور مشروع وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس للدفاع عن منطقة الشرق الاوسط الذي ولد ردود فعل غاضبة في صفوف الشباب والطلبة تجلت في قيام التظاهرات في المدارس والجامعات اصطدم خلالها المتظاهرون بقوات الدرك، وكان عصام نعمان في طليعة الذين شاركوا في هذه الدرك، وكان عصام نعمان في طليعة الذين شاركوا في هذه الدرك، وكان عصام المدرسة.

### كمال جنبلاط: "اخطأتُ في انتقاد جمال عبد الناصر"...

على الرغم من الشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها جمال عبد الناصر فإن كمال جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، بقي لفترة من الزمن غير متحمس لتأييده بل قام بنشر مقالتين في جريدة "الانباء" الناطقة بإسم حزبه انتقد فيهما ما اسماه التيار "العسكري البيروقراطي" ملمحاً بذلك إلى الرئيس جمال عبد الناصر. اثارت هاتان المقالتان استياء عصام نعمان وعدد من رفاقه الشباب فابتعدوا عن الحزب التقدمي الاشتراكي بعد ان كانوا قد اقاموا علاقات معه بعد الإنتفاضة على عهد الرئيس بشارة الخوري عام 1952. كان من ابرز نتائج المد الناصري في العالم العربي قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 والتي استقبلها التيار العروبي في لبنان بعظيم الارتياح والفرح، وتجلَّى ذلك في زحف غير مسبوق لحشود اللبنانيين عام 1958 إلى دمشق لأستقبال جمال عبد الناصر في زيارته الأولى لسورية، وكان عصام نعمان في طليعة الذين ذهبوا إلى سوريا للمشاركة في هذا الاستقبال التاريخي. اثار اعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 انقساماً سياسياً في لبنان بين مؤيد لهذه الوحدة ومعارض لها، وانضم كمال جنبلاط إلى مؤيديها بينما عارضها رئيس الجمهورية كميل شمعون وقادة الاحزاب المسيحية في لبنان. وادى التباين في الاراء إلى نشوب نزاع مسلح في البلاد عُرف بثورة عام 1958 التي طالبت المعارضة خلالها برحيل الرئيس شمعون بعد ان اتهمته بالولاء للغرب بسبب تأييده حلف بغداد وسعيه إلى تجديد ولايته الرئاسية. في ظل هذه الاجواء المحمومة وقع في 14 تموز 1958 انقلاب عسكري في العراق ضد نظام الحكم الملكي المؤيد للغرب والانكليز. وخشيت الولايات المتحدة من حصول انقلابات مماثلة في الدول المجاورة التي تدور في فلكها ولا سيما الاردن ولبنان ما يهدد مصالحها في المنطقة، فقامت بإنزال قوات مشاة البحرية "المارينز" على شاطئ بيروت كي لا تقدد قاعدة مهمة لها في شرق المتوسط.

فجر الانزال الأميركي موجة احتجاج وتظاهرات واسعة قادها الفريق المناهض لحلف بغداد الأمر الذي حمل الأميركيين على مراجعة حساباتهم وعلى عقد صفقة مع الرئيس جمال عبد الناصر تم بنتيجتها استبعاد خيار التمديد للرئيس شمعون وانتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيسا للبلاد. وبعد ثلاثة اسابيع من انتخابه عقد الرئيس شهاب إجتماعا مع الرئيس عبد الناصر في خيمة على الحدود بين البلدين السحبت بعده قوات "المارينز" الأميركية من بيروت.

كان كمال جنبلاط من ابرز الداعمين لحكم الرئيس فؤاد شهاب ما جعله الحليف الابرز لجمال عبد الناصر في لبنان، وفي تصريح له اعتبر ان قيام الوحدة بين مصر وسوريا هو ايذان ببدء مرحلة جديدة مشرقة في العالم العربي، كان لهذه القراءة الجنبلاطية المتقدمة لتطورات الاحداث في المنطقة اثر ايجابي عند عصام نعمان وعدد من رفاقه العروبيين فقرروا إعادة التواصل مع كمال جنبلاط، وفي اثناء جلسة خاصة عقدت بين كمال جنبلاط وعصام ونعمان قبيل انتخابات

عام 1960 اعترف جنبلاط بأنه اخطأ في مواقفه السابقة حينما قام بتوجيه انتقادات لجمال عبد الناصر مؤكداً قيامه بتصويب موقفه بعد احداث عام 1958 ومعتبراً نفسه عروبياً بالدرجة الأولى. انت مراجعة جنبلاط النقدية لمواقفه السابقة من عبد الناصر إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بينه وبين عصام نعمان ورفاقه العروبيين وكانت بدايتها تطوع الاخير مع رفاق له لمساعدة جنبلاط في حملته الانتخابية في العام 1960. في اواخر الستينيات كلف جنبلاط عصام نعمان، وقد اضحى محامياً، بإعداد مشروع قانون جديد للأنتخابات تبناه وإعلنه في مؤتمر صحافي عقده بحضور عدد من ممثلي القوى الوطنية المؤيدة للأتجاه الناصري في لبنان. وفي اعقاب حلقة دراسية نظمتها "ندوة الدراسات الانمائية" عام 1972 التي كان يرأسها الدكتور حسن صعب تحت عنوان "القانون الانمائي الأفضل للأنتخابات في لبنان"، وشارك عصام نعمان في اعمالها بتقديم دراسة تضمنت اقتراحاً كان الأول من نوعه اذ دعا فيه إلى انشاء مجلسين تمثيليين، الأول للنواب ويُنتخب خارج القيد الطائفي وعلى اساس التمثيل النسبى ويكون فيه لبنان دائرة انتخابية واحدة، والثاني للشيوخ بغية تمثيل الطوائف، وقد نشرت مجلة "دراسات عربية" هذه الدراسة صيف العام 1972، فاسترعت انتباه كمال جنبلاط الذي هنأ عصام نعمان على اقتراحه التجديدي وابلغه انه سيقوم بنشر الدراسة مجدداً في جريدة "الانباء" الناطقة بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي. بعدها أصبحت العلاقات بين كمال جنبلاط وعصام نعمان على مستوى متقدم من الثقة والتعاون، فكان ان تقدم الاخير باقتراح لكمال جنبلاط يقضى بإنشاء جبهة عريضة تضم كل القوى الاصلاحية في البلاد الأمر الذي وافق عليه جنبلاط مشترطأ عدم دعوة من كان يسميهم "الشلل اليسارية" للانضمام إلى الجبهة العتيدة. لكن جنبلاط ما لبث ان عاد ووافق على انضمامهم بعدما اقنعه

عصام نعمان بغوائد مشاركتهم في هذه الجبهة. بلغ إعجاب جنبلاط بطروحات عصام نعمان الاصلاحية حد الطلب منه وضع مسودة البرنامج المرحلي الاصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية التي انبثقت في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكانت تضم الاحزاب اليسارية والقومية وبعض الشخصيات المستقلة وفي طليعتهم عصام نعمان الذي انتخب ناطقاً اعلامياً باسم الحركة الوطنية .

#### حوار لم يتم مع بشير الجميل

بالرغم من ضراوة المعارك العسكرية على مختلف جبهات القتال خلال حرب السنتين 1975 -1976، فإن الجهود ظلت منصية على إجراء حوار بين اطراف الصراع يوقف طاحونة الحرب. وقد اثمرت هذه المساعى لقاء بين كمال جنبلاط ويشير الجميل في منزل القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي محسن دلول في منطقة عائشة بكار . وقد دعا جنبلاط عصام نعمان للمشاركة في الإجتماع لكنه اعتذر لإعتقاده ان المصالحة بين كمال جنبلاط وبشير الجميل يجب ان ترتكز إلى اسس مبدئية وطنية، وهذا الأمر لم تكن الظروف المحلية والاقليمية قد انضجته بعد. خلال الإجتماع بين الرجلين قال الجميل ان لديه من الافكار الاصلاحية ما يتجاوز برنامج الحركة الوطنية بمراحل داعياً جنبلاط إلى الاتفاق معه على افكار موحدة حول الاصلاحات المطلوبة للنظام السياسي في لبنان. وقد اعجب جنبلاط بطروحات بشير الجميل واعتقد انه من خلال استيعابه يمكن ايجاد شرخ في صفوف "الجبهة اللبنانية" الانعزالية، وقام بعرض رأيه على اعضاء المجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية فنالت الموافقة وتقرر، بناءً على اقتراح كمال جنبلاط، تكليف عصام نعمان بمتابعة المباحثات مع بشير الجميل بإعتبار أن الملف الاصلاحي من مهامه. لم يكن عصام نعمان من محبذي اجراء محادثات مع بشير الجميل في ذلك الوقت اذ كان يعتقد ان ما يريده بشير في تلك المرحلة هو التقرب من كمال جنبلاط من اجل الحصول على دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وبعد مضي يومين على إجتماع المجلس السياسي المركزي للحركة الوطنية، اتصل كمال جنبلاط بعصام نعمان وطلب منه الحضور اليه في المختارة للتباحث معه في موضوع مهم . عندما وصل عصام نعمان إلى قصر المختارة وجده يعج بالزائرين، فما كان من جنبلاط إلا ان انتحى به في حديقة دارته وأسر اليه بوجود مؤشرات توحي بأن بشير الجميل جاد في عرضه بالتفاوض حول المطالب الاصلاحية، وأنه يريد منه تتفيذ قرار المجلس السياسي للحركة الوطنية بمتابعة البحث معه في هذا الموضوع على ان يبقى الإجتماع سرياً.

وافق عصام نعمان على تنفيذ المهمة الموكلة اليه وراح يحضر ملفاته استعداداً لهذا الإجتماع الذي شاءت الظروف ان لا يتم ابدأ اذ جرى قبل يومين من موعده اغتيال ليندا جنبلاط، شقيقة كمال جنبلاط في منزلها في منطقة بدارو التي كانت خاضعة لسيطرة احزاب الجبهة اللبنانية ما ادى إلى إلغاء اللقاء بين عصام نعمان وبشير الجميل نهائياً. وقد اثبتت التحقيقات فيما بعد مسؤولية حزب الوطنيين الاحرار عن هذه الجريمة لكونه متضرراً من أي لقاء بين كمال جنبلاط وبشير الجميل.

### كمال جنبلاط يريدك وزيراً وترفض؟!

لم يؤد إلغاء الإجتماع بين عصام نعمان ويشير الجميل إلى وقف البحث عن حلول للأزمة اللبنانية. ففي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة رشيد كرامي إلى دمشق جرى الاتفاق مع الرئيس حافظ الأسد على اعلان حل للأزمة اللبنانية من خلال وثيقة دُعيت "الوثيقة الدستورية" ليجري اعتمادها من قبل طرفي الصراع معاً: "الحركة الوطنية" و"الجبهة اللبنانية"على ان، تتضمن بعض ما جاء في البرنامج

المرحلي للحركة الوطنية. وافق كمال جنبلاط على الوثيقة الدستورية كمدخل لحل الأزمة اللبنانية وقام بطرح الموضوع على اعضاء المجلس السياسي المركزي للحركة الوطنية فوافق البعض فيما عارض البعض الاخر، وكان عصام نعمان بين المعارضين. وفي صباح اليوم التالي كانت الساعة تشير إلى السادسة صباحا عندما رن جرس الهاتف في منزل عصام نعمان وكان المتحدث كمال جنبلاط الذي طلب منه الحضور في الحال إلى منزله. ذهب اليه نعمان وعند دخوله وجد لديه كل من الشيخ عاطف العجمي والشيخ عمر الخطيب وهما من اتباع المدرسة الصوفية التي كان كمال جنبلاط من اركانها أيضاً. وبعد ان فرغ جنبلاط من ممارسة رياضته الروحية مع الشيخين الخطيب والعجمي التفت إلى نعمان قائلاً: "بعد التفكير مليا في الوثيقة الدستورية وجدت انها لا تستجيب لتطلعات الشباب في التغيير، ولذا قررت ابراز نواقصها بمقال كتبته كي ينشر في جريدة "الانباء". وقام جنبلاط بإخراج المقال من تحت مخدة فراشه وسلمه لعصام نعمان لأبداء ملاحظاته عليه. اطلع نعمان على المقال وأبدى موافقته على معظم ما جاء فيه. وعندما وقف مستأذناً صاحب المنزل بالمغادرة، طلب منه جنبلاط البقاء لأنه يريد التحدث اليه في امر تعيينه وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية التي جرى الاتفاق بين الرئيس سليمان فرنجية والرئيس رشيد كرامي من جهة والقيادة السورية من جهة أخرى على تشكليها بحيث تضم اربعة وزراء عن الحركة الوطنية واربعة وزراء عن "الجبهة اللبنانية" اضافة إلى اربعة وزراء آخرين مستقلين يوزعون مناصفة بين الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية، وقد وقع عليه الاختيار ليكون أحد الاربعة الذين سيمثلون الحركة الوطنية في الحكومة لكونه صاحب الدور الأول في صوغ البرنامج المرحلي للحركة الوطنية. سارع عصام نعمان إلى الاعتذار من جنبلاط عن قبول المنصب الوزاري بحجة ان الظروف لم تتضج بعد لمباشرة العملية الإصلاحية، خاصة أن من سيمثل الجبهة اللبنانية في الحكومة وجوه تقليدية مناهضة للإصلاح السياسي الديمقراطي. حاول جنبلاط اقناع نعمان بقبول المشاركة قائلاً له: "نحنا يلي بيمشي معنا منمشي معو للنهاية"، إلا أن عصام نعمان ظل متمسكا بموقفه وسط دهشة كمال جنبلاط. ولم يكن وحده الذي ادهشه موقف نعمان الرافض للوزارة بل أن الدهشة اعترت أيضاً وجه الشيخ عاطف العجمي الذي خاطبه قائلا: "هل يعقل أن يطلب منك كمال جنبلاط أن تكون وزيراً وترفض؟". بعد أن خرج عصام نعمان من منزل جنبلاط قام بالاتصال بالوزير السابق خالد جنبلاط واطلعه على منزل جنبلاط قام بالاتصال بالوزير السابق خالد جنبلاط واطلعه على الحديث الذي دار بينه وبين كمال جنبلاط فوجده على علم بالموضوع اذ قال له: "لقد تباحثنا في اسمك البارحة في إجتماع خاص لبعض اركان الحركة الوطنية واتفقنا على اسمك كممثل لها في الحكومة الجديدة، فإذا كنت زاهداً بهذا المنصب فأنا احق به من أي شخص آخر!"

لم يمض اسبوع على هذا اللقاء بين جنبلاط ونعمان حتى ظهر العميد عزيز الاحدب على شاشة تلفزيون لبنان مساء 11 أذار 1976 معلناً بياناً انقلابياً ضد الرئيس سليمان فرنجية في وقت كان وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام يمضي ليلته في القصر الجمهوري بانتظار اعلان توليفة الحكومة الوفاقية، فكان ان أفسد "انقلاب" الاحدب مشروع الوزارة الجديدة فغادر الخدام لتوه إلى دمشق.

انتشرت اخبار حركة العميد عزيز الاحدب وكلها تشير إلى دور لحركة "فتح" في هندسة مشروع الإنقلاب، وقد تأكد هذا الأمر لكمال جنبلاط لاحقاً من خلال حديث جرى بينه وبين ياسر عرفات بحضور بعض اركان المجلس السياسي المركزي للحركة الوطنية وبينهم عصام نعمان، اذ ابتدر كمال جنبلاط ياسر عرفات قائلاً: "يقولون يا

أبو عمار ان لكم دوراً في البيان الانقلابي الذي اذاعه عزيز الاحدب". الجاب أبو عمار مبتسماً: "ساقول لك بالضبط ما حدث يا كمال بيه: "بينما كان الاخ أبو حسن سلامة ماراً في كورنيش المزرعة شاهد العميد عزيز الاحدب يسير في مقدمة رتل من الجنود والاليات والمصفحات، فاستوقفه وسأله عن وجهته فأخبره انه في طريقه لاحتلال الاذاعة اللبنانية لتلاوة بيان الانقلاب ضد الرئيس سليمان فرنجية، فخاف أبو حسن من حصول مجزرة في حال قررت حامية الاذاعة فخاف أبو حسن من حصول مجزرة في حال قررت حامية الاذاعة الاناعة وربّب له امر الدخول إليها. والحقيقة يا كمال بيه كلنا لازم نشكر الاخ أبو حسن على عمله العظيم الذي منع حصول مجزرة بين الاخوة اللبنانيين"! لم يتمالك كمال جنبلاط ورفاقه الحاضرون أنفسهم من الضحك حيال ما سمع بالرغم من خطورة الموقف.

#### كمال جنبلاط: "اليوم استطيع القول إننا هزمنا"

مع عودة لغة السلاح إلى الواجهة، كلف كمال جنبلاط عصام نعمان بالسفر إلى العراق لمتابعة تتفيذ اتفاق كان جنبلاط قد عقده بواسطة موفده محسن دلول مع صدام حسين، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق آنذاك، ويقضي بدعم العراق للحركة الوطنية بأسلحة للدفاع عن النفس بقيمة ثلاثين مليون دولار أميركي. استقل نعمان باخرة إلى قبرص ويرفقته القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد طي وانتقلا منها جواً إلى بغداد. وقبل دخول الباخرة إلى المياه الاقليمية القبرصية اعترضتها بارجة إسرائيلية وقامت بالدوران حولها دورات عدة قبل ان تتركها وشأنها.

انضم إلى الوفد في بغداد أحد قياديي الحزب الشيوعي اللبناني نديم عبد الصمد حيث اجتمع اعضاؤه إلى صدام حسين وسمعوا منه تأكيداً على إلتزام القيادة العراقية بمضمون الاتفاق الذي جرى عقده مع محسن دلول، انما مع تعديل واحد هو ان مبلغ الثلاثين مليون دولار سيجري صرفه على المساعدات الانسانية بدلاً من تخصيصه لشراء اسلحة، مؤكداً ان إرسال السلاح في هذا الوقت يعني اسداء خدمة لمن يريدون تسعير القتال بين اللبنانيين بغية الوصول إلى تقسيم لبنان، ومتوقعاً ان تستمر الازمة فيه لعدة سنوات إن لم يسارع اللبنانيون إلى تسوية خلافاتهم الداخلية. هذا الموقف العراقي تزامن مع عقد مؤتمر قمة عربي في الرياض بين قادة السعودية وسوريا ومصر والكويت والامارات العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل إرسال قوة سلام عربية إلى لبنان للفصل بين المتحاربين.

ازاء هذا المشهد، قرر وفد الحركة الوطنية السفر من بغداد الله القاهرة لإطلاع كمال جنبلاط على الموقف العراقي المستجد . وكان جنبلاط آنذاك في زيارة لمصر بدعوة من الرئيس انور السادات الذي اطلعه على ما تقرر بشأن لبنان في مؤتمر الرياض. حاول كمال جنبلاط اقناع انور السادات بأن تشارك مصر في قوة الردع العربية المزمع إرسالها إلى لبنان ونلك من اجل تأمين التوازن مع القوات السورية المفترض ان تشكّل القسم الاكبر من عديد قوة الردع المناط بها الفصل بين المتحاربين . وبعد عودة جنبلاط ووفد الحركة الوطنية إلى لبنان ومضي نحو اسبوع تقريباً، حضر إلى منزله في بيروت موفد خاص من السفارة المصرية حاملاً له رسالة من الرئيس انور السادات. قرأ جنبلاط الرسالة بتمعن ثم نظر إلى مجالسيه، وكان بينهم عصام نعمان، وقال بصوت حزين: "الان استطيع القول اننا هزمنا لأن مصر رفضت المشاركة في قوات الردع العربية".

#### كمال جنبلاط يغيب والحركة الوطنية تهتز

في 16 آذار 1977 جرى إغتيال كمال جنبالط في ضواحي بعقلين بينما كان متوجهاً من المختارة إلى بيروت. في اربعين الشهيد، اقيم مهرجان تأبيني حاشد في قصر الاونيسكو شاركت فيه شخصيات سياسية من مختلف انحاء العالم، وكان عصام نعمان رئيساً للجنة المنظمة للمهرجان. بعد مرور اسبوع على هذه المناسبة الحزينة ذهب وليد جنبلاط إلى دمشق واجتمع إلى الرئيس حافظ الأسد بعد مساع قام بها صديق الطرفين رياض رعد .

وكانت معلومات شبه مؤكدة قد وصلت إلى قيادة الحركة الوطنية حول ظروف اغتيال كمال جنبلاط مفادها ان عملية الاغتيال تمت بأمر من رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد، وتردد لاحقاً ان اغتيال جنبلاط كان أحد الاسباب الرئيسية للخلاف الذي تفجّر فيما بعد بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت وانتهى إلى اتخاذ الرئيس السوري قراراً بتجريد شقيقه من كل مناصبه ونفيه إلى خارج سوريا.

في لقائه الأول مع وليد جنبلاط قال الرئيس الأسد لضيفه ان قواته موجودة في لبنان لا لتغليب طرف على اخر بل لمنع الفوضى من الانتشار على الاراضي اللبنانية والتي يخشى في حال استشرائها ان تقوم إسرائيل بإستغلال العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضدها انطلاقاً من الجنوب من اجل شن هجوم واسع على لبنان يؤدي إلى اخراج منظمة التحرير الفلسطينية من ربوعه وإقامة حكومة عميلة لإسرائيل، وقد نجم عن إجتماع جنبلاط بالرئيس الأسد استقرار في علاقة جنبلاط بسوريا مكن الحركة الوطنية من تركيز سياستها على معارضة مشروع "الجبهة اللبنانية" التقسيمي المدعوم من دول الغرب معارضة مشروع "الجبهة اللبنانية" التقسيمي المدعوم من دول الغرب

شكّل غياب كمال جنبلاط فراغاً لا يمكن تعويضه على الساحة الوطنية، ومع ذلك كان لا بد من البحث عن بديل يخلفه في رئاسة الحركة الوطنية، اقترح بعض اركان الحركة الوطنية استحداث لجنة تنفيذية تتولى ادارة الشؤون السياسية على ان يتحوّل المجلس

السياسي المركزي إلى هيئة تقريرية. لم تبد، بادىء الأمر، قيادات الحركة حماسة لانتخاب وليد جنبلاط رئيساً للمجلس السياسي المركزي خلفاً لوالده الشهيد، خاصة أنه حتى تاريخ استشهاد والده لم يكن قد انتسب بعد إلى الحزب التقدمي الاشتراكي! وفي الواقع، جرى تتسيبه إلى الحزب بعد هذا التاريخ وذلك كي يتسنى له أن يرشح نفسه لرئاسته. وبعد نقاشات طويلة بين قيادات الحركة الوطنية استقر الرأي على انتخاب وليد جنبلاط رئيساً للجنة التنفيذية للحركة وذلك تكريماً لتراث والده الشهيد على أن يبقى محسن ابراهيم أميناً عاماً تنفيذياً لها.

كانت علاقة عصام نعمان بالشهيد كمال جنبلاط قد تعدّت الشأن السياسي لتتحول مع الوقت إلى علاقة شخصية حميمة باح له خلالها ببعض أسراره العائلية. كما انه اصر عليه في اكثر من مناسبة بأن يبادر إلى الانتساب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي ولكنه كان في كل مرة يعتذر ويصر على بقائه من ضمن فئة الشخصيات الوطنية المستقلة في الحركة . الرغبة نفسها ابداها له وليد جنبلاط بواسطة أحد اركان الحزب التقدمي الاشتراكي، وكان جوابه تماماً كالذي سبق ان اعطاه للشهيد كمال جنبلاط، مع تأكيده على استعداده للتعاون معه إلى اقصى حد شرط ان يسير على نهج والده في العمل وهو نهج العروبة والديمة العيمة العروبة.

لم تعمر العلاقات السياسية بين وليد جنبلاط وعصام نعمان طويلا اذ سرعان ما اكتشف الاخير ان هناك تبايناً كبيراً بين الاثنين في اسلوب العمل السياسي والتعاطي مع قيادة الحركة الوطنية بين طريقة وليد وطريقة والده الشهيد، وقد برز هذ الأمر جلياً من خلال القرار الاعتباطي الذي اتخذه وليد جنبلاط لاحقاً بحل الحركة الوطنية في اعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، لكن بالرغم من هذا التباين فإن الصلة لم تتقطع بين الرجلين، فقد طلب وليد جنبلاط من

عصام نعمان ان يكون ي عداد أعضاء وقد القوى الوطنية إلى إجتماعات لجان الاصلاح السياسي التي تشكّلت بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في لوزان (سويسرا) عام 1984 إلى جانب كل من مروان حماده وفؤاد شبقلو. وعندما اقترح نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام على وليد جنبلاط عشية توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق منتصف كانون الأول سنة 1985 الوقوف على رأي بعض خبراء القانون الدستوري في مسألة هذا الاتفاق، اختار جنبلاط عصام نعمان لتقديم المشورة في هذا السبيل، وفي السياق، قدّم نعمان في إجتماع جرى بمكتب عبد الحليم خدام مطالعة قانونية وسياسية خلص في نهايتها إلى ان مشروع الاتفاق يتضمن ثغرات عدة ما يستوجب إعادة النظر فيه. افرح هذا الرأي وليد جنبلاط فيما استثار سخط مروان حماده الذي اتهم عصام نعمان بعدم الواقعية. والمفارقة ان هذا الإتفاق لم يعمر طويلاً اذ سقط بعد اسابيع قليلة من توقيعه...

#### كاد ان يصبح شهيداً...

في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كاد عصام نعمان ان يفقد حياته حين كان عائداً من إجتماع لقيادة الحركة الوطنية ولدى وصوله إلى المبنى الكائن في منطقة الروشة حيث يشغل واشقاؤه اربع شقق فيه، دوّى انفجار كبير دمر المبنى برمته. وقد تبيّن ان طائرة حربية إسرائيلية قامت بقصف المبنى بينما كان عصام نعمان يهم بدخوله. ثم اصيب المبنى بصاروخ اخر ادى إلى اصابة نعمان في يده ورأسه فيما قتل ثلاثة من سكان المبنى، وقد تردد ان فيه شقة للمناضل أبو العباس أحد قادة المقاومة الفلسطينية، انما لم يثبت انه كان في المبنى عندما جرى قصفه . وبعد خروج عصام نعمان من المستشفى انتقل للسكن في منزل شقيقته الدكتورة نجلاً في عاليه وبقي فيه إلى ان انسحب الإسرائيليون من بيروت. وعندما ذهب لتفقد ما تبقى من

محتويات شقته المدمرة، بادره ناطور المبنى المدمر بالقول إن اربعة ضباط إسرائيليين حضروا اثناء احتلال بيروت وسأله احدهم اذا كان هذا هو المبنى الذي كان يسكن فيه عصام نعمان. وعندما رد عليه بالايجاب طلب منه أحد الضباط التحديق به ملياً فاذا به الشخص نفسه ذو الثياب الرثة الذي ظل لسنوات عدة يقف في الشارع ويتظاهر بأنه يعتاش من مساعدة الناس في حمل امتعتهم وحوائجهم عند حضورهم إلى المبنى .

#### عصام نعمان نائباً عن بيروت

تعود معرفة عصام نعمان بالدكتور سليم الحص إلى سنة 1957عندما كان الاخير أستاذه في مادة المالية العامة في الجامعة الأميركية في بيروت . وقد درسه بعض الوقت قبل ان يتابع دراسة المادة المذكورة مع أستاذ اخر هو الدكتور عصام عاشور. ومع تعيين الدكتور الحص رئيساً لأول حكومة في عهد الرئيس الياس سركيس سنة 1976 زاره نعمان برفقة الدكتور اسامة فاخوري رئيس المجلس السياسي لمدينة بيروت، في "عهد" الحركة الوطنية ونكره بنفسه. ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة بين الرجلين. ذلك ان الرئيس الحص كان في بداية عهده السياسي يسعى إلى إقامة علاقات مع شخصيات وطنية من خارج إطار الاحزاب السياسية ممن تؤمن بضرورة الاصلاح الديمقراطي للنظام السياسي . وقد أصبحت اللقاءات دورية بين الاثنين وتعقد في منزل الحص في دوحة عرمون وتضم عدداً من المفكرين والإصلاحيين للبحث في صياغة خطة وطنية اصلاحية لإخراج البلاد من ازمتها. وكان من نتائجها تأسيس "ندوة العمل الوطني" التي كان عصام نعمان أحد اركانها الفاعلين. وعلى اساس برنامج الندوة الاصلاحي اعلن الرئيس سليم الحص، كما عصام نعمان، ترشّحهما في الانتخابات النيابية التي جرت سنة 1992 . وقد ضمت لائحة الحص أيضاً كلاً من محمد يوسف بيضون وإسامة فاخوري ونجاح

واكيم ومحمد قباني واطلق عليها الرئيس الحص تسمية "كتلة الإنقاذ الوطني".

خلال هذه الانتخابات، حاول اللواء غازي كنعان قائد الفريق الامني السوري في لبنان، ان يفرض على لائحة الرئيس الحص مرشحاً من آل وهاب كان شريكاً لجمال عبد الحليم خدام في اعماله التجارية. لكن الرئيس الحص رفض ضغوط اللواء كنعان وتمسك بنعمان في لائحته. وفي هذه الآونة، كان وليد جنبلاط يسعى إلى ترشيح أحد انصاره عن المقعد الدرزي في بيروت إلا أن خلافاً وقع بين المرشحين المحسوبين عليه إذ استمروا في ترشّحهم ضد بعضهم بعضاً الأمر الذي مكِّن عصام نعمان من الفوز بفارق كبير في الاصوات. كانت نزاهة الرئيس سليم الحص واستقامته طوال فترة ممارسته الحكم مضرب مثل بين اللبنانيين. فعندما كان رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للأقتصاد في عهد الرئيس الياس سركيس اصدر مذكرة منع بموجبها زوج شقيقته من الدخول إلى وزارة الاقتصاد لا لشيء إلاَّ كي لا يقال يوماً إن قريباً لرئيس الحكومة استغل وجوده لتحصيل منفعة خاصة أو التوسط لأحد لتمرير معاملة. وعندما جرى تطبيق مرسوم غلاء المعيشة، وجد الحص ان هناك زيادة في فروقات مخصصاته كنائب عن بيروت نتيجة وجود خطأ في احتسابها، فرفض قبض المبلغ المقرر له واعاد المعاملة إلى مصدرها لتصحيح الخطأ. والمفارقة أن أحد الوزراء علَّق متذمراً على تصرف الرئيس الحص قائلاً: "إذا كان ما بدو يستفيد ليش ما بخلى غيرو يستفيد. ضروري يحرمنا كلنا"!

اثناء فترة نيابته ما بين 1992 و1996، تقدّم عصام نعمان بعشرات اقتراحات القوانين، لكنه في اكثر الاحيان كان يفاجأ بعقبات توضع امام اقتراحاته مصدرها نواب الرئيس رفيق الحريري. وعندما تقدّم عصام نعمان بإقتراح قانون جديد للجنسية اللبنانية بغية منحها

لمستحقيها، تبيّن له ان اقتراحه لم تجرِ احالته إلى لجنة الادارة والعدل النيابية لدراسته وان سبب ذلك هو ان رئيس الحكومة رفيق الحريري كان يسعى، بالاتفاق مع قوى سياسية متعددة، لتجنيس عدد كبير من غير اللبنانيين من دون مراعاة الشروط القانونية. وعندما قدم عصام نعمان إلى المجلس النيابي اقتراح قانون لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع تصدى الرئيس رفيق الحريري لهذا الاقتراح بأن قدمت حكومته مشروع قانون مضاد احدث جدلاً حاداً داخل المجلس النيابي ولا سيما بشأن الحريات وعندما طرح المشروعان على التصويت صوتت غالبية النواب ضد مشروع الرئيس الحريري ونجح اقتراح القانون المقدم من عصام نعمان معدلاً.

#### عبد الحليم خدام لمحمد قباني: "الرئيس الحص صنعك!"

في انتخابات عام 1996، قرر الرئيس رفيق الحريري خوض الانتخابات النيابية في بيروت وقام بتأليف لائحة في مواجهة لائحة الرئيس الحص. حاول سعاة الخير تجنيب بيروت معركة طاحنة وذلك بالتوافق على لائحة مشتركة بينهما، إلا أن الحص رفض هذه الفكرة قائلاً لمراجعيه: "ما معنى أن نتفق في يوم الانتخابات شكلياً ونفترق في اليوم التالي سياسياً?" وبعد استبعاد اقتراح الإئتلاف بين القطبين، اقترص سعاة الخير أن يجري الاتفاق بينهما على تقاسم المقاعد النيابية آل 19 في بيروت بأن لا يكون مرشحون في كلا اللائحتين متنافسين على المقاعد نفسها. وكاد هذا الاقتراح يمر لولا اصرار الحريري على ترشيح خالد صعب عن المقعد الدرزي في بيروت الأمر الذي رفضه الحص متمسكاً بعصام نعمان مرشحاً على لائحته. عندئذ طلب الحريري من المؤاء غازي كنعان الضغط على الرئيس الحص من اجل دفعه إلى التخلي عن عصام نعمان والقبول بخالد صعب، إلا أن الحص رفض الانخلي عن عصام نعمان والقبول بخالد صعب، إلا أن الحص رفض الرضوخ للضغوط وهدد بالعزوف عن خوض الانتخابات في حال

استمرارها. حيال هذا المشهد قرر عصام نعمان زيارة اللواء غازي كنعان من دون إعلام الرئيس الحص من اجل تحذيره من مغبة استمراره بالضغط عليه. وبالفعل شرح نعمان للواء كنعان التداعيات المنتظرة في حال قرر الحص الإنسحاب من الانتخابات النيابية بسبب الضغوط ما يجعلها في نظر الرأى العام غير شرعية وغير مشروعة. اقتنع اللواء كنعان بكلام عصام نعمان واكد له أن ليس هناك من مانع لقيام الرئيس الحص بتشكيل لائحة خاصة به. وإما بشأن المقعد الدرزي عن بيروت فقال كنعان: "ليس هناك من بديل عن عصام نعمان لهذا المقعد. "في هذه الاثناء، كان الرئيس الحريري يعمل على اكثر من خط من اجل خردقة لائحة الرئيس الحص وإضعافها. ولهذه الغاية وافق على ضم النائب بشارة مرهج على لائحته وذلك بناء على طلب من نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. وكان مرهج قد ظل حتى اللحظات الاخيرة التي سبقت اعلان الرئيس الحص لائحته الانتخابية مرشحاً على هذه اللائحة إلا انه اختفى فجأة ليظهر في منزل الرئيس رفيق الحريري في قريطم مرشحاً على لائحته. بدوره كان النائب محمد قباني يحاول الانضمام إلى لائحة رفيق الحريري، ولهذه الغاية قام بزيارات عدة لعبد الحليم خدام من اجل التوسط له لدى الحريري كي يضمه إلى لائحته . إلا أن خدام قال له في آخر لقاء معه: " الحريري لن يضمك إلى لائحته والافضل لك ان تعود إلى الرئيس الحص الذي صنعك سياسياً " جرت الانتخابات وكان الرئيس الحص والنائب محمد يوسف بيضون الفائزين الوحيدين من كتلة الحص فيما جرى اسقاط المرشحين الآخرين . بعد نحو شهرين من الانتخابات إلتقى عصام نعمان صدفة باللواء غازي كنعان فسأله نعمان عمّا كان يقصده بقوله له في آخر لقاء بينهما "ليس هناك من بديل عن عصام نعمان لمقعده النيابي في بيروت"، وتأكيده له ان السوريين ان يحاربوه في بيروت، فأجابه كنعان: قصدتُ بذلك ان ليس لك بديل على لائحة الرئيس سليم الحص!!" اجابه نعمان فوراً: "وهل كان الرئيس الحص يفتش عن بديل منى؟!".

انطوت الانتخابات النيابية عام 1996 على مخالفات فاضحة نتيجة تدخلات غازي كنعان وعبد الحليم خدام لمصلحة الرئيس رفيق الحريري ولائحته، فقام عصام نعمان بتوثيقها وقدم على اساسها طعناً إلى المجلس الدستوري طالباً إبطال انتخاب منافسه خالد صعب. وكان من ابرز النقاط التي اوردها في مراجعة الطعن عدم تقديم خالد صعب استقالته من عضوية مجلس ادارة المدينة الرياضية (وهي مؤسسة عامة) قبل سنة اشهر من ترشحه للنيابة كما يقضى القانون. هذه المخالفة حاولت جماعة الرئيس الحريري استدراكها قبل يوم الانتخابات بأن طلبت من خالد صعب التوجه إلى ديوان مجلس الوزراء وتسجيل استقالته في قلمه على ان تُعطى تاريخاً يعود إلى ما قبل ستة اشهر من موعد اجراء الانتخابات، إلاّ ان الأمر اصطدم برفض الأمين العام لمجلس الوزراء هشام الشعار تسجيلها في غير تاريخها الصحيح، فما كان من خالد صعب عندئذ إلا أن قام، بتوجيه من جماعة الحريري، بتسجيلها لدى قلم مصلحة المدينة الرياضية بعد اجراء تحوير في تواريخ سجل الصادر والوارد لدى المصلحة المذكورة. والطريف ان عضو المجلس الدستوري القاضى سليم عازار استوقفته هذه الواقعة فكان ان ذهب بنفسه للتدقيق في سجل الوارد والصادر لدى مصلحة المدينة الرياضية. وعندما تيقن من حصول التحوير في التواريخ احضر السجل معه إلى جلسة المجلس الدستوري وطرحه امام زملائه القضاة على الطاولة قائلاً: "هذا دفتر لحامين وليس سجل مؤسسة رسمية"! احدث هذا المشهد هزة في المجلس الدستوري افضت إلى ممارسة تدخلات وضغوطات سياسية على اعضائه لتجاوز المخالفة المذكورة الأمر الذي ادى إلى استقالة رئيس المجلس الأستاذ وجدى الملاط.

## دوافع وطنية وإخلاقية لإنتخاب لحود للرئاسة

تدخلات اللواء غازي كنعان ونائب الرئيس السوري عبد الجليم خدام في الشؤون اللبنانية لمصلحة الرئيس الحريري وحلفائه لم تقتصر آثارها على لبنان بل كان لها تداعيات في الداخل السوري لاحقاً. ذلك ان نحو 25 مسؤولاً في الادارة العامة السورية جرب اقالتهم من مناصبهم بتهمة الفساد أو لمخالفات من بينها ما له علاقة بإدارة كنعان وخدام للملف اللبناني. وتريد آنذاك ان هذا الأمر هو ما دفع الرئيس بشار الأسد إلى القول امام بعض اصدقائه: "ان الاصلاح يجب ان يبدأ في لبنان وسوريا في وقتِ واحد". إزاء ذلك كله بدأ البحث عن شخصية مشهود لها بالنزاهة والاستقامة لتولى رئاسة الجمهورية في لبنان خلفاً للرئيس الياس الهراوي. وكان ان وقع الاختيار على قائد الجيش العماد اميل لحود الذي كانت انظار القيادة السورية تتجه اليه في اعقاب موقفه الرافض لقرار حكومة الخريري نشر الجيش اللبناني في مناطق انتشار قوات الطوارئ الدولية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 1993 وقد رفض العماد لحود آنذاك تتفيذ قرار الحكومة معتبراً ان ذلك من شأنه ان يؤدي إلى وقف عمليات المقاومة ضد إسرائيل في الشريط الحدودي المحتل، وهدد بالاستقالة من قيادة الجيش في حال اصرار الحكومة على موقفها.

موقف العماد لحود الصلب في دعم المقاومة ترك اثره لدى القوى الوطنية في لبنان كما لدى القيادات السورية ولا سيما الدكتور بشار الأسد، وكان عصام نعمان من المقتنعين بشخصية اميل لحود الوطنية واخلاقيته العالية ما يؤهله ليكون رئيساً للجمهورية في تلك المرحلة، لذلك قام بالتعاون مع الصحافي عماد جودية وبالتسيق مع الدكتور سليم الحص باجراء اتصالات واسعة مع عدد من القيادات اللبنانية الاساسية بهدف التمهيد لوصول العماد لحود إلى رئاسة الجمهورية، لم يمانع اميل لحود في تولى منصب رئيس الجمهورية

عندما عرضت الفكرة عليه، لكنه اشترط ان يأتي الأمر من خلال مجلس النواب. وعندما سئل عن الشخصية التي يرغب في ان تتولى رئاسة الحكومة في عهده اعطى على الفور اسم الرئيس سليم الحص. مع تبلور الاتجاه إلى انتخاب العماد لحود رئيسا للجمهورية قرر ميشال المر، والد الياس المر، صهر العماد لحود، الانسحاب من مشروع ردم الواجهة البحرية في ساحل المتن الشمالي في نيسان 1998 . وكان الرئيس رفيق الحريري اقنعه بالدخول شريكا في المشروع. وكانت مؤسسات خليجية رفضت ان تكون مشاركة وحدها فيه واصرت على ان تشاركها مؤسسات لبنانية. اما سبب انسحاب ميشال المر فكان لتفادي النظر اليه كشريك للحريري عشية انتخاب والد زوجة ابنه رئيساً للعلاد.

#### إذا اردت ان تنجح بادر إلى اقالة عبد المنعم يوسف!

كان الرئيس رفيق الحريري قد تحوّل بعد انتخابات سنة 1996 زعيماً سياسياً. لذا وجد الرئيس حافظ الأسد ان اقصاءه عن الحكم بسرعة سيُظهر سوريا بمظهر المنحازة ضده ولمصلحة الرئيس اميل لحود، فإستقر الرأي على إبقائه على رأس الحكومة في حال سمّته اكثرية نيابية. في الاستشارات النيابية الملزمة، نال الرئيس الحريري 84 صوتاً من اصل 128 نائباً فكلف، بتشكيل الحكومة. إلا أن عدد الاصوات التي نالها لم يرضه واصر على إعادة الاستشارات بحيث ينال عدداً من الاصوات مماثلاً للعدد الذي ناله العماد لحود (118) عند انتخابه رئيساً. لذلك توسّط نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام لدعمه. لكن خدام لم يستطع اقناع الرئيس لحود بإعادة الاستشارات مجدداً، خاصة أن الملف اللبناني كان قد انتقل من عبد الحليم خدام المي نجل الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد. إزاء هذا المشهد لم يجد الرئيس الحريري مناصاً من الإعتذار عن تأليف الحكومة، وذهب إلى القصر الجمهوري في بعبدا لإبلاغ الرئيس لحود بقراره، إلا انه فوجئ

بسماع نبأ اعتذاره من الإذاعة وهو في طريقه إلى يعيدا. فقد سبقه الرئيس لحود إلى إعلان الاعتذار مخافة أن يغيّر رأيه! بعد اعتذار الحريري جرت استشارات نيابية جديدة افضت إلى تكليف الرئيس سليم الحص بتشكيل الحكومة بعد ان سماه تسعون نائباً. قبل يوم من صدور مراسيم تشكيل الحكومة زار عماد جودية، المستشار الاعلامي للرئيس لحود، عصام نعمان في منزله وابلغه ان الاختيار وقع عليه لتولى وزارة الاعلام . لكنه اتصل به هاتفياً في اليوم التالي ليخبره ان تبديلاً قد حصل في توزيع الحقائب الوزارية وإن وزارة الاتصالات ستسند اليه بدلا من الاعلام. السبب أن الرئيسين لحود والحص وجدا أن الصفقات والعقود التي ابرمت في وزارة الاتصالات خلال السنوات الخمس الاخيرة تحتاج إلى رجل قانون قدير لفكفكة ألغازها وازالة الفساد المقترن بها. كانت الحكومة التي شكّلها الرئيس سليم الحص في مطلع عهد الرئيس اميل لحود هي الأولى التي لم يتدخل السوريون في تأليفها منذ اتفاق الطائف إذ جرى اختيار الوزراء حصراً بالتشاور بين الرئيسين لحود والحص. وينقل الوزير عصام نعمان عن عماد جودية قوله إن الرئيس لحود استدعاه خلال فترة المشاورات لتشكيل الحكومة وسلمه رسالة ليقوم بنقلها إلى الرئيس الحص. سلّم جودية الرسالة للحص الذي غاب لمدة عشر دقائق وعاد ليسلم جودية مغلفاً مغلقاً لينقله إلى الرئيس لحود. نقل جودية لتوّه المغلف إلى لحود الذي طلب اليه فتحه وقراءة مضمون رسالة الحص. فوجئ جودية بعد فتح المغلف بوجود لائحة من ثلاثين اسماً يرشح الحص أصحابها ليكونوا وزراء في حكومته الجديدة، وكان الأول في اللائحة اسم عصام نعمان.

وفي 4 كانون أول سنة 1998 صدرت مراسيم تشكيل المحكومة برئاسة الرئيس سليم الحص وقد حملت اسم عصام نعمان وزيراً للإتصالات. وفي اثناء ذهابه إلى القصر الجمهوري في اليوم التالى للإلتقاط الصورة التذكارية تلقى الوزير نعمان اتصالاً هاتفياً من

اللواء غازي كنعان هناه فيه بتعبينه وزيراً في الحكومة. فرد الوزير نعمان مجاملاً بشكر اللواء كنعان على اتصاله، فما كان من اللواء كنعان إبداً. هذه الحكومة ليس لي يد فيها ابداً. يجب ان توجّه شكرك إلى الرئيسين الحص ولحود، فأنت جئت وزيراً باختيارهما". في مساء اليوم التالي، حضر وزير الاتصالات السابق الفضل شلق إلى منزل الوزير نعمان لتهنئته بمنصبه الوزاري وقال له: "إذا كنت تريد ان تتجح في وزارتك قم بإبعاد مدير عام الاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف عن منصبه"!

لم يكد يمضى اسبوع على وجود الوزير نعمان في وزارة الاتصالات حتى بدأت تتكشف له جملة من المخالفات المتراكمة من عهود سابقة. كان أول ما اكتشفه ان هناك تسعة عشر سنترالاً هاتفياً موزعين على عدد من المناطق اللينانية قد انجز تركيبهم لكن مع ذلك لم يتم وضعهم في الخدمة وذلك مسايرةً لشركتي الخليوي، فقام الوزير نعمان باصدار مذكرة بوضعهم في الخدمة على الفور. كما تبين له أيضاً إن الدائرة القانونية للوزارة لا يوجد فيها موظف متخصص في الشؤون القانونية وإنها تدار بواسطة موظفة لا تزال طالبة في كلية الحقوق. كما تبيّن له أيضاً ان الدولة قد اهملت منذ زمن تحصيل عائداتها من المكالمات الخارجية مما حرم الخزينة من مبالغ طائلة. بالرغم من كل المآسى التي اكتشفها الوزير عصام نعمان في وزارة الاتصالات فانه وجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على مدير عام الاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف في منصبه وإن مؤقتاً وذلك لحين سدّ النقص الكبير التي كانت تعانيه الوزارة في كادراتها. وكان اسم عبد المنعم يوسف من ضمن الاسماء التي طالب وزير الاصلاح الاداري حسن شلق باحالتها على التحقيق بسبب اعمال غير قانونية كانوا قد قاموا بها خلال ممارستهم الوظيفة. إلا أن رئيس الحكومة سليم الحص عاد بعد فترة واصدر قرارا بإحالة عبد المنعم يوسف على

التفتيش المركزي.

الحقيقة ان الوزير نعمان كان يريد خلال شهر نيسان سنة 2000 فسخ العقد مع شركتي الخليوي "ليبان سل" و"سليس" لخرقهما احكامه والحاقهما اضراراً فانحة بخزينة النولة، على أن يصار فوراً إلى إجراء استدراج عروض عالمي بغية اختيار شركتين عالميتين بديلتين لإسناد استثمار مرفق الهاتف اليهما وفق شروط افضل لخزينة الدولة وللمشتركين . لكن الرئيس الحص ووزير المالية الدكتور جورج قرم عارضا اقتراح الوزير نعمان بحجة أن ولاية الحكومة نتتهى حكماً بحسب أحكام الدستور في منتصف شهر تشرين الأول سنة 2000، وإن خمسة اشهر غير كافية لإنجاز عملية استدراج العروض واسناد استثمار مرفق الهاتف الخليوي إلى شركتين جديدتين . لذلك قرر مجلس الوزراء الإكتفاء بإقتراح بديل قدمه الوزير نعمان يقضى بإلزام كل من شركتي الخليوي تسديد مبلغ 300 مليون دولار وذلك بموجب سندى تحصيل جرى ابلاغهما اليهما حسب الاصول. بعد عودة الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة، قام في صيف العام 2001 بفسخ العقد الساري المفعول مع الشركتين، وحاول إجراء استدراج عروض مضبوط الإجراءات بغية اسناد استثمار مرفق الخليوي إلى شركتين يمتلكهما أحد رجال اعمال من اصدقائه وقيل إنه من شركائه. لكن الرئيس اميل لحود افسد خطة الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، فكان أن لجأت الشركتان إلى التحكيم المنصوص عليه في العقد، وجرى التوافق على لجنتي تحكيم للقيام بالمهمة في جنيف. فوجئ المحامي انطوان قرقماز، الذي وكلته الدولة للدفاع عن حقوقها لدى لجنة التحكيم، بأن احداً من موظفي وزارة الإتصالات وافق على ان يكون شاهداً على اداء الشركة امام لجنة التحكيم. ازاء نلك، طلب الرئيس لحود من الوزير نعمان قبول الشهادة امام اللجنة لتتفيذ طلبات التعويض الخيالية التي تقدّمت بها الشركتان والتي بلغت اكثر من مليار ونصف المليار دولار لكل منهما!

وافق الوزير نعمان على الشهادة ومَثَّل امام لجنة التحكيم فكانت شهادته اشبه بمرافعة شاملة كانت نتيجتها ان حكمت اللجنة بمبلغ 265، 158، 184 مليون دولار أميركي لاحدى الشركتين، اليبان سل"، وقد جرى التوافق بينها وبين الحكومة على خفضه إلى مبلغ 96 مليون دولار أميركي قبل ان تتغيّر الحكومة ويأتي مروان حماده وزيراً للإتصالات، ويعاود المفاوضات مع الشركتين ويقرر بنتيجتها زيادة المبلغ المتوافق عليه من 96 مليون دولار إلى 150 مليون دولار بدعوى احتساب الفوائد! (ربطاً نص مخالفة المحكم الأستاذ انطوان عقل للقرار الصادر عن لجنة التحكيم بشأن شركة اليبان سل"، وهي وثيقة يُكشف النقاب عنها لأول مرة بعدما عتمت حكومة الحريري على قراري لجنة التحكيم منذ صدورهما). بعد نحو شهر من مباشرة الوزير نعمان مهامه الوزارية وصلته معاملة ادارية من المديرية العامة للأمن العام تتضمن طلبأ بفصل الخطوط الهاتفية للمديرية العامة للأمن العام عن السنترالات الرسمية للدولة والحاقها مباشرة بمقسمات المديرية. احيل الطلب إلى المديرية العامة للانشاء والتجهيز مقروناً بموافقة الوزير شرط عدم وجود أي مانع قانوني أو فني يحول دون تنفيذه. ولكن الوزير عاد ليطلب وقف تنفيذ المعاملة بعد ان زاره على عجل المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية عماد جودية متمنياً عليه بإسم رئيس الجمهورية عدم اجراء أي تغيير في وضعية الخطوط الهاتفية للمديرية العامة للأمن العام التي يجب تبقى مرتبطة بسنترال رأس النبع الموضوع تحت رقابة مخابرات الجيش اسوة بكل مقسمات ادارات الدولة الرسمية. وفي اليوم التالي زار مدير عام الامن العام اللواء جميل السيد وزير الاتصالات في مكتبه لمراجعته في الموضوع. لكن الوزير نعمان ابلغه اعتذاره عن تنفيذ طلبه شارجاً له اسباب رفضه رغم تلقيه طلباً من غازي كنعان لتسهيل هذا الإجراء، مؤكداً تمسكه بموقفه وابلغه ان طلب رئيس الجمهورية هو الأولى بالاحترام . كان ملف الهاتف الخليوي من اكثر الملفات تعقيداً التي واجهت عصام نعمان اثناء وجوده في وزارة الاتصالات اذ تبين له عدم وجود ملف متكامل بشأنها في الوزارة. وبعد مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء تقرر تكليف مؤسسة الاستشارات الدولية "بوز ألن أند هاملتون" بوضع دراسة حول واقع الهاتف الخليوي في لبنان ومستقبله. في هذا الوقت كان صدر تقرير ديوان المحاسبة الذي يتضمن اتهاماً لشركتي الخليوي بخرق احكام دفتر الشروط وحرمان الدولة حصتها من الرسوم المستحقة، وقد أوصى تقرير المؤسسة الاستشارية بأن تعتمد وزارة الاتصالات أحد خيارين: انذار الشركتين بتعديل العقد وتسديد الدولة الرسوم المتأخرة، أو الدعوة إلى استدراج عرض عالمي جديد لتشغيل وصيانة الهاتف الخليوي في لبنان. وكان الوزير نعمان قبل تبلغه تقرير ديوان المحاسبة قد قام بتوجية انذار إلى شركتي الخليوي بطلب فيه منهما وقف استقبال مشتركين جدد بالهاتف الخلبوي نظرأ لتجاوزهما السقف المسموح به لعدد المشتركين المنصوص عليه في دفتر الشروط . لكن الشركتين لم تتقيدا بمضمون الانذار . وبناء على قرار ديوان المحاسبة اختار الوزير نعمان اجراء المفاوضات مع شركتي الخليوي لتعديل العقد بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة اللبنانية تحت طائلة فسخه اذا لم تنجح المفاوضات خلال ثلاثة اشهر. في هذه الاثناء حصل تطور امنى خطير في لبنان تمثل بقيام إسرائيل بقصف محطات الكهرباء في الجمهور وبعلبك والشمال وذلك مطلع عام 2000 الأمر الذي اوجد مناخأ غير مؤات لاجتذاب استثمارات اجنبية إلى لبنان، فكان أن قرر المسؤولون في وزارة الاتصالات صرف النظر عن خيار وقف المفاوضات وإنهاء العقد مع شركتي الخليوي والإستعاضة عن ذلك بإلزام كل منهما بتسديد الدولة مبلغ 300 مليون دولار على حساب حصيتها من الرسوم المتوجبة على المكالمات الهاتفية. كانت حكومة الرئيس سليم الحص فور مباشرتها لمهامها قد

اطلقت حملة ضد الفساد في ادارات الدولة فقامت بوضع عدد من المديرين العامين بالتصرف وإحالت العديد من القضايا على ديوان المحاسبة، كما طلبت من التفتيش المركزي اجراء تحقيق مع مجموعة من الموظفين في قضايا ومخالفات ادارية وقانونية كانوا ارتكبوها . احدثت الحملة على الفساد ضجة واسعة في الاوساط السياسة اللبنانية فاجتمع رئيس مجلس النواب نبيه برى مع الرئيس سليم الحص وقال له: "انت تعلم يادولة الرئيس ان حكومة الرئيس الحريري السابقة لم تتقدم بمشروع الموازنة للعام 1999 وإن على حكومتكم التركيز على هذا الموضوع خاصة انكم اوريتم في بيانكم الوزاري رغبتكم في مباشرة برنامج اصلاح مالى شامل، وإصارحك القول انه لا يمكنك القيام بالأمرين معاً وإن عليك أن تختار: إما الموازنة أو الاصلاح الاداري". لم يكن الرئيس الحص بحاجة إلى كثير عناء ليفهم رسالة نبيه برى وهي انه في حال عزمه على السير في البرنامج الاصلاحي فإن هناك متاعب ستنتظر مشروع الموازنة في مجلس النواب، وبعد دراسة الموضوع قرر الحص التركيز على مشروع الموازنة اذ لا مجال لتسيير شؤون الدولة من دونها. وبالتزامن مع انجاز مشروع الموازنة، وبدلاً من احالة الموظفين المشكوك في نزاهتهم على التفتيش المركزي، قامت الحكومة بإحالة بعض المؤسسات العامة على ديوان المحاسبة للتحقيق معها في مخالفات جرى إرتكابها، كما تمّ وضع برنامج للاصلاح المالى على مدى خمس سنوات اعطى ثماره من السنة الأولى.

غازي كنعان يحاول إنكار مسؤوليته وتوريط جميل السيد...

في الانتخابات النيابية التي جرت سنة 2000، ترشح عصام نعمان في بيروت على لائحة الرئيس سليم الحص. وكانت الحكومة قد احالت على مجلس النواب مشروع قانون جديد للانتخابات على اساس التمثيل النسبي. لكن مشروعاً آخر جرى اقراره في مجلس الوزراء كان قد وضعه وزير الداخلية ميشال المر بالتعاون مع الرئيس رفيق

الحريري واللواء غازي كنعان. وقد أسندت إلى مدير عام الامن العام اللواء جميل السيد، بادئ الأمر، مهمة اجراء مفاوضات بشأنه مع الاطراف السياسية. كان واضحاً ان التقسيمات الانتخابية لهذا المشروع تضمن للرئيس رفيق الحريري فوزاً مريحاً على منافسيه في بيروت مما يؤمن له العودة إلى رئاسة الحكومة. وكان العزاب الحقيقى لهذا المشروع نائب الرئيس السورى عبد الحليم خدام الذي كان يمنى النفس بالحلول محل الرئيس حافظ الأسد في الرئاسة بعدما اشتد عليه المرض قبيل وفاته، وضبعت كتلة الحريري إمكانيات هائلة للفوز في هذه الانتخابات. فبالإضافة إلى المال السياسي الذي وُزع بسخاء على المفاتيح الانتخابية في بيروت جرى استخدام الشحن الطائفي والمذهبي ضد الرئيس الحص ولائحته بإتهامه زوراً بنقل قيود المئات من ابناء الطائفة الشيعية إلى بيروت للاقتراع لصالحه. كما تدخل غازي كنعان أيضاً لتجبير اصوات الناخبين من اصل سوري الذين يمون عليهم في بيروت وعددهم نحو ثلاثين الفأ للإقتراع للائحة الحريري. فوق نلك، فإن عدم وجود مرشح لحزب الله في الدائرة الثالثة حيث خاض الرئيس الحص ولائحته الإنتخابات ادى إلى تخفيف حماسة مناصري حزب الله للأقتراع للائحة الرئيس الحص بسبب إنتقالهم إلى دوائر أخرى حيث للحزب مرشحون يحتاجون إلى خدماتهم الادارية واللوجستية والتعددية. في هذه الأثناء بلغ الوزير نعمان ان ضابطاً في الامن العام بتدخل في الإنتخابات لصالح لائحة الرئيس الحريري فاتصل باللواء جميل السيد لإبلاغه بالأمر. اجابه اللواء السيد ان الضابط المذكور لا يعمل فقط لمصلحة البرئيس الحريسري بل أيضنا لحساب المخابرات السورية والمخابرات اللبنانية. قام الوزير نعمان لتوه بالإحتجاج لدى العميد رستم غزالة الذي استشاط غضباً وقال له: "شو بدو جميل السيد يحطها بضهرنا"! في اليوم التالي ذهب عصام نعمان إلى الرئيس اميل لحود واخبره بما جرى فقرر الرئيسان لحود والحص عرض الموضوع على مجلس الوزراء بغية إقالة اللواء السيد في حال ثبوت مسؤوليته. انعقدت الجلسة في موعدها الاسبوعي لكن الموضوع لم يطرح على بساط البحث. سأل الوزير نعمان الرئيس لحود عن سبب عدم بحثه فأجابه انه تبين ان المسؤول الحقيقي عن التدخلات والمخالفات هو اللواء غازي كنعان. وعندما لحسّ اللواء كنعان بأن الرئيس لحود سيشكوه إلى الرئيس بشار الأسد سارع إلى مقابلة الرئيس لحود محاولاً إلقاء مسؤولية المخالفات على اللواء جميل السيد مع استدراك لافت اذ قال للرئيس لحود: "يا فخامة الرئيس، جميل السيد عيني وانني في لبنان، واذا الرئيس اميل لحود موفداً إلى دمشق لاطلاع الرئيس بشار الأسد على الرئيس الميل لحود موفداً إلى دمشق لاطلاع الرئيس بشار الأسد على الرئيس الأسد بمعالجة الموضوع. وكما كان متوقعاً جاءت نتائج الرئيس المصلحة لائحة الحريري. ذلك لأن الرئيس الحص لم يكن الانتخابات لمصلحة لائحة الحريري. ذلك لأن الرئيس الحود.

لم يكن اللواء جميل السيد يوماً اداةً للمخابرات السورية، يقول الوزير نعمان، بل على العكس من ذلك كان دائماً ضابطاً وطنياً مؤيداً للمقاومة انما كان يحاول في تلك الفترة ان يؤسس لنفسه مستقبلاً سياسياً بعد خروجه من الوظيفة.

d & Akl chile d'Avecats and de Beyrouth

فارانسار فارواسي فلمرارسية أنظران طال: الرئيس فانتساي Links Internationals des Avacais Andrea Chicago عِمْقِل وَعِمْقِل شرَحَة مَننِيَة المُمَاماة للك نعابة بيعوت

# OPINION DISSIDENTE CONCERNANT LES DEMANDES RELATIVES A LA POLLUTION DES FRÉQUENCES

#### REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant d'entamer mon avis sur les conditions requises par la loi pour qu'il y ait lieu à des demandes en dommages-intérêts, je formulerai mes observations préliminaires comme suit :

### I- L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SAISIR LA «TECHNICAL DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE»

Je note, tout d'abord, que, malgré mes observations sur les stipulations de la « Clause 40 », ainsi que celles de l' « Attachement 8 » du Contrat BOT, qui sont déterminantes à ce sujet, et dont l'art. 5.2 de l'« Attachement 8 » s'impree à notre Tribunal, je n'en ai trouvé sucune mention dans la « Sentence finale ».

Sur ce, je formule mon opinion disaidente comme suit :

La clause 40 du contrat BOT stinule ce qui suit :

#### Clause 40: Technical Dispute Resolution Procedure.

«In the event of any dispute between the Parties concerning supervening sufficulties in implementing the System in accordance with the «GSM Recommendations and the Specifications, the Parties shall decide some the appropriate means to overcome or circumvent such difficulties by sussing the technical Dispute Resolution Procedure described in «Attachment No. 8».

trin as - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 - 1909 مثلث أرفائي مالف أرفائيس - 1 ( ۱۹۹۹ - ۱۹۰۵ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹

وثيقة لجنة التحكيم

Ta lumière des résultats du « GROSS REVENU SHARING » de l'Etat, tout ment effectué en faveur de LIBANCELL, contrairement aux considérations hait et de droit sus-mentionnées, aboutirait, d'une part, à la dépossession de fatt de ses bénéfices brataqu'il a touchés pendant toute la durée du contrat, et à l'encichissement de LIBANCELL au détriment de l'Etat, d'autre part.

E Sur ce, j'estime que les demandes de LIBANCELL doivent être rejetées.

Antoine AKL

Arbitre nommé par l'Etat Libanais.



## جوزف الهاشم... المحارب دائماً على كل الجبهات

من التقى مع على ابي طالب التقى مع سائر الإديان

أول ما تعلمه عن جوزف الهاشم عند لقائك به، انه تلقى علومه الأولى في جامع بلدته البرجين في منطقة اقليم الخروب، التي ولد فيها قبل خمسة وسبعين عاماً. ما يميز جوزف الهاشم عن كثير من السياسيين في لبنان هو إلمامه العميق باللغة العربية، والذي يرجع لأسباب عديدة اهمها تعمقه بقراءة كتاب القرآن الكريم وهو لا يزال يافعا وغوصه في صفحات كتاب "نهج البلاغة" للأمام على بن ابي طالب، أكثر من الف ومئتى مرة، واضافة إلى ذلك فأن جوزف الهاشم شاعر باللغة الفصحي ورث موهبته الشعرية عن والده الذي حول منزله في "البرجين" إلى صالون البي يتساجل فيه كبار الشعراء في منطقة الشوف، كما انه لا يمكن اغفال دور "مدرسة الحكمة"، التي درس فيها جوزف الهاشم في صقل موهبته باللغة العربية، وهي المعروفة باهتمامها الشديد بتدريس اللغة العربية وأدابها، ولمن لا يعلم فأن جوزف الهاشم صاحب عدة مؤلفات في اللغة العربية اعتمنتها وزارة التربية في مناهجها التعليمية.

في بدء ابحار جوزف الهاشم في عالم السياسة قذفته زوبعة القوميين إلى أحد مراكزها في رأس بيروت. اعجبته فلسفة انطون سعاده، وكادت ان تصبح أحد مكونات شخصيته، قبل ان يكتشف ان لبنان الموجود في مبادئ الحزب السوري القومي الإجتماعي، هو غيره المزروع في ثقافته العائلية والمدرسية، والتي تقوم على الولاء حصراً لأرزة لبنان وجبال صنين. فكان ان غير قناعاته السياسية، واقلع بالاتجاه المعاكس وتحديداً نحو بيت الكتائب في الصيفي حيث رسا قاربه الحزبي حوالي خمسين عاما قبل ان يغادر تحت ضغط العواصف الداخلية التي صدعت وحدة الحزب بعد وفاة مؤسسه الشيخ بيار الجميل.

سرعان ما انتبه المسؤولون الكتائبيون، إلى الحضور الذهني المتوقد للوافد الجديد إلى صفوفهم، فقاموا بتعيينه رئيساً للخلية الطلابية في مدرسة الحكمة، الأمر الذي ساعده على تثبيت حضوره في صفوف الحزب واستنفر فيه روح الخطابة، ليصبح جوزف الهاشم مع الوقت أحد ابرز الخطباء الارتجاليين التي عرفتهم الحياة الحزبية في لبنان إلى جانب لويس أبو شرف وادمون رزق من حزب الكتائب وعبد الله سعاده وانعام رعد واسد الاشقر من الحزب السوري القومي الإجتماعي، تميز جوزف الهاشم خلال حياته الحزبية بحبه للتحديات المباشرة والمواجهات الصعبة، برز ذلك عندما تصدى مع عدد من رفاقه الطلبة لقرار أصحاب دور السينما في بيروت برفع اسعار تذاكر الدخول للطلاب، فنزلوا إلى دار سينما "روكسي" في ساحة البرج، وقاموا بتمزيق المقاعد التي جلسوا عليها بالشفار، وفي اليوم التالي قرر أصحاب دور السينما تخفيض اسعار التذاكر بعد ان وصلتهم رسالة جوزف الهاشم ورفاقه. وعندما وقع الخلاف الشهير بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري والمطران مبارك عام 1952 توجه جوزف الهاشم على رأس مجموعة كبيرة من طلاب مدرسة الحكمة إلى القصر الجمهوري في منطقة القنطاري، وراحوا يرددون هتافات واناشيد حماسية مؤيدة للمطران مبارك كتب كلماتها جوزف الهاشم، قبل ان يقوم وفد منهم بتسليم مدير غرفة الرئاسة في القصر الجمهوري جورج حيمري، رسالة تأييد للمطران مبارك.

بعد انتهائه من مرحلة التعليم الجامعي عام 1968عمل جوزف الهاشم مدرساً للغة العربية وأدابها في عدد من المدارس الرسمية والخاصة، كما جرى تعيينه في العام نفسه رئيساً لأقليم الشوف الكتائبي. عُرف عن جوزيف الهاشم خلال ممارسته التعليم تشجعيه الدائم لطلابه، على قراءة كتاب نهج البلاغة للأمام على بن ابي طالب، وكان رأيه دائما: "أن من يقرأ نهج البلاغة لا بد من أن يعجب بعلى ومن اعجب به أحبه ومن أحبه تقرب منه ومن تقرب منه التقى معه ومن التقى معه تلاقى مع سائر الأديان والناس". وسرعان ما وصلت اصداء هذا الكلام إلى الامام موسى الصدر، فقام بتوجيه دعوة لجوزف الهاشم لإلقاء قصيدة شعرية في بعلبك بمناسبة عيد "الغدير"، لكن سوء الاحوال الجوية حال دون وصول المشاركين إلى مكان المهرجان، فتقرر نقله إلى صور. يعتز جوزف الهاشم بما كتبه عنه الشاعر محمد على فرحات والذي قال في أحد مقالاته: "ابي ولدني وجوزف الهاشم خلقني". ويذكر ان محمد على فرحات كان تلميذاً لجوزف الهاشم في مدرسة الجديدة الرسمية.

ازمة بين بيار الجميل وكميل شمعون سببها جوزف الهاشم

يعتبر جوزف الهاشم نفسه، الدينامو الاساسي للنشاط الكتائبي في منطقة الشوف. قبل تعيينه رئيساً لأقليم الشوف في حزب الكتائب عام 1967 كانت عجلة العمل الحزبي الكتائبي في منطقة الشوف ندور ببطء شديد، ولكن مع تولى جوزف الهاشم قيادة العمل الحزبي

الكتائبي انقلب الحضور الكتائبي في الشوف من ضعيف إلى قوي وفاعل، وقد ظهر ذلك في عدد من المناسبات الحزبية، كان ابرزها المهرجان الخطابي الذي نظمه اقليم الشوف الكتائبي في بيت الدين، وحضره رئيس الحزب بيار الجميل كما ظهرت قوة الحزب أيضاً في الاحتفال الحاشد الذي اقامه اقليم الشوف الكتائبي في صالة "لاسيستا" في منطقة خلدة، بحضور الامير مجيد ارسلان، وتكلم فيه ادمون رزق وجوزف الهاشم، وفي محاولة لعرقلة المهرجان، اقدمت عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي بأوامر من قيادتها العليا، على قطع الكهرباء عن صالة الاحتفال، تعبيراً عن انزعاجها من النشاط الكتائبي المتنامي من منطقة الشوف وذلك في العام 1969.

بفضل نشاطه الحزبي، تحول جوزف الهاشم، خلال وقت قصير إلى شخصية سياسية فاعلة في منطقة الشوف، وهذا ما دفع حزب الكتائب إلى ترشيحه للانتخابات النيابية عام 1968 عن المقعد الماروني في منطقة الشوف، ترشيح كاد ان يتحول إلى ازمة سياسية بين كميل شمعون وبيار الجميل، ويهدد بفرط الحلف الثلاثي الذي قام تلك الفترة بين الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل والعميد ريمون اده، يومها اعتبر الرئيس كميل شمعون ان ترشيح جوزف الهاشم في الشوف هو خرق للتفاهم بين اركان الحلف الثلاثي والذين اتفقوا فيما بينهم على حق كل واحد منهم في اختيار مرشحي الحلف الثلاثي للانتخابات النيابية في منطقة نفوذه، وكان لكميل شمعون في ذلك الوقت شعبية واسعة في منطقة الشوف، وردأ على ترشيح الكتائب لجوزف الهاشم في الشوف، قام الرئيس شمعون بترشيح أحد انصاره المدعو جوزف عبود في الاشرفية في مواجهة بيار الجميل. وفي خطوة تعكس حضور جوزف الهاشم السياسي في منطقة اقليم الخروب، قام وفد من ابناء القرى السنية في "الاقليم" بزيارة إلى الرئيس شمعون اعلنوا له خلالها استعدادهم للأقتراع لمصلحته للمرة الأولى منذ عام 1958 في حال قام بضم جوزف الهاشم إلى قائمته الانتخابية في الشوف، ولكن شمعون رفض هذا الاقتراح. ومع استمرار كل من بيار الجميل وكميل شمعون على موقفه قرر جوزف الهاشم الانسحاب من المعركة الانتخابية حفاظاً على وحدة المسيحيين.

اضافة إلى نشاطه الحزبى والسياسي مارس جوزف الهاشم العمل الصحافي فعمل محرراً في جريدة العمل الكتائبية، وكان له عمود يومي بعنوان "نقطة حير"، اما ابرز محطات جوزف الهاشم الصحافية في جريدة العمل فقد كانت ذهابه إلى مصر عام 1968 لتغطية المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي اسفرت عن توقيع "اتفاق القاهرة"، وكان الوفد اللبناني برئاسة قائد الجيش العماد اميل بستاني قد وصل إلى القاهرة وراح ينتظر وصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تأخر حضوره دون ان تعرف الاسباب، وبعد خمسة ايام قضاها الوفد اللبناني في الانتظار دون نتبجة قرر العماد اميل بستاني العودة إلى بيروت وتوجه على رأس الوفد اللبناني لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر واستئذانه بالمغادرة، وبعد انتهاء إجتماعه مع عبد الناصر خرج العماد بستاني وابلغ عضو الوفد اللبناني الرائد سامي الخطيب امام عدد من الصحافيين من بينهم جوزف الهاشم قراره تأجيل العودة إلى بيروت بعدما تعهد الرئيس عبد الناصر بحضور وفد منظمة التحرير إلى القاهرة للبدء بإجراء المباحثات مع الوفد اللبناني، وكان الرئيس عبد الناصر قد اجري اتصالاً بالقيادة السورية، حيث طلب منها إرسال ياسر عرفات إلى القاهرة، والا فإن مصر أن تقف مع سوريا في حال تعرضها لأي اعتداء من قبل إسرائيل.

بعد التوقيع على اتفاقية القاهرة، اتخذ حزب الكتائب قراراً

بالانفتاح على منظمة التحرير الفلسطينية، وكلف لجنة حزبية كان من بين أعضائها جوزف الهاشم الاتصال بالقيادات الفلسطينية، والعمل معها على تمتين اواصر العلاقات بين الطرفين، كان أول ما لمسه الكتائبيون من خلال إجتماعاتهم مع القيادات الفلسطينية في لبنان، بأن هذه القيادات تعمل ما في وسعها، للتملص من الاتفاقات المعقودة بينها وبين الحكومة اللبنانية والمتعلقة بتنظيم الوجود الفلسطيني المسلح على الاراضي اللبنانية. شعر المسيحيون حيال هذا المشهد بالقلق على مصيرهم، فراحوا يكثفون عمليات التدريب على السلاح للدفاع استعداداً للدفاع عن مصيرهم، والى جانب الاستعدادات العسكرية قام حزب الكتائب بحملة تعبئة سياسية وشعبية في اوساط مناصريه داعياً فيها لمقاومة فكرة الوطن البديل، وكان جوزف الهاشم أحد الذين تولوا عمليات التعبئة هذه.

### الحرب الاهلية.... لن نسكت حتى نسقط

في بداية الحرب الاهلية عُين جوزف الهاشم، مديراً لأذاعة صوت لبنان الناطقة بلسان حزب الكتائب اللبنانية. " انطلقت الاذاعة في عملها بإمكانات متواضعة جدا، وكان مقرها في شقة صغيرة بالقرب من بيت المركزي الكتائبي في الصيفي كانت مؤلفة من غرفتين فقط، وكثيراً ما كان جوزف الهاشم يدفع من جيبه ثمن القرطاسية التي يحتاجها المحررون في عملهم، وذلك بسب الشح في موارد الاذاعة المالية. استمر الوضع على هذه الحال، إلى ان فكر جوزف الهاشم بالقيام بقفزة نوعية تسمح للأذاعة، بالارتقاء إلى مصاف الاذاعات الكبرى. فاقترح على حزب الكتائب اعطائه حق استثمار الاذاعة لمدة عشرين عاما لقاء نسبة من الارباح، وافقت قيادة الحزب على هذا الاقتراح، وانطلقت الاذاعات في فترة تصيرة ان تصبح أحد اهم الاذاعات في لبنان والعالم العربي، وكانت

أحد ابرز النجاحات التي حققتها الاذاعة في تلك الفترة، هي تغطيتها للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 1980 مباشرة من واشنطن، والتي فاز بها الرئيس "رونالد ريغن".

وكان جوزف الهاشم بإلاضافة إلى مسؤوليته كمدير للأذاعة، يتولى كتابة التعليق السياسي اليومي ويذيعه بصوته، وكانت تعليقاته مثار اهتمام ياسر عرفات، الذي كان يواظب على سماعها، وبالاضافة إلى كتابته للتعليق السياسي، كان جوزف الهاشم يكتب التصاريح اليومية للشيخ بيار الجميل، وخلال إحدى جولات القصف بين المنطقتين الشرقية والغربية اصيبت الاذاعة اصابات مباشرة، مما اضطر العاملين فيها إلى النزول إلى الملجأ، فاستلم جوزف الهاشم البث وحيداً على مدى ثلاث ساعات راح خلالها يهاجم خصومه السياسيين ويتحداهم، بأن يستطيعوا اسكات الاذاعة، ويومها قال جملته الشهيرة: "لن نسكت حتى نسقط".

وقعت اذاعة صوت لبنان اسيرة المواقف السياسية المتباينة في صغوف القيادات الكتائبية، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة حزب الكتائب مع إسرائيل فبينما كان الشيخ بشير الجميل من اشد المتحمسين لتوثيق العلاقة مع إسرائيل، كان هناك مجموعة أخرى، مؤلفة من رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل وادمون رزق وجوزف الهاشم وأمين الجميل ترفض هذه العلاقة، وترى انها لن تجر على المسيحيين الا الحقائق المرة، وفي ظل هذه التجاذبات الحادة، راح بشير الجميل يتهم في مجالسه الخاصة اذاعة صوت لبنان بعرقلة نشاط القوات اللبنانية الاعلامي والذي كان يتم بوحي إسرائيلي، وذلك عندما راحت الاذاعة تمنتع عن اذاعة اخبار مصدرها القوات اللبنانية لاحتوائها على الكثير من المغالطات التي كان من شأنها ان تؤجج الفتنة الطائفية في البلاد وتطال وحدة الجيش اللبناني. وكان من بين هذه الاخبار التي رفضت

الاذاعة بثها، خبر "انشقاق عناصر مسيحية في الجيش بعد ان رفضت أوامر قيادتها بضرب القوات اللبنانية" في الحدث، وبعد التدقيق في الخبر تبين انه مفبرك.

ثارت ثائرة بشير لرفض الاذاعة بث الخبر، وقرر الاقتصاص من جوزف الهاشم، فأمر أحد مسؤوليه العسكريين المدعو "ريمون اسايان بوضع حاجز امام مبنى اذاعة صوت لبنان ومنع جوزف الهاشم من الدخول اليها. تصرف بشير هذا احتج عليه جوزف الهاشم امام الشيخ بيار الجميل والذي كانت ردة فعله هي انه قام من فراش المرض وتوجه إلى اذاعة صوت لبنان حيث قام باستدعاء ابنه بشير ومسؤول حزب الكتائب في الاشرفية جان ناضر وقال لهم: "جوزف الهاشم ابني الثالث". وعلى الرغم من ذلك بقى بشير، مصراً على ابعاد جوزف الهاشم عن الاذاعة، فأوعز إلى المكتب السياسي الكتائبي بإرسال لجنة مالية إلى اذاعة صوت لبنان للتأكد من صحة حساباتها المالية، وبعد أن تبين للجنة أن حسابات الأذاعة لا تشوبها شائبة، اتصل بشير بجوزف الهاشم وقال له: "لقد حاولت بكل الطرق ازاحتك من الاذاعة لكنني لم انجح"، وبعد ان فشل في وضع يده على اذاعة صوت لبنان، قام بشير بتأسيس اذاعة موالية له اسماها اذاعة لبنان الحر، وعين المحرر السابق في اذاعة صوت لبنان "سجعان القزى" مديراً لها.

## أوقفوا رحلاتكم إلى إسرائيل

لعب جوزف الهاشم خلال فترة حرب السنتين دوراً اساسياً في المتمهيد للزيارة التي قام بها الشيخ بيار الجميل عام 1976 إلى الرئيس حافظ الأسد، وذلك بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان عاصم قانصوه، وكان قانصوه زميلاً لجوزف الهاشم على مقاعد الدراسة في مدرسة الحكمة، وقد استمرت

صداقتهما خلال فترة الحرب الاهلية على الرغم من التباعد في المواقف السياسية، ويفضل هذه الصداقة كان عاصم قانصوه يأتي إلى المنطقة الشرقية للإجتماع إلى الشيخ بيار الجميل، ومسؤولين كتائبيين آخرين.

يشهد جوزف الهاشم من موقع الخبير والمطلع على خفايا الامور، أن الرئيس حافظ الأسد عمل جاهداً على تطمين المسيحيين في لبنان، لكن اصرار البعض في الجبهة اللبنانية على الاستمرار في الرهان على إسرائيل ادى الى تدهور العلاقات بين الجبهة اللبنانية وسوريا. وخلال مأدبة غداء اقامها الكتائبي جورج عقل في منزله في بلونه وحضرها جوزف الهاشم والعقيد في الجيش السوري ابراهيم الحريجي ابرز الحريجي لائحة بأسماء عناصر من القوات اللبنانية يتدربون في إسرائيل وقال لجوزف الهاشم: "اوقفوا رحلاتكم إلى إسرائيل نحن لا نستطيع تحمل ذلك"، وفي خطوة تهدف إلى استيعاب القيادات المتشددة في الجبهة اللبنانية استقبلت سوريا الشيخ بشير الجميل، وابلغته حرصها على قيام افضل العلاقات معه ومع المسيحيين في لبنان. لكن ذلك لم يمنع بشير من الاستمرار في الرهان على تغيرات في الأوضاع الاقليمية تسمح له بالانقلاب على الخيار السوري في لبنان، ومع زيارة الرئيس المصرى انور السادات إلى القدس عام 1977، اعتقد بشير أن الظروف الاقليمية باتت مؤاتية لتنفيذ مشروعه، فراح يعمل على تحضير الاجواء الامنية والسياسية في المنطقة الشرقية التي تسمح له بإخراج القوات السورية من المناطق المسيحية. رفض بشير للوجود السوري في المنطقة الشرقية عبر عنه واضحاً عندما اقدم على محاولة تحطيم صورة للرئيس حافظ الأسد كانت معلقة على حاجز للقوات السورية في منطقة ساسين، وعلى الاثر قام عناصر الحاجز السوري باعتقاله، وما ان علم جوزف الهاشم باعتقال بشير حتى توجه إلى مكان احتجازه وطالب الضابط المسؤول عن المركز

بالافراج عنه وذلك حتى لا يكون اعتقاله سبباً في تدهور العلاقات بين المسيحيين ودمشق. رفض الضابط السوري الافراج عن بشير واصر على ابقائه محتجزاً حتى الصباح رافعاً يديه وقال لجوزف الهاشم: "من المؤكد انني سأنال ترقية اذا اطلقت النار عليه جزاء فعلته". فأجابه الهاشم: "يمكنك إطلاق النار علينا نحن الاثنين"، وامسك بيد بشير، وخرج برفقته من مركز القوات السورية، اثار تصرف بشير هذا استياء والده والذي اتهمه بحضور جوزف الهاشم بالقيام بمغامرات غير مدروسة لن تجلب الاالضرر على المسيحيين.

## مقتل جود البايع والمصالحة المرفوضة

كان "بشير" يسعى دائماً ان يكون سيد القرار المسيحى في لبنان، وهو لذلك عمل على ابعاد كل القيادات المنافسة له في المناطق المسيحية وفي طليعتها النائب طوني سليمان فرنجية، وكانت العلاقات بين حزب الكتائب وال فرنجية قد شهدت توتراً عندما حاول الكتائبيون في الشمال التمدد إلى مناطق محسوبة سياسياً وشعبياً على الرئيس فرنجية مثل "أهدن والكورة ويشرى"، ولم يلبث هذا التوبّر أن تحول إلى احتكاكات مسلحة بين الطرفين في اكثر من منطقة في الشمال، وكانت النقطة التي فاض بها الكأس هي اغتيال رئيس قسم زغرتا الكتائبي "جود البايع" على يد مسلحين مؤيدين للرئيس سليمان فرنجية، ومع شيوع خبر مقتل جود البايع بدأت الاتصالات لتطويق نيول الحادث، فانعقد اجتماع في بيت الكتائب المركزي حضره الرئيس كميل شمعون والمحامي شاكر أبو سليمان والشيخ قبلان عيسي الخوري والشيخ بيار الجميل ومدير اذاعة صوت لبنان جوزف الهاشم، واقترح خلاله الشيخ "قبلان" أن يقوم الشيخ بيار الجميل بزيارة إلى زغرتا لوضع اكليل من الزهر على قبر جود البايع، على ان يكون الرئيس سليمان فرنجية في استقباله عند جسر المدفون، وإفق المجتمعون على هذا الاقتراح

باستثناء الرئيس كميل شمعون، الذي تحفظ عليه بسبب وجود القوات السورية في منطقة الشمال، وبغية ترسيخ فكرة المصالحة استدعى الشيخ بيار الجميل ابنه بشير وجوزف أبو خليل والنائب جورج سعاده والشيخ يوسف الضاهر، وسألهم رأيهم في اقتراح الشيخ قبلان عيسى الخوري فطلبوا مهلة للتفكير، ليعودوا بعد خمس دقائق، ويعلن بشير بإسمهم رفضهم للأقتراح. شكل هذا الموقف صدمة للمجتمعين فسأل جوزف الهاشم بشير: "هذا يعنى انك تريد الثار"، فسكت بشير ولم يجب، وفي صباح 1978/6/13 اتصل مدير عام الامن عام فاروق ابي اللمع بجوزف الهاشم، وإخبره بوقوع مجزرة في زغريًا ذهب ضحيتها النائب طوني فرنجية وعدد كبير من الزغريّاويين، وإن ابطال هذه المجزرة هم اشخاص كتائبيون. لم يصدق جوزف الهاشم الخبر عندما سمعه وقال لفاروق ابي اللمع بانفعال شديد:" شو خوتت انت عند هالصبح"، لكن ابي اللمع اكد له صحة الخبر . لم يكن بيار الجميل قد علم بأمر المجزرة قبل ان ينقل له جوزف الهاشم الخبر وهو عندما علم بالأمر راح يربد: "شو هالكارثة" وكاد ان يقع ارضاً من شدة الصدمة.

حاول جوزف الهاشم اقناع الرئيس فرنجية بأن لا علاقة لسمير جعجع بمقتل ابنه طوني، بدليل انه اصيب قبل ان يصل إلى منزله، وإن المسؤول عن عملية الاغتيال هو ايلي حبيقة، والذي كان أيضاً أحد قادة الهجوم على اهدن، لكن الرئيس فرنجية بقي مصراً على اعتبار سمير جعجع هو المتهم الأول، لإنه برأيه ما كان على ابن بشري ان يشارك في الاعتداء على اهدن.

### اجتياح 1982

بيار الجميل: "انتخاب بشير رئيساً ليس مشروعاً ناجحاً"

عام 1982 قامت إسرائيل بعملية اجتياح واسعة للأراضى اللبنانية، وهي اختارت توقيتها بدقة، بحيث تأتى على ابواب انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان مما يسمح لها بالتدخل في مجريات هذه الانتخابات والتحكم بها.

رفض النواب المسلمون انتخاب بشير رئيساً للجمهورية، مبررين رفضهم بمسؤوليته عن عدد كبير من عمليات القتل التي حصلت بحق المسلمين خلال الحرب الاهلية، وبغية دفعهم لتعديل موقفهم تدخلت الولايات المتحدة الأميركية، وطلبت من السعودية توجيه دعوة لبشير لزياراتها، وهي كانت تأمل ان تؤدي هذه الزيارة إلى تحسين صورته في اذهان المسلمين بحيث يصبح انتخابه مقبولاً بالنسبة لهم. وبعد عودته من السعودية بدأ خطاب بشير تجاه الشريك المسلم في لبنان يتجه نحو الإعتدال.

في 23 اب 1982 انتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية في جلسة عقدت في ثكنة الفياضية وبعد انتهاء الجلسة، وقف الشيخ بيار يتقبل التهاني في باحة ثكنة الفياضية، يحيط به عدد من نواب حزب الكتائب، وعندما تقدم منه جوزف الهاشم لتهنئته قال له بيار الجميل: "ما تهنيني مش مقتدم بكل هيدى القصمة هيدا منو مشروع ناجح".

بدأ بشير تحضيراته لتسلم مقاليد الحكم، بجولة على عدد من الزعماء اللبنانيين، فزار برفقة جوزف الهاشم الامير مجيد ارسلان في قصره في عاليه. وعندما وصلا إلى مدخل القصر وجداً مجموعة من المواطنين الذين اختطف ابنائهم على يد عناصر "القوات" في منطقة الجبل بانتظارهم، والذين ما ان شاهدوا الشيخ بشير حتى راحوا يهتفون طالبين منه الكشف عن مصير ابنائهم، ادرك جوزف الهاشم الرسالة التي كان يود الامير مجيد ايصالها إلى بشير من خلال هذه المظاهرة، فدعا بشير الى إطلاق سراح المخطوفين من ابناء الجبل، لكن بشير صارحه انه غير قادر على تنفيذ هذا الطلب، نظراً لوجود ضغوط إسرائيلية عليه تهدف إلى إبقاء ملف المخطوفين مفتوحاً.

كان الإسرائيليون في الجبل يعملون بشكل دائم على تحريض القوات اللبنانية على الدروز، وامعاناً منها في تأجيج الصراع الدرزي المسيحي، راحت مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائفها على القرى الابرزية والمسيحية في الجبل، بشكل متزامن. هذه الممارسات الإسرائيلية قرر جوزف الهاشم فضحها في اذاعة صوت لبنان، فاتهم إسرائيل في تعليقه السياسي بمحاولة جر الجبل إلى حمام دم. اثار تعليق جوزف الهاشم ربود فعل إسرائيلية غاضبة، فاتهمه المعلق السياسي للأذاعة الإسرائيلية، بالاساءة إلى رسالته الاعلامية، وفي رد على الرد هدد جوزف الهاشم الإسرائيليين، بكشف احداثيات المدفعية الإسرائيلية التي تتولى قصف قرى الجبل.

كذلك لم تسلم اذاعة صوت لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي، من انتقادات بعض القوى في الحركة الوطنية، التي اتهمتها بلعب دور مصحح الرمي للمدفعية الإسرائيلية، وذلك في اشارة إلى قيام الاذاعة في نشراتها وملاحقها الاخبارية، بتحديد اماكن سقوط القذائف الإسرائيلية في بيروت الغربية، هذا الاتهام رد عليه جوزف الهاشم بتعليق بعنوان" الفضل للسطح"، اوضح فيه ان مراسلي الاذاعة يقومون بواجبهم المهني في تغطية عمليات القصف من سطح أحد الابنية المجاورة للأذاعة، وكان الإسرائيليون بعد غزوهم للبنان قد قاموا بفتح مكتب اتصال لهم في منطقة ضبية، وعندما حاول مدير المكتب القيام بزيارة إلى اذاعة صوت لبنان للتعرف إلى اذاعة جوزف الهاشم، رفض الاخير استقباله، وطلب من حراس الاذاعة اقفال الابواب في وجهه.

# أمين الجميل رئيساً للجمهورية

ليلة 14 /1982 وقف جوزف الهاشم وكريم بقرادوني وجوزف أبو خليل وزاهي البستاني، فوق انقاض بيت الكتائب المدمر في الأشرفية يشاهدون عملية سحب جثة الشيخ بشير الجميل من تحت

الركام، بعد غياب بشير الجميل اعتبر الإسرائيليون ان رهانهم على القوات اللبنانية، لم يعد ذي جدوى، وكان رأيهم انه اذا كان بشير وهو الاقوى بين جماعته قد راح يحاول التملص من التزاماته تجاه إسرائيل بعد انتخابه رئيساً للجمهورية فكيف بالذين سيأتون من بعده وهم اضعف منه بكثير.

لقى انتخاب أمين الجميل معارضة من قبل القوات اللبنانية، والتي رأت ان وصول أمين إلى الحكم هو تحد لها، فراحت توزع مناشير في المنطقة الشرقية تتضمن عبارات مهينة بحقه. نقمة القوات اللبنانية على رئيس الجمهورية أمين الجميل حاول مستشاره جوزف الهاشم والرئيس كميل شمعون استيعابها، فاقترحا على الرئيس أمين الجميل، تعيين بعض المقربين من بشير في مراكز في الدولة. استجاب الشيخ أمين لهذا الاقتراح وقام بتعيين زاهى البستاني مديراً عاماً للأمن العام والعماد ميشال عون قائداً للجيش، وكان الرئيس الجميل قد رفض في بداية الأمر تعيين عون قائدا الجيش، ولكنه عاد ووافق على تعيينه بناء على نصيحة جوزف الهاشم والرئيس كميل شمعون، وكان ميشال عون في الفترة التي سبقت تعيينه قائداً للجيش قد راح يتقرب من جوزف الهاشم عله يستطيع ان يكون واسطته من اجل الوصول إلى قيادة الجيش، وبالرغم من تعيينه اشخاصاً مقربين من شقيقه الراحل في مراكز حساسة في الدولة، فإن العلاقات بين أمين الجميل والقوات اللبنانية ظلت متوترة، وكان جوهر الخلاف بين الطرفين يتمحور حول رفض الرئيس أمين الجميل تقديم حبيب الشرتوني إلى المحاكمة.

يضيء جوزف الهاشم على جذور الخلاف بين الرئيس أمين الجميل وشقيقه بشير، والذي كان سببه الرئيسي هو الصراع على ميراث بيار الجميل السياسي، وكان أمين الجميل قد انتخب نائباً عن المتن الشمالي عام 1972 خلفا لخاله المتوفى النائب موريس الجميل، وهو

نجح من خلال موقعه كنائب في البرلمان وكرئيس لأقليم المتن الشمالي الكتائبي، في ان يصنع لنفسه حضوراً شعبياً وسياسيا في منطقة المتن الشمالي جعله مؤهلاً لخلافة والده. هذا الصعود السياسي والشعبي لأمين لم يرق لشقيقه بشير، والذي كان يطمح بأن يكون الوريث السياسي الوحيد لبيار الجميل، وهو لذلك راح يبحث عن قاعدة يستطيع الانطلاق منها في صنع زعامته، فوجد ضالته في منطقة الاشرفية، التي التف فيها حوله المحازبون والانصار، ولكن بالرغم من ذلك فأن حضوره السياسي والشعبي ظل دون المستوى الذي يؤهله لمنافسة اخيه، ونلك بسبب عدم وجود مسؤوليات حزبية وسياسية لديه، ومع بدء الحرب الاهلية عام 1975 قام بشير بإنشاء مليشيا خاصة به، بحجة الدناع عن المسيحيين مما جعل شعبيته تتقدم على شعبية شقيقه، مستفيداً في ذلك من التجاوزات التي كان يقوم بها الفلسطينيون بحق المسيحيين في لبنان.

وبالرغم من التباعد في المواقف بين بشير وأمين، فانهما اتفقا على تسمية الدكتور ايلي كرامه نائباً لرئيس حزب الكتائب في وقت كانت صحة الشيخ بيار الجميل قد بدأت بالتدهور، وأصبح بحاجة إلى من يساعده في ادارة شؤون الحزب، وجاء الاتفاق على اسم "ايلي كرامه" خلال إجتماع عُقد في مجمع "السانتا تريزا" في منطقة "العقيبة" حضره إلى جانب أمين ويشير كل من جوزف الهاشم وادمون رزق، ويعود السبب الرئيسي لهذا الاتفاق إلى ان "ايلي كرامة" كان ينتمي إلى الطائفة الكاثوليكية، مما يعني ان حظوظه في المنافسة على الزعامة المارونية كانت معدومة.

## حافظ الأسد: "كلما نظرت إلى الرئيس الجميل اجده يكذب على

لعب جوزف الهاشم من موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية دوراً في تقريب وجهات النظر، بين الرئيس أمين الجميل والرئيس

السوري حافط الأسد، وهو لهذه الغاية اجتمع بالرئيس الأسد عدة مرات. وكانت أحد الاسباب الرئيسية للتباينات بين الرئيسين الجميل والأسد، هي عدم قدرة الرئيس الجميل على تحمل المطالب السورية في لبنان، والتي كانت في معظمها تتعارض مع السيادة اللبنانية، وكان الرئيس الجميل خلال إجتماعاته مع الرئيس حافظ الأسد يتظاهر بالموافقة على المطالب السورية، ليعود وينقلب على تعهداته بعد عودته إلى بيروت، الأمر الذي كان يزعج جدا الرئيس حافظ الأسد، وهو قال مرة لجوزف الهاشم: "كلما نظرت إلى عيني الشيخ أمين اجده يكنب على" فاجابه جوزف الهاشم قائلاً: "ان الرئيس الجميل ملزم بتطبيق الدستور، وهذا الإلتزام هو الذي يمنعه من اعطائكم كل ما تطلبونه من لبنان، وهو يتجنب مصارحتك بالأمر حتى لا يقع الخلاف بينكما".

رافق جوزف الهاشم الرئيس أمين الجميل إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية في 1984/3/12، وكان السوريون قبل انعقاد المؤتمر، قد بحثوا مع الرئيس الجميل ورقة عمل نتضمن رؤيتهم للحل في لبنان، لكن هذه الورقة لم يقبل بها الرئيس الجميل، وهي كانت تشبه الورقة التي جرى إقرارها في اتفاق الطائف عام 1990، وخلال انعقاد اعمال المؤتمر اتصل رفيق الحريري بجوزف الهاشم طالبا الإجتماع به، وكان هذا اللقاء هو الأول بينهما. كان رفيق الحريري يحمل إلى المتحاورين في لوزان ورقة تتضمن بعض التعديلات على النظام السياسي اللبناني، وهو طلب من جوزف الهاشم محاولة اقناع الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل بها، وافق جوزف الهاشم على طلب الحريري، ولكنه اشترط عليه الحصول على موافقة سليمان فرنجية اولاً. وكما كان متوقعاً فأن الرئيس فرنجية رفض البحث في ورقة رفيق الحريري بحجة انها تتضمن تنازلاً من رئيس الجمهورية عن صملاحياته.

بعد انتهاء اعمال مؤتمر لوزان كلف الرئيس أمين الجميل الرئيس رشيد كرامي بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي عُين فيها الشيخ بيار الجميل وزيرا للبريد والبرق والهاتف، وبعد وفاته حل مكانه جوزف الهاشم، وفي تلك الفترة اتصل رفيق الحريري بالوزير جوزف الهاشم، وابلغه بمعلومات لديه تشير إلى احتمال حصول تغيير حكومي قريب في لبنان، وطلب منه التوسط له عند عبد الحليم خدام من اجل الإتيان به وزيراً في الحكومة المقبلة، لكن خدام رفض توزير الحريري، وقال بحقه كلمات غير لائقة على مسمع من جوزف الهاشم.

## الأميركيون يقترحون جوزف الهاشم رئيسا للجمهورية

بعد سقوط الاتفاق الثلاثي على يد سمير جعجع في 1986/1/15 اتخذ السوريون قراراً بمقاطعة الرئيس أمين الجميل، وهم استمروا على موقفهم، إلى حين انعقاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر 1988، وكان الأميركيون قد طلبوا من الرئيس الجميل اصطحاب مستشاره جوزف الهاشم معه إلى المؤتمر ، ولكن الرئيس الجميل رفض هذا الاقتراح، وكانت اسباب رفضه تعود لخوفه من ان يكون ظهور جوزف الهاشم في إجتماعات القادة العرب مقدمة لبروز اسمه كأحد المرشحين الاقوياء لرئاسة الجمهورية في وقت كان فيه الرئيس الجميل يسعى للتمديد. وكان جوزف الهاشم من الاسماء المقبولة لدى السوريين لخلافة البرئيس أمين الجميل، بسبب عدم اقامته لعلاقات مع الإسرائيليين حتى إن الرئيس حافظ الأسد قال له مرة: "بالرغم من مهاجمتك لنا في الإذاعة مئات المرات فانك لم نقم بالاتصال بإسرائيل ولا مرة". ارتباح السوريين لأسم جوزف الهاشم تلقفه الأميركيون بايجابية وطلبوا من الرئيس الجميل اضافة اسمه لقائمة الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية والتي ينوي اقتراحها على الرئيس الأسد. ولكن الرئيس الجميل رفض هذا الاقتراح، وهذا الأمر علم به جوزف الهاشم من

الوزير السابق ايلي سالم.

ينقل جوزف الهاشم عن الرئيسين سليم الحص ونبيه بري قولهما: "انهما كانا على استعداد للقبول بالحكومة، التي شكلها الرئيس أمين الجميل في الربع الساعة الاخيرة من ولايته، لو انها كانت برئاسة جوزف الهاشم".

وبالعودة إلى مؤتمر القمة في الجزائر. فإن الرئيس الجميل حاول بعد انتهاء اعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مصالحة الرئيس الأسد، لكن الاخير رفض، وفي اليوم الثاني لأعمال المؤتمر اتصل الوزير جوزف الهاشم بنائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام واتفق معه على ترتيب عملية المصالحة بين الرئيسين، والتي تمت بعد انتهاء اعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، وذلك عندما تقدم عبد الحليم خدام من الرئيس الجميل وصافحه ومن ثم التفت إلى الرئيس حافظ الأسد وقال له ان الرئيس الجميل بود إلقاء السلام عليك فبادر الرئيس الأسد إلى مد يده للرئيس الجميل، بعد ذلك انعقدت خلوة بين الرئيسين، اعرب خلالها الرئيس الأسد عن استعداده لإعادة البحث بالملف اللبناني على ان ينقل من عناية ايلى سالم ومدير المخابرات العميد سيمون قسيس، إلى عهدة الوزير جوزف الهاشم، وبعد انتهاء اعمال المؤتمر قام الوزير جوزف الهاشم بزيارة إلى دمشق بطلب من الرئيس أمين الجميل، قابل خلالها الرئيس حافظ الأسد الذي اقترح عليه ان يصار إلى اتفاق بين الرئيس الجميل والبطريرك صفير على اختيار ثلاثة اسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية، على ان تختار دمشق من بينهم واحداً . لكن هذا الخيار لم يأخذ به الجميل، مما اضاع على لبنان فرصة انتخاب رئيس جديد واوقعه في مشاكل امنية خطيرة .

### كاد المقعد النيابي ان يكون مضموناً

بعد انفجار كنيسة "سيدة النجاة" عام 1994، واتهام القوات اللبنانية بانها وراء الجريمة شعر سمير جعجع ان مصيره أصبح في خطر، فأرسل وراء جوزف الهاشم بواسطة الكاتب راجي عشقوتي، وطلب منه مساعدته في تخطي هذه المحنة بعد ان تخلى عنه الجميع، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس حافظ الأسد يريد رأسه، وافق الهاشم على مساعدة جعجع، بعد ان اكد له الاخير ان لاعلاقة له بجريمة تفجير الكنيسة. بدأ جوزف الهاشم خطته لمناصرة سمير جعجع، بالاعداد لتحركات شعبية في كافة المناطق المسيحية دعماً له، ولكنه ما لبث ان عاد واوقف تحركاته بعدما بدأت تظهر اخبار تشير إلى علاقة جعجع باغتيال داني شمعون، ويغية الوقوف على حقيقة الموضوع، قام جوزف الهاشم بزيارة إلى المحقق العدلي في قضية كنيسة سيدة النجاة "جوزف فريحة"، الذي اكد له ان سمير جعجع متورط باغتيال داني شمعون. عندئذ عاد إلى سمير جعجع واعتذر منه عن المهمة التي كلفه بها.

وفي العام 1996 قرر جوزف الهاشم الترشح للأنتخابات النيابية عن المقعد الماروني في بيروت، والذي كان يشغله النائب في كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي غسان مطر. كان رئيس الجمهورية الياس الهراوي يشعر بأن وجود غسان مطر نائباً عن بيروت لا يخدم العلاقة بين المسيحيين والحكم. فاقترح على الرئيس الأسد دعم ترشيح جوزف الهاشم مكان غسان مطر فوافق الرئيس الأسد على هذا الاقتراح، وبناء عليه طلب الرئيس الهراوي من الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري الايعاز لناخبيهم بالاقتراع لجوزيف الهاشم.

على ضوء على هذا المشهد باشر جوزف الهاشم حملته الانتخابية، في ظل مؤشرات كانت توحي بأنه سيفوز على منافسيه باغلبية مريحة، وفجأة وقبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتخابات

تبدلت الحسابات، فاتصل الرئيس رفيق الحريري بجوزف الهاشم، وابلغه بأنه لن يكون بوسعه تأييده في معركته الانتخابية، وذلك بعد اتصال تلقاه من ولى العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ، ابلغه فيه بأنه يصر على نجاح عديله النائب" نسيب لحود" في الانتخابات مهما كان الثمن، كما اتصل الأمير عبد الله بنائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام للغاية نفسها، وكان النائب نسيب لحود يترأس لائحة في المتن الشمالي بمواجهة ميشال المر، فحاول بعض الوسطاء اقتاع ميشال المر بتجيير بعض اصواته إلى نسيب لحود لكنه رفض، واقترح في المقابل أن يقوم الحزب السوري القومي الإجتماعي بتجيير بعض اصواته في منطقة المتن الشمالي لنسيب لحود، وإفق القوميون على هذا الطلب، ولكنهم اشترطوا مقابل ذلك إيقاء المقعد الماروني في بيروت لمرشح الحزب غسان مطر، وفي نفس الوقت ابلغ رفيق الحريري وعبد الحليم خدام جوزف الهاشم، انهما لن يقوما بإغضاب الامير عبد الله كرمي له، وبذلك وجد جوزف الهاشم نفسه بخوض المعركة منفرداً ومع ذلك استطاع ان يحصد 6500 صوت ولكن الحظ لم يحالفه في الفوز، وبقى المقعد الماروني في بيروت من نصيب غسان مطرحتى العام 2000.



# لطفي جابر العالق بين السادس والثامن من شباط

(أرشيف السفير)

كوماندوس إسرائيلي في مطار بيروت والمطلوب اتهام اسكندر غانم

كان لطفى جابر قد بدأ سنته الأولى، فى دراسة الهندسة فى الجامعة الأميركية فى بيروت، عندما تقدم إلى امتحانات الدخول فى المدرسة الحربية عام 1958، وبعد صدور النتائج وحلوله اولاً بين المتبارين قرر ترك دراسة الهندسة والانصراف إلى الحياة العسكرية.

عام 1961 تخرج لطفي جابر من المدرسة الحربية برتبة ملازم، وسرعان ما بدأ اسمه يلمع كأحد الضباط، الذين يتوقع لهم رؤسائهم مستقبلا باهراً بسبب حبه لعمله وتفانيه به، لكن حماسه هذا تعرض لإنتكاسة شديدة، عندما استدعاه قائد الفوج الذي كان يتبع له المقدم حنا سعيد وقال له: "يا بني منشان شو راكض كل هالركض بالنهاية انت شيعي، ويلي بدو يطلعولك بالجيش مهما طلعت أو نزلت لن تأخذ اكثر أو اقل منهم". شكل هذا الكلام صدمة كبيرة للملازم لطفي جابر وهو الذي كان يعتقد ان سبب استدعائه، هو لتهنئته على انجازاته.

لم بكد الملازم جاير يستنيق من صدمته الأولى، حتى تعرض لصدمة ثانية اقسى وإشد، وذلك عندما قامت مجموعة من الكومندوس الإسرائيلي بمهاجمة مطار بيروت الدولي، يومها كان الملازم أول لطفي جابر ، يمارس مهامه كضابط طوارئ في ثكنة هنري شهاب عندما سمع اصبوات انفجارات تدوى في سماء المنطقة، فصبعد إلى السطح لمعرفة حقيقة ما يجري فشاهد دخاناً كثيفاً يتصاعد من مدرج مطار بيروت، وبعد قليل علم أن هناك عملية أنزال إسرائيلية في مطار بيروت الدولي، فكانت ردة فعله هي ان جمع عناصره واتجه بهم إلى المطار للتصدي للعدو، وبالرغم من زخات الرصاص الكثيفة التي كانت تطلقها الطائرات الإسرائيلية على الطرق المحيطة بالمطار، الإ أن لطفى جابر استطاع الوصول إلى حرم المطار مع القوة التي كانت معه، حيث دار اشتباك مع العناصر الإسرائيلية المغيرة والتي اضطرت للأنسحاب مخلفة وراءها اثنا عشرة طائرة مدمرة تابعة الشركة طيران الشرق الاوسط". بعد انسحاب الكوماندوس الإسرائيلي، حضر إلى المطار رئيس الجمهورية شارل حلو برفقة رئيس المكتب الثاني المقدم غابي لحود لتفقد الاضرار ، حيث القي الرئيس حلو كلمة نوه فيها بشجاعة الملازم أول لطفي جابر وعناصره والتقط الصبور التذكارية معهم، وفي اليوم التالي صدرت الصحف في بيروت وهي تحمل اخبار العدوان الإسرائيلي على المطار، ولكن من دون أي ذكر للدور الذي قام به الجيش اللبناني في التصدي للعدو، وبعد مرور عدة ايام على العدوان على المطار، فوجئ الملازم أول لطفي جابر باستدعائه للمثول امام المقدم باسين سويد، للتحقيق معه بتهمة التدخل في احداث مطار بيروت من دون اذن قيادة الجيش. رفض لطفي جابر الاعتراف بالتهمة المنسوبة اليه، وامتنع عن التوقيع على محضر التحقيق، وبعد حوالي الاسبوع جرى استدعائه مرة ثانية للمثول امام رئيس "المكتب الثاني" المقدم غابي لحود، الذي حاول اقناعه بالإدلاء بإفادة يتهم فيها قائد منطقة بيروت العقيد اسكندر غانم، بالتلكؤ في اصدار الأوامر بالتصدي للقوات الإسرائيلية مما دفعه إلى التحرك من تلقاء نفسه، ولكن لطفي جابر رفض اعطاء افادة غير صحيحة. كان الهدف من فبركة تهمة للعقيد غانم هي تشويه سمعته بهدف قطع الطريق عليه للوصول إلى قيادة الجيش بسبب مواقفه المعارضة لتدخلات المكتب الثاني في الشؤون السياسية.

### محاولة دفن الجنود السودانيين احياء في عين الرمانة

عام 1975 دخل لبنان في عاصفة الحرب الاهلية، وسرعان ما بدأت التشققات الطائفية والمذهبية تظهر في بنيان المؤسسة العسكرية، وعلى ضوء هذا المشهد وجد الرائد لطفي جابر نفسه، غير قادر على الاستمرار على رأس عمله في اداراة التخطيط في قيادة الجيش، فقرر الإنتقال مع عائلته إلى بيروت الغربية، حيث سكن عند الهل زوجته حوالي العام، عانى خلالها من ظروف مادية صعبة نتيجة انقطاع راتبه، في بيروت الغربية لم يكن الوضع افضل حالاً بالنسبة للطفي جابر حيث تعرض لضغوطات من زملاء له كانوا قد التحقوا بجيش لبنان العربي وراحوا يدعونه ان يحذو حذوهم مستعملين معه اساليب الترغيب والترهيب، ولكن بالرغم من ذلك فأن لطفي جابر ظل متمسكاً بالوقوف على الحياد مما يجري من احداث على الساحة متمسكاً بالوقوف على الحياد مما يجري من احداث على الساحة اللبنانية.

عام 1976 عُين الرائد لطفي جابر رئيساً للشعبة الرابعة في قيادة قوات الردع العربية، كانت قوات الردع العربية مؤلفة من ضباط وجنود من عدة جنسيات عربية، وكانت التعليمات المعطاة لهم من قبل دولهم باستثناء الدولة السورية هي تجنب الاشتباك مع أي مليشيا مسلحة على الاراضى اللبنانية حتى ولو قامت هذه المليشيا بالتحرش

بهم، وهذا ما حدث عندما قام المسؤول العسكري لحزب الوطنيين الاحرار في عين الرمانة "الياس الحنش" مع عناصره، بالدخول إلى مركز الكتيبة السودانية في عين الرمانة وعمدوا إلى سد ابوابه وشبابيكه بالطين والحجارة في محاولة منهم لدفن عناصره وهم احياء، وكادت عناصر الكتيبة السودانية ان تهلك لولا وصول القوات السورية لنجدتها.

كان انتشار قوات الردع العربية في لبنان يخضع لخطوط حمراء وضعتها قوى دولية كبرى اشترطت على قوات الردع العربية عدم الانتشار في المناطق القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة وعندما تقدمت كتيبة من القوات السورية العاملة في اطار قوات الردع العربية من مواقعها في البقاع الغربي باتجاه منطقة كفرتبنيت مرجعيون استنفر الإسرائيليون وطلبوا منها التراجع إلى مراكزها السابقة تحت طائلة استعمال الطيران لإجبارها على الانسحاب. رفض السوريون الانذار الإسرائيلي وهددوا بتصعيد المواجهة، مما دفع الدول الاوروبية للتحرك من اجل احتواء التوتر، وبعد اتصالات عدة اجرتها هذه الدول مع اطراف معنية بالشأن اللبناني، تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن يقوم الرئيس الياس سركيس بوصفه القائد الاعلى لقوات الردع العربية في لبنان، بالطلب من الكتيبة السورية بالتراجع إلى مواقعها السابقة.

كان من نتائج دخول قوات الردع العربية إلى لبنان إعادة تحريك عجلة الاتصالات السياسية الداخلية لإنتاج تسوية تكون مقبولة من جميع الاطراف، وفي هذا الاطار طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات موعداً لزيارة الرئيس سركيس في قصر بعبدا. شكلت هذه الزيارة تحدياً امنياً كبيراً لقوات الردع العربية بعد ان طلب منها ياسر عرفات تأمين الحماية له اثناء إنتقاله إلى بعبدا، كما طلب أيضاً بأن لا تكون هناك عناصر سورية ضمن القوة المولجة بحمايته، وكانت العلاقات بين ياسر عرفات والقيادة السورية مقطوعة في ذلك

الوقت بسبب الخلاف حول مسألة بخول القوات السورية الى لينان. استجابت قيادة قوات الردع لطلب باسر عرفات وقامت بتكليف الرائد لطفي جابر بالإعداد لخطة حماية ياسر عرفات، ولما كان الجيش اللبناني في ذلك الوقت ما يزال في طور إعادة جمع الشمل بعد الانقسامات التي اصابته خلال حرب السنتين، وجد الرائد لطفي جابر نفسه مضطراً للإستعانة بالقوات السورية، لتأمين موكب عرفات. وافق السوريون على هذا الطلب وقاموا بنشر كتيبة من قواتهم على طول الطريق بين مخيم صبرا وقصر بعبدا مروراً بالضاحية الجنوبية، ومع تحرك موكب عرفات باتجاه بعيدا اصر الزعيم الفلسطيني على الرائد لطفي جابر أن يجلس بجانبه في السيارة وقال له: "أنا بحمايتك". طوال الطريق إلى بعبدا كان لطفى جابر يشعر بوجود طائرات في الجو وهي تراقب الموكب. بعد انتهاء زيارته إلى القصر الجمهوري عاد ياسر عرفات إلى صبرا. في طريق العودة استقل الرائد لطفي جابر سيارته العسكرية وسار في مقدمة الموكب ويرفقته عدد من عناصر المخابرات السورية، وبوصوله إلى مدخل مخيم صبرا التفت وراءه ليفاجئ، باختفاء سيارة عرفات من الموكب. فعاد إلى الوراء للبحث عنها وهو في خوف شديد من ان يكون عرفات قد تعرض لعملية خطف أو اغتيال، ولكن الهدوء ما لبث ان عاد إلى نفسه عندما شاهد ياسر عرفات وقد نزل من سيارته على مدخل "حي فرحات"، وراح يصافح الجنود السوريين المنتشرين على الطريق ويقبلهم فرداً فرداً غير عابئ بالاخطار الامنية المحدقة به.

## انشاء جهاز امني في قوات الردع العربية يزعج جوني عبده

لم يطل الأمر بقائد قوات الردع العميد احمد الحاج، حتى تقدم باستقالته من قيادة قوات الردع العربية بعد تعيينه مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، فحل محله في قيادة الردع المقدم سامى الخطيب.

باشر سامي الخطيب مهامه، بتكليف الرائد لطفي جابر بتأسيس جهاز امني في قيادة قوات الردع، وخلال فترة زمنية قصيرة أصبح لقوات الردع العربية جهاز امني فاعل، يعمل بأساليب علمية حديثة، حتى ان الامن العام اللبناني كان يستعين بمعلومات هذا الجهاز في عمله.

شكل وجود جهاز امني داخل قوات الردع العربية، ازعاجاً لرئيس جهاز المخابرات اللبناني العقيد جوني عبده، والذي راح يحرض رئيس الجمهورية الياس سركيس بوصفه القائد الاعلى لقوات الردع العربية في لبنان، على اصدار امر بحل هذا الجهاز. متهماً سامي الخطيب ولطفي جابر بمحاولة بناء "جهاز امن قومي" في لبنان مرتبط مباشرة بالمخابرات السورية، كما قام باقناع قائد الجيش باصدار قرار بانهاء مهمة الرائد لطفي جابر في قوات الردع العربية واعادته إلى ملاك الجيش، لكن هذا القرار جوبه برفض المقدم سامي الخطيب، الذي اعلن تمسكه ببقاء لطفي جابر في قيادة قوات الردع، مهدداً بالاستقالة من منصبه في حال لم يلب طلبه.

وبغية احتواء الخلاف بين قيادة الجيش وقيادة قوات الردع العربية تدخل السوريون لدى قائد الجيش وعملوا على اقناعه بإبقاء لطفي جابر ضمن ملاك قوات الردع العربية، ولكن بالرغم من ذلك فأن جوني عبده استمر في محاولاته للتشويش على جهاز الامن في قوات الردع العربية فتدخل لدى قيادة الجيش من اجل حنف اسم لطفي جابر من جدول الترقيات القادمة، مما استدعى تدخل سامي الخطيب مرة ثانية لدى رئيس الجمهورية للطلب اليه اصدار أوامره بإعادة اسم لطفي جابر إلى الجدول الترقيات. نزل رئيس الجمهورية عند طلب المقدم الخطيب واعيد اسم لطفي جابر إلى جدول الترقيات ولكن متأخراً ستة الشهر عن رفاق دورته.

لعبت مخابرات الجيش اللبناني دوراً في شحن نفوس بعض

الضباط بالعداء ضد الوجود السوري في لبنان، عندما سمحت لهم بحضور الإجتماعات التي كان يعقدها بشير الجميل التحريض على الجيش السوري في لبنان، وكان من ابرز النين تأثروا بهذا التحريض النقيب سمير الاشقر بطل حادثة الفياضية الشهيرة عام 1978. وفي اطار حملته على قيادة قوات الردع العربية، عمل جوني عبده على تحريض ضباط الجيش العاملين في جهاز قوات الردع العربية، وخاصة المسيحيين منهم، على عدم الالتحاق بعملهم في مقر قيادة قوات الردع في منطقة المتحف في فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

عشية دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في ايلول عام 1982، كان الرائد لطفي جابر يتابع التطورات في مكتبه في قيادة قوات الردع العربية في المتحف، عندما دخل عليه ضابط إسرائيلي برتبة لواء، وسأله "عما اذا كان لديه أوامر بالتصدي للجيش الإسرائيلي اثناء دخوله إلى بيروت الغربية". فأجابه الرائد جابر ان تفاوت القوى لا يسمح له بالمقاومة، ولكنه لن يتردد في اعطاء جنوده أوامر بإطلاق النار، في حال تعرضوا لأي اعتداء من قبل القوات الغازية. سكت الضابط الإسرائيلي وخرج ليعود بعد قليل ويبلغ الرائد جابر، ان قواته لن تتعرض لعناصر الجيش اللبناني فكرر الرائد جابر تحذيره السابق له. عندنذ قرر الضابط الإسرائيلي تغيير خطته وتوجه مع جنوده إلى منطقة رأس النبع، حيث دخلوا من هناك إلى بيروت الغربية.

وتحسباً لقيام إسرائيل بالدخول إلى مقر قيادة قوات الردع العربية، امر الرائد جابر بإحراق كل الملغات الخاصة بجهاز الامن التابع لهذه القوات. ويذلك ضاع ارشيف كبير من المعلومات الامنية القيمة التي كان كان يمكن للأجهزة الامنية اللبنانية ان تستفيد منها في عملها.

### قيادة اللواء السادس - معركة الاليانس

بعد انتهاء مهمة قوات الردع العربية في لبنان عام 1982، عاد المقدم لطفي جابر لممارسة مهامه في صفوف قيادة الجيش، حيث غين قائداً للواء السادس بقرار من قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، ومع بدء اللواء السادس ممارسته لمهامه في حفظ الامن في بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، برزت في وجهه مشكلة خطيرة. تمثلت بقيام عناصر من القوات اللبنانية بعمليات خطف واعتداء على المواطنين في بيروت الغربية وفرض خوات على الملاهي الليلية في منطقة عين المريسة، وكانت هذه العناصر تستخدم في عملياتها تراخيص حمل اسلحة ويطاقات تسهيل مرور صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

حاول العقيد جابر في بداية الأمر تتبيه قيادة الجيش إلى خطورة هذه المشكلة في حال استمرارها، وهو كان يرفع تقارير يومية إلى قيادة الجيش حول تحركات عناصر القوات اللبنانية في بيروت الغربية مع اسماء الذين اختطفوا على يده هذه العناصر.

ولكن بعد فترة من الزمن تبين ان كل المراجعات مع قيادة الجيش لم تنفع في وضع حد لهذه المشكلة، مما دفعه إلى إرسال كتاب إلى قائد الجيش يعلمه فيه انه في حال لم تتوقف عمليات خطف المواطنين في بيروت الغربية، فأنه سيجد نفسه مضطراً للتعامل مع التصاريح الامنية الممنوحة للقوات اللبنانية وكأنها لم تكن. احس قائد الجيش بخطورة المشكلة، فأصدر قراراً بإلغاء التصاريح المعطاة لعناصر القوات اللبنانية فوراً. ومع التقدم في تطبيق خطة بيروت للكبرى قررت الرهبنة المارونية استعادة مبنى مدرسة "الاليانس" التي كانت تملكه في منطقة "وادي أبو جميل"، والذي كان يقطنه مهجرون من مناطق النبعة ويرج حمود والكرنتينا معظمهم من الطائفة الشيعية،

وكلفت وكيلها القانوني المحامي شفيق الوزان والذي كان قد أصبح رئيساً للحكومة بمتابعة تنفيذ القرار الذي اتصل لهذه الغاية بقائد الجيش وطلب منه الايعاز لمن يلزم بتنفيذ قرار أخلاء المدرسة. بدوره احال قائد الجيش تتفيذ المهمة على اللواء السادس كون المدرسة المطلوب اخلائها تقع في نطاق بقعة عمله. لكن قائد اللواء السادس راح يتمهل في تنفيذ هذه المهمة، وكان دافعه إلى ذلك خشيته ان تؤدى عملية اخلاء المبنى بالقوة إلى تصعيد التوتر على الارض بين الرئيس أمين الجميل ورئيس حركة امل نبيه برى، والذي كان من ابرز معارضي الحكم في ذلك الوقت. من جهته كان قائد الجيش يبدى دائماً تفهمه لهواجس العقيد لطفي جابر وهو قال له اكثر من مرة "انه لا يجد تفسيراً لهذا الالحاح من قبل الرئيس الوزان على عملية اخلاء المبنى"، وعندما وجد الرئيس الوزان ان قيادة الجيش تتمهل في تتفيذ قرار الاخلاء، قام بصفته وزيراً للداخلية بأصدار أوامره لقوى الامن الداخلي بتنفيذ المهمة. لم تحسن عناصر قوى الامن وعلى رأسهم قائد المجموعة النقيب "كلاب"التعاطى مع قاطني المبنى مما ادى إلى توتر شديد بين الطرفين سرعان ما تطور إلى تبادل الإطلاق النار، ساندت فيه حركة امل مهجري مدرسة "الأليانس" وإدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين، وفي اثناء الاشتباك تعرضت دورية للواء السادس كانت تمر في منطقة وادى أبو جميل لعملية إطلاق النار فأصيب قائدها "النقيب أبو شقرا" اصابة بالغة في يده، ولما حالت كثافة الرصاص من الوصول إلى الجريح لإنقاذه، قام قائد اللواء السادس المقدم لطفى جابر بالاتصال بأحد مسؤولي حركة امل وهو ضابط سابق في الجيش اللبناني وطلب منه المساعدة في اخلاء الجريح، لكن المسؤول المذكور رفض طلب العقيد جابر وقال له بلهجة جافة: "نحنا مش مسؤولين عن جرحى أحد وكل واحد يقبع شوكه بيده". عندئذ وجد اللواء السادس نفسه مضطراً للقيام بعملية اقتحام لمنطقة وادي أبو جميل، تمكن خلالها من إنقاذ الجريح واعتقال عدد كبير من المسلحين. بعد انتهاء العملية العسكرية راحت جهات سياسية تتهم اللواء السادس بالتحيز إلى فئات حزبية معينة، في حين انه لو استجاب مسؤول حركة امل، لطلب اخلاء الجريح لما كان اللواء السادس تدخل في المعركة.

لم تكن حادثة الاليانس هي الأولى من نوعها، التي يتورط فيها اللواء السادس بإشكالات امنية بسب سوء تصرف عناصر قوى الامن الداخلي، والتي لم تكن تتسق في مهماتها الميدانية مع عناصر اللواء السادس، بل هي كانت تعمد بعد كل اشكال مع المواطنين إلى الانسحاب تاركة للواء السادس معالجة نيول المشكلة، ومع تكرار مثل هذه الاحداث وغياب المعالجة الجادة لها. اصدر قائد اللواء السادس امرأ إلى عناصره على الحواجز، بمنع عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام، من ممارسة أي مهام لهم في نطاق انتشار قوات اللواء السادس الا نقل البريد. اثار هذا القرار احتجاجاً واسعاً لدى قيادة قوى الامن الداخلي، والتي اشتكت العقيد جابر إلى رئيس الجمهورية أمين الجميل وقائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، اللذان تدخلا لتسوية الأمر.

### نبيه بري يمهد

كان عهد الرئيس الجميل عهداً منقلاً بالأحداث الامنية والسياسية، وكان ابرزها توقيع اتفاق السابع عشر من ايار، والذي دعت على اثره المعارضة إلى اسقاط الاتفاق ورحيل الرئيس الجميل عن الحكم، ومع وصول الامور إلى هذا المستوى من التعقيد، بدأت قيادة المعارضة تفكر بتوجيه ضربة قاصمة للعهد تجبره فيها على الغاء اتفاق السابع عشر من ايار فكان القرار بشق صفوف الجيش، والذي على ضوئه راح رئيس حركة امل نبيه بري يرسل وراء العقيد لطفى جابر ويحدثه عن ضرورة القيام بعمل ما يؤدي إلى تغيير المعادلات

القائمة على الارض دون ان يفصح له عن ماهية العمل الذي تفكر به المعارضة، لكن العقيد جابر استطاع الاستنتاج من خلال احاديث نبيه برى بأن هذا العمل يستهدف الجيش اللبناني، وفي محاولة منه لاستدراك الأزمة قبل وقوعها، قام العقيد لطفى جابر بوضع قيادة الجيش في صورة ما يمكن ان يحدث من تطورات مستقبلاً في بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، لكن من دون ان يفصح لها عن مضمون الاحاديث التي كانت تدور بينه وبين نبيه برى. وتلافياً لإمكانية اتهامه بالتقصير بالقيام في وإجباته من قبل قيادة الجيش مستقبلاً اقترح العقيد جابر على قيادة الأركان اتخاذ بعض التدابير على الارض التي من شأنها إبقاء التواصل قائماً بين وحدات الجيش في المنطقتين الشرقية والغربية من بيروت في حال حدوث أي طارئ على الارض. لقي هذا الاقتراح اهتمام قيادة الجيش التي وعدت بوضعه موضع التنفيذ، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث، الأمر الذي ولد قناعة عند العقيد جابر، بأن هناك رغبة لدى قيادة الجيش بترك اللواء السادس، بواجه احداث المرحلة المقبلة وحده.

استمرت الإجتماعات بين نبيه بري والعقيد لطفي جابر متواصلة والتي افصح في نهايتها رئيس حركة امل، عن رغبة فريق المعارضة بأن يعلن اللواء السادس تمرده على قيادة الجيش، الا ان العقيد لطفي جابر أبدى تردده حيال هذا الطلب الخطير وطلب من نبيه بري اعطائه مهلة للتفكير بالموضوع، وعندما وجدت قيادة المعارضة ان قائد اللواء السادس يتمهل في اعطاء الجواب، راحت تكثف اتصالاتها ببعض ضباط اللواء السادس من اجل اقناعهم بالانشقاق عن الجيش أو وقوفهم على الحياد في مواجهة أي تحرك شعبي تقوم به المعارضة على الارض. الا ان هذه اتصالات لم تعط النتائج المتوقعة منها خاصة بعد ان ربط هؤلاء الضباط موقفهم بموقف العقيد

لطفي جابر، ولكن مع ازدياد الضغوطات عليهم بدأ هؤلاء الضباط يشعرون بالضيق والتململ، فراحوا يطالبون العقيد لطفي جابر باتخاذ مواقف واضح من تطورات الاحداث الجارية، وبغية توضيح موقفه عقد قائد اللواء السادس إجتماعاً لضباطه اعلن فيه ان ما تطلبه المعارضة من اللواء السادس ليس اعلان موقف بل هو بيان استسلام وهذا ما يرفضه تماماً.

في ظل هذه الاجواء طلب العقيد لطفي جابر من قيادة الجيش تزويد اللواء السادس باسلحة نوعية تتناسب مع طبيعة المهمة الملقاة على عائقة في حفظ الامن في بيروت، ولكن القيادة اهملت تنفيذ هذا الطلب، مما دفعه الى رفع الصوت عالياً امام سفراء بعض الدول الأجنبية الذين كانوا يزورونه باستمرار في ثكنة هنري شهاب، فأعلن امامهم ان افتقار اللواء السادس لللإسلحة النوعية، من شأنه ان ينعكس سلباً على قيامه بمهامه في حفظ امن البعثات الديبلوماسية في نطاق بقعة انتشاره. تحذيرات العقيد جابر حملها سفراء هذه البعثات إلى قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس مطالبينه بتعزيز قدرات اللواء السادس ان الجيش العماد ابراهيم طنوس مطالبينه بتعزيز قدرات اللواء السادس ان الجل ان يتمكن من القيام بدوره في حمايتهم، وبعد حوالي ثلاثة اسابيع وصلت إلى مرفأ بيروت مجموعة من المصفحات الفرنسية الحديثة الصنع جرى وضعها بالكامل بتصرف للواء السادس.

### الجنوب والضباط المسيحيون... هاجس دائم

كان العقيد لطفي جابر خلال احاديثه مع نبيه بري في الفترة التي سبقت حركة السادس من شباط، يبدي مخاوفه على الوضع في الجنوب من ان لا يبقى له أي غطاء سياسي أو دبلوماسي قائم ولو بالشكل في حال حدوث أي انقسام في صغوف الجيش اللبناني، وكان نبيه بري يبدي تفهمه لوجهة النظر هذه، ولكنه سرعان ما كان يعود للأتصال بلطفي جابر ليلح عليه بضرورة اعلانه الانتفاضة على قيادة

الجيش، الأمر الذي ولد قناعة عند لطفي جابر بأن القرار بشق صفوف الجيش عند قيادات المعارضة هو قرار لا رجعة عنه، اضافة إلى ذلك كان العقيد لطفي جابر يطرح دائماً في احاديثه مع نبيه بري، موضوع العناصر والضباط المسيحيين في اللواء السادس، وفي مقدمتهم رئيس اركان اللواء "العقيد مخول حاكمه" والذي كان يجب تأمين حمايتهم في حال قرروا عدم المشاركة في أي تحرك يقوم به اللواء السادس بوجه قيادة الجيش والمغادرة إلى المنطقة الشرقية، وكان لطفي جابر بعد كل إجتماع له مع نبيه بري يسأل نفسه: "لماذا يجب عليه ان يسجل على نفسه انه كان في أحد الايام أحد الضباط الذين اقدموا على شق صفوف المؤسسة العسكرية".

وفي خضم هذه الظروف المتلاطمة، وبعد تفكير طويل توصل لطفي جابر إلى قرار اعتبره الافضل لمواجهة عاصفة التطورات المقبلة، وهو اعطاء الأوامر لعناصره بالوقوف على الحياد والانسحاب إلى الثكنات، في حال اندلاع مواجهات بين الجيش والمعارضة.

قبل عشرة ايام من وقوع احداث السادس من شباط، بدأت الأوضاع الامنية في بيروت الغربية والضاحية الجنوبية تتدهور سريعاً، وراح نبيه بري يشدد من ضغطه على قائد اللواء السادس للاسراع في عملية الانشقاق عن السلطة واصدار بيان يدين فيه القصف العشوائي على الضاحية الجنوبية، في المقابل كان العقيد جابر يرد على هذه الدعوات بطلب اعطائه المزيد من الوقت، عله يستطيع ان يجد حلاً مع قيادة الجيش لوقف القذائف المتساقطة على رؤوس المواطنين، وهو لهذه الغاية اجتمع اكثر مرة مع قائد الجيش والذي كان دائما موقفه هو الدعوة إلى الصبر.

#### انتفاضة السادس من شياط

لم تكن النقاشات بين قائد اللواء السادس ورئيس حركة امل قد تبلورت بعد، حين نزل مسلحو حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الإجتماعي وغيرهم من احزاب المعارضة، إلى الشارع في السادس من شباط عام 1984، وسيطروا على منطقة بيروت الغربية، وقاموا بمحاصرة مراكز اللواء السادس من دون الدخول اليها. وكانت الأوامر المعطاة إلى عناصر اللواء السادس، هي عدم إطلاق النار الا في حالة الدفاع عن النفس، وبينما كانت قوى المعارضة تتمدد على الارض، اتصلت قيادة الجيش بالعقيد لطفي جابر، وعرضت عليه إرسال طوافة عسكرية لنقله إلى وزارة الدفاع، لكن العقيد جابر اصر على البقاء في مقر قيادته في ثكنة "هنري شهاب" ادراكاً منه ان الهدف من محاولة ابعاده عن مقر قيادته، هو ضرب اللواء السادس وشرذمته.

بعد ان سيطرت المعارضة على بيروت الغربية، راحت تكثف اتصالاتها مع عدد من ضباط اللواء السادس لأصدار بيان يدين سياسة قيادة الجيش، لكن هؤلاء ابلغوا قيادة المعارضة، انهم يفضلون التريث بانتظار موقف قائد اللواء السادس، والذي كان بدوره يسعى إلى ايجاد الصيغة المناسبة للبيان الذي سيعلن فيه موقفه من التطورات على الارض، وفي محاولة منها للضغط على قائد اللواء السادس امرت بعض قيادات المعارضة عناصرها بالدخول إلى منزل العقيد لطفي جابر وترويع عائلته، وبالرغم من ذلك ظل قائد اللواء السادس مصراً على موقفه بأن يكون البيان الذي سيصدره بعيداً عن التحديات والعنتريات الفارغة. في نهاية المطاف وبعد اتصالات مكثقة قام بها العقيد لطفي جابر مع رئيس حركة امل نبيه بري. اصدر قائد اللواء السادس بياناً دعا فيه عناصره "الى عدم قتال المواطنين، والتحلي

بالمناقبية العسكرية، والانضباط العسكري والتزام تكناتهم"، وكان ذلك في الثامن من شباط عام 1984.

اطل نهار التاسع من شباط، على انقطاع تام في الاتصالات بين اللواء السادس، وقيادة الجيش في اليرزة، وفي تدبير احترازي هدفه ضمان استمرار وصول الرواتب إلى عناصر اللواء السادس، قامت مجموعة من هذا اللواء بالتمركز في محيط مصرف لبنان، وذلك في رسالة تحذير إلى قيادة الجيش، بأن أي تفكير في قطع رواتب عناصر اللواء السادس، ستكون نتيجته وضع اليد على رواتب العسكريين في المنطقة الشرقية ومنعها من الوصول اليهم. في نفس النهار أيضاً اجتمع العناصر والضباط المسيحيون في اللواء السادس وقرروا الإنتقال إلى المنطقة الشرقية من بيروت فاستجيب لطلبهم، وقامت حركة امل بمواكبتهم إلى منطقة المتحف.

كان واضحاً منذ اليوم الأول لحركة السادس من شباط، بأن حسابات اللواء السادس، تختلف كلياً عن حسابات المسلحين على الارض، فبينما كان اللواء السادس يسعى إلى ان يكون الممسك الوحيد بالامن في نطاق تواجده، كان المسلحون يسعون إلى اشاعة الفوضى والفلتان الامني حيثما وجدوا، وذلك بهدف إبقاء قبضتهم على الاحياء والزواريب في بيروت الغربية. وكان اكثر المتضايقين من حال الفلتان الامني، الذي وصلت اليه بيروت الغربية بعد احداث السادس من شباط هو الامام محمد مهدي شمس الدين الذي اجتمع إلى نبيه بري وطالبه بسحب المسلحين من الشارع، وتكليف الجيش بضبط الامن. لم ينتظر الامام محمد مهدي شمس الدين كثيراً حتى يتلقى الجواب على طلبه والذي سرعان ما اتاه من خلال سلسلة من المضايقات تعرض لها حراس منزله، مما اضطره إلى نقل مقر اقامته إلى منطقة تلة الخياط، حيث سكن في شقة تخص المرحوم تخاسم حمود"، فيما تولت عناصر حيث سكن في شقة تخص المرحوم تخاسم حمود"، فيما تولت عناصر

من اللواء السادس تأمين الحماية له.

بعد ان حققت المعارضة هدفها، باحداث انشقاق في صفوف الجيش اللبناني، بدأ بعض اركانها يحاولون تنصيب انفسهم اوصياء على اللواء السادس كل بحسب حساباته ومصالحه، وفي هذا السياق اتصل نبيه بري بقائد اللواء السادس العقيد لطفي جابر، وطلب منه الحضور إلى منزله في بربور البحث في أمر هام. في منزل نبيه بري التقى لطفي جابر بالوزير مروان مروان حماده والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي انور الفطايري واللذان كانا يحملان إلى بري اقتراحا من وليد جنبلاط بإنتقال رئيس الاركان اللواء نديم الحكيم إلى تكنة هنري شهاب واتخاذها مقراً لقيادته على ان يعين العقيد لطفي جابر مساعداً له. وكان اللواء الحكيم قد عقد مؤتمراً صحافياً في اعقاب احداث الجبل اعلن فيه رفضه تلقي الأوامر من قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس.

كان نبيه بري أول الرافضين لإنتقال اللواء فديم الحكيم إلى ثكنة هنري شهاب، ولكنه لم يكن يريد ان يعلن ذلك صراحة حتى لا تتأثر علاقته بوليد جنبلاط، وهو فضل ان يعلن موقفه بلسان لطفي جابر، لكن الاخير خالف توقعات نبيه بري فاعلن ترحيبه بقدوم اللواء الحكيم إلى ثكنة هنري شهاب، واستعداده للتخلي له عن قيادة اللواء السادس، والذهاب إلى منزله. احرج جواب لطفي جابر نبيه بري الذي سارع إلى طي صفحة الموضوع بأن قال للطفي جابر: "طيب طيب منحكى بعدين مع السلامه الآن".

بعد انتفاضة السادس من شباط راحت القيادات السنية في بيروت تنظر إلى اللواء السادس بعين الشك والحذر، وأصبحت تعتبره امتداداً للمليشيات المسلحة في بيروت الغربية. وبغية ايجاد مناخ من الثقة بين اللواء السادس والقيادات البيروتية دعا مفتى الجمهورية

اللبنانية الشيخ حسن خالد، إلى إجتماع في منزل أحد اقربائه في منطقة الروشة، حضره كل من الرئيسين سليم الحص ورشيد الصلح والوزير مالك سلام والإمام محمد مهدي شمس الدين، وقائد اللواء السادس العقيد لطفي جابر والذي حرص على ان يصطحب معه إلى الإجتماع، عدد من الضباط السنة في اللواء السادس. وكان من نتائج هذا الإجتماع، انه استطاع كسر الجليد بين اللواء السادس والقيادات البيروتية، بحيث أصبح استلام اللواء السادس للأمن في بيروت الغربية مطلباً اساسياً للقيادات البيروتية، وكان عدد من قادة حركة امل قد دأبوا بعد انتفاضة السادس من شباط، على دعوة لطفي جابر إلى افراغ اللواء السادس من ضباطه السنة، وعندما رفض هذا الطلب راحوا يحاولون التحريض عليه عند نبيه بري، والذي كان يجيبهم دائماً: "لطفي يعرف ماذا بفعل".

تحولت مشكلة الامن في بيروت الغربية بعد السادس من شباط عام 1984 إلى معضلة تؤرق الجميع بسبب التباينات بين قوى الأمر الواقع، حول كيفية التعاطي مع هذا الملف، فغي حين كان نبيه بري يرى ان لا مشكلة لديه في تسلم اللواء السادس للأمن في بيروت الغربية، طالما انه قد أصبح تحت غطاء حركة امل السياسي بعد خروجه عن الشرعية. الا ان رغبته هذه كانت تصطدم دائماً بتجاوزات عناصر حركة امل على الارض، والتي كانت كفيلة بتعطيل أي خطة امنية كان يجري الاتفاق عليها. بدوره كان الحزب التقدمي الاشتراكي شريكاً لحركة امل في الفلتان الامني في بيروت الغربية، وبرزت من بين عناصره اسماء كثيرة كان لها باع طويل في عمليات الاعتداء على المن المواطنين واموالهم وأملاكهم، ولم تكن هذه الممارسات تزعج الحزب الاشتراكي، طالما انها كانت تجري بعيداً عن ساحته الاساسية في منطقة الجبل، بل هو عرف كيف يستغيد منها من اجل افشال كل

الخطط الامنية، التي كان يجري الاتفاق على تنفيذها في بيروت الغربية، وكان رفض الحزب الاشتراكي للخطط الامنية، نابع من عدم نقته بالجيش اللبناني والذي عانى الاشتراكيون من سوء ممارساته في منطقة الجبل، وفي ابلغ دليل على عدم ثقة الحزب التقدمي الاشتراكي بالجيش اللبناني، اتهم وليد جنبلاط اللواء السادس "بأنه ما زال على ولائه للرئيس أمين الجميل"، مما دفع العقيد لطفي جابر لزيارته في منزله، برفقة أحد ضباط اللواء السادس هو العقيد "سامي الينطاني" الذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية حيث قال له: "نحن على استعداد لقصف القصر الجمهوري، اذا كان ذلك يجعلك تصدق بأن لا علاقة بينا وبين أمين الجميل". سكت جنبلاط ولم يعلق على كلام العقيد لطفي جابر وراح يحاول ان يعطي تبريرات لتصدريحاته، من ناحبة أخرى كان الاشتراكيون بيدون امتعاضهم دائما من وجود عناصر وضباط من الطائفة الدرزية في صغوف اللواء السادس، ويطالبونهم وضباط من الطائفة الدرزية في صغوف اللواء السادس، ويطالبونهم

رشيد كرامي: "سأستقيل من الحكومة إذا استقال لطفي جابر من اللواء السادس"

في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني في لوزان، والذي تلاه تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس رشيد كرامي توجهت الانظار مجداً نحو إعادة الامن إلى بيروت الغربية، وفي هذا السياق عقد مجلس الوزراء جلسة له دعي لحضورها قائد اللواء السادس العقيد لطفي جابر وكانت مخصصة لبحث الوضع الامني في بيروت الغربية. في مستهل الجلسة توجه الرئيس كرامي إلى العقيد لطفي جابر قائلاً: "يا لطفي بدنا منك 2000 عسكري، من الاوادم من اجل حفظ الامن في بيروت".

كلمة "الاوادم" فهم منها العقيد جابر بأن المقصود بها هو استبعاد العناصر الشيعية، عن القوة التي ستتولى حفظ الامن في

بيروت الغربية، فاعلن رفضه فرز عناصر اللواء السادس على اساس مذهبي وابلغ الوزراء المجتمعين نيته الاستقالة من مسؤولياته احتجاجاً على اتخاذ الامور هذا المنحى.

احدث كلام لطغي جابر توتراً بين الوزراء فتدخل نبيه بري محاولاً التوضيح بأن كلام الرئيس كرامي لا يحمل ابعاداً طائفية، ثم تكلم الرئيس كرامي قائلاً: "إذا استقال لطغي جابر من اللواء السادس سأستقيل بدوري من الحكومة"، وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على تكليف الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد نبيل قريطم بالإعداد للخطة الامنية المزمع تنفيذها، نجح العميد قريطم في تدوير الزوايا وجرى تكليف العقيد محمد فرشوخ، وهو من الطائفة السئية بقيادة القوة التي سنتولّى حفظ الامن في بيروت الغربية. بدأت الخطة بنجاح ولكنها ما لبث ان تعرضت لخروقات متعدّدة، أدّت إلى فشلها، وعودة الفلتان الامني إلى سابق عهده.

كان من الطبيعي ان يؤدي عدم القدرة على ضبط الوضع الامني في بيروت الغربية إلى تحكم المسلحين بالشارع وتقاتلهم مع بعضهم البعض على زعامة الاحياء والزواريب، وكانت أحد اخطر هذه الاشتباكات هي تلك التي جرت بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل عام 1986، والتي عرفت "بحرب العلم"، والتي اندلعت في اعقاب قيام عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي بإطلاق النار على دورية للواء السادس فتدخلت حركة امل لمساندته مما ادى إلى توسع رقعة القتال. استمرت الاشتباكات عدة أيام ساعد خلالها اللواء السادس حركة امل ضد عناصر الحزب الاشتراكي، وبعد توقف القتال عُقد إجتماع الم ضد عناصر الحزب الاشتراكي، وبعد توقف القتال عُقد إجتماع الصف بين امل والاشتراكي. وفي اطار تصفية ذيول الاحداث، قام وليد جنبلاط بزيارة إلى قائد اللواء السادس العقيد لطفي جابر في ثكنة

"فخر الدين"، شدد خلالها على ضرورة منع تكرار مثل هذه الاحداث، وبعد انتهاء الزيارة رافق العقيد لطفي جابر وليد جنبلاط إلى مدخل الثكنة، وقبل ان يغادر همس جنبلاط في اذن العقيد جابر ببعض العبارات. التي احدثت صدمة في نفس قائد اللواء السادس وجعلته يتأكد بأن القتال بين حركة امل والحزب الاشتراكي عائد لا محالة، وبعد اقل من عام اندلعت جولة جديدة من العنف بي الحزب الاشتراكي وحركة أمل ادت إلى دخول القوات السورية إلى بيروت لوقف المعارك بين الطرفين.

#### قانون الدفاع وتعديلاته

كان من ضمن الاتفاق على عودة البلاد إلى حالتها الطبيعية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس رشيد كرامي، اجراء تعديلات على قانون الدفاع الوطني، واشترط كل من الرئيس رشيد كرامي والوزيران نبيه بري ووليد جنبلاط على الرئيس أمين الجميل، الموافقة على هذه التعديلات، قبل البحث في تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد ابراهيم طنوس الذي اعفي من منصبه. على الاثر جرى تشكيل لجنة لدرس التعديلات الواجب ادخالها على قانون الدفاع، وكانت مؤلفة من العقيد لطفي جابر ممثلاً لنبيه بري، والمقدم المتقاعد شريف فياض مندوباً عن وليد جنبلاط، فيما مثل قيادة الجيش مسؤول مخابرات بيروت المقدم ميشال رحباني، عقدت اللجنة إجتماعا وحيدا لها في منطقة المتحف، جرى فيه الاتفاق على تبني معظم الاقتراحات التي تقدم بها العقيد لطفي جابر، وكان من ابرزها انشاء المديرية التامة للأدارة في الجيش بدلا من من مديرية الرقابة الادارية، التي كانت تابعة مباشرة لقيادة الجيش، ووضعها تحت سلطة وزير الدفاع،

<sup>1.</sup> فضل عدم نشر هذه العبارات.

ومن خلال هذا التعديل أصبحت صلاحيات قائد الجيش استدراك حاجات الجيش بدلا من تأمين مختلف حاجاته، كما تم الاتفاق أيضاً على ربط الامن العسكري برئيس الاركان بعد ان كان تحت سلطة قيادة الجيش، كما جرى اقرار تزويد مديرية المخابرات لكل من رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الاعلى للنفاع بالمعلومات الامنية اسوة برئيس الجمهورية، كما اعطى رئيس الاركان حق الرجوع في الحالات العملانية إلى المجلس العسكري في حال وجود خلافات في وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش، وبفضل هذه التعديلات جرى الحد من الصلاحيات الواسعة لقائد الجيش والتي أسيء استعمالها من قبل بعض قادة الجيش السابقين مما تسبب في ضرب وحدة المؤسسة العسكرية اكثر من مرة.

لم يكد يصدر قانون الدفاع الجديد حتى بدأ قائد الجيش العماد ميشال عون محاولاته للألتفاف عليه وذلك من خلال اقتراحه وضع تعليمات تطبيقية له، والتي كان الهدف منها تجاوز القانون بالتعليمات. لكن اقتراحه سقط بعد ان اعترض عليه معظم اعضاء المجلس العسكري. بدوره حاول العماد اميل لحود عندما أصبح قائداً للجيش خرق قانون الدفاع أيضاً، وذلك من خلال تشكيل لجنة من بعض الضباط الموالين له مهمتها اقتراح تعديلات جديدة على قانون الدفاع، والتي كان الهدف منها تحجيم المفهوم الجديد للتعاون بين قيادة الجيش وباقي مؤسسات الدفاع الوطني.

بعد الانتهاء من ملف التعديلات على قانون الدفاع انتقل البحث إلى موضوع تعيين قائد جديد للجيش واعضاء للمجلس العسكري، فأصر الوزير نبيه بري على العقيد لطفي جابر ان يبقى قائداً للواء السادس وطلب منه اقتراح اسم الضابط شيعي لعضوية المجلس العسكري، فاقترح عليه اسم العميد "غسان ضاهر"، والذي كان معروفاً

باعتداله وعدم انحيازه لأي طرف من اطراف الصراع، وعلى هذا الاساس ذهب نبيه برى إلى جلسة مجلس الوزراء حاملاً معه اسم العميد غسان ضاهر لعضوية المجلس العسكري، لكن الامور تبدلت فجأة داخل الجلسة، وذلك عندما طرح الرئيس أمين الجميل تعيين العميد ميشال عون قائداً للجيش، الأمر الذي اعترض عليه وزراء المعارضة معللين اعتراضهم بأن ميشال عون معروف بانحيازه إلى للفريق اليميني. كاد الخلاف على اسم ميشال عون ان يؤدي إلى تطيير الحكومة لولا تدخل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام واقناعه وزراء المعارضة بالموافقة على اسم ميشال عون، وذلك من منطلق ان الوقت الآن هو للتهدئة وليس للصدامات، بعد تعبين ميشال عون قائداً للجيش انتقل البحث إلى تعيين أعضاء المجلس العسكري، فاقترح الرئيس رشيد كرامي اسم "العميد "سامي الشيخة" عن الطائفة السنية، لكن هذا الاقتراح عارضه وزير التربية الرئيس سليم الحص الذي اعتبر ان تعيين ضابط متصلب مثل ميشال عون قائداً للجيش، يجب ان تقابله المعارضة بألاصرار على ان يكون الضباط المؤيدين لها في المجلس العسكري لا يقلون عن ميشال عون تصلباً واقترح اسم العميد نبيل قريطم، وما لبثت عدوى التشدد أن انتقلت إلى الوزير نبيه برى الذي وضع جانباً اسم العميد غسان ضاهر، وطالب بالعقيد لطفي جابر لعضوية المجلس العسكري.

كان المجلس العسكري يجتمع دورياً، في مقر قيادة الجيش في البرزة، وكان العماد ميشال عون قبل كل جلسة يعبر عن تضايقه من سياسة الرئيس الجميل مستخدماً تعابير حادة بحقه، وكان اعضاء المجلس العسكري يبدون تذمرهم فيما بينهم من تكرار قائد الجيش للكلام بنفسه بحق رئيس الجمهورية. في نهاية الأمر قرر العميد لطفي جابر التصدي لكلام العماد عون بطريقة ملطفة فانتظر في أحد

الجلسات انتهاء العماد عون من سرد مأخذه على رئيس الجمهورية فوقف وقال: "سيدي العماد نحن معك في أي موقف تتخذه ضد الرئيس أمين الجميل". احرج كلام العميد لطفي جابر قائد الجيش وظهر الاحمرار على وجهه: "وقال انا مع رئيس الجمهورية حتى اخر دقيقة من ولايته".

#### حرب المخيمات

عايش لطفي جابر حرب المخيمات، بين حركة امل والمقاومة الفلسطينية بكل تفاصليها والتي اندلعت عام 1985، واستمرت حوالي العامين، وهي بدأت عندما خرجت فجأة عناصر من حركة فتح من مخيمي صبرا وشاتيلا، وقامت بقطع طريق المدينة الرياضية في محاولة منها لتطويق ثكنة هنري شهاب، وشطر بيروت الغربية إلى نصفين، وسرعان ما تبين ان الهدف من هذه العملية إعادة سلطة ياسر عرفات على بيروت بالتعاون مع بعض احزاب الحركة الوطنية، وفي طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي قامت مدفعيته في الجبل بمساندة المسلحين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، كما جرى اكتشاف غرفة عمليات فلسطينية في منطقة ضبيه كانت تتولى ادارة حرب المخيمات بتغطية من القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.

في بداية المعارك تمكن اللواء السادس، من فك الحصار عن ثكنة هنري شهاب، واجبار العناصر الفلسطينية، على التراجع إلى داخل مخيمي صبرا وشاتيلا، الذين راحوا يمارسون القنص من داخل المخيمين باتجاه محيط السفارة الكويتية والضاحية الجنوبية والمدينة الرياضية، ومع اشتداد المعارك قام اللواء السادس بسحب جزء من قواته في بيروت الغربية ووضعها على محاور القتال بمواجهة المخيمات الفلسطينية، مما افسح المجال امام عودة مسلحي حركة امل

إلى شوارع بيروت الغربية، وعلى ضوء هذه التطورات قرر نبيه بري التوجه إلى دمشق لمتابعة الموقف مع المسؤولين السوريين، وقبيل توجهه إلى دمشق استدعى نبيه بري العميد لطفى جابر، وابلغه بأنه قرر وضع قوات حركة امل بتصرفه من اجل خوض حرب المخيمات. المضى نبيه بري ثلاثة اشهر في سوريا عمل خلالها على تأمين السلاح والذخائر لحركة امل واللواء السادس، من اجل تمكينهما من الصمود في معركة المخيمات.

لم يستسغ اللواء السادس كثيراً وجود عناصر من حركة امل إلى جانبه على محاور القتال بمواجهة المنظمات الفلسطينية، وذلك نظرا للتفاوت الكبير في مستوى الانضباط بين الجندي النظامي والمقاتل المليشياوي، ففي حين كان جنود اللواء السادس يلتزمون بأوامر رؤسائهم، فيثبتون في مواقعهم ولا يغادرونها، الا بأذن من الضابط المسؤول عنهم. كان مقاتلو حركة امل يخلون المحاور فجأة، ويذهبون في اجازات إلى قراهم، الأمر الذي كان يعرض الجبهة احياناً كثيرة، لخطر الاختراق من قبل الخصم، مما دفع بالعميد لطفي جابر، إلى الطلب من نبيه بري سحب مقاتلي امل من محاور القتال وترك الامور للواء السادس وحده.

كان لحرب المخيمات تأثيرها على الأوضاع الداخلية لحركة امل فبرز في داخلها تيار يطالب بفك الحصار عن المخيمات من منطلق انه لا يجوز للمسلم ان يقتل اخيه المسلم، ولم يكن ظهور هذا التيار بالصدفة، بل اتى نتيجة خطة كان هدفها ممارسة ضغوط على حركة امل من المداخل من اجل اجبارها على وقف القتال في المخيمات، وكان ابرز الذين استجابوا لهذا المشروع هم "حسين الموسوي"، الذي اعلن انشاء حركة امل الإسلامية ومصطفى الديراني مسؤول الامن السابق في حركة امل.

#### وزير من دون تعب

في الثالث والعشرين من ايلول عام 1988، عُين العميد لطفي جابر وزيراً للعدل والطاقة والصناعة في حكومة العماد ميشال عون، وكان العماد ميشال عون قد بادر فور الاعلان عن تشكيل حكومته، إلى الاتصال بالعميد لطفي جابر، ودعاه إلى فتح صفحة جديدة من التعاون، وممارسة مهامه ضمن الحكومة الجديدة. شكر العميد جابر العماد عون على ثقته ووعده بالتفكير ملياً بالموضوع ومن ثم قام بعد ذلك بالاتصال بالصحافي في جريدة السفير "محمد شقير"، واتفق معه على نشر خبر اعتذاره عن المشاركة في حكومة العماد ميشال عون.

وفي صباح اليوم التالي، توجه العميد لطفي جابر إلى منزل نبيه بري حيث التقى على المدخل بأحد قيادي حركة امل البارزين<sup>1</sup>، والذي ما ان شاهده حتى قال له: "ان شاء الله فكرك انا تعبت كل هالتعب، حتى تجي آخر شي انت وزير". فأوضح له العميد جابر: "انه غير مهتم بالوزارة ودفع اليه بجريدة السفير طالباً منه قراءة الخبر المنشور عن اعتذاره عن المشاركة في حكومة ميشال عون".

استمرت مرحلة العماد عون، حتى ازاحته من بعبدا في 1990/10/13 بعد ذلك تولى العماد اميل لحود قيادة الجيش. كان العماد لحود شخصية متصلبة لا تقبل المناقشة في مواقفها، الأمر الذي ادى إلى خلافات عديدة بينه وبين مدير الادارة في الجيش اللواء لطفي جابر والتي كان سببها ان العماد لحود، كان يعمل من ضمن منطق "الاجتهاد في القوانين حتى خرقها"، مما كان يدفع اللواء جابر إلى الاحتجاج على هذه الممارسات داخل إجتماعات المجلس العسكري، مطالباً بتطبيق قانون الدفاع، وبدل ان يستمع إلى هذه الاحتجاجات، كان العماد لحود يقوم بالاتصال ببعض الشخصيات السياسية داخل

ا نكر اسمه وقضل عدم تشره.

لبنان وخارجه، شاكياً لهم متاعبه مع اللواء لطغي جابر، وكان هؤلاء السياسيون يقومون بدورهم بالاتصال باللواء جابر، ويطلبون منه "التطنيش" عن ممارسات العماد لحود، ومع ازدياد الخلافات بين اللواء جابر وقائد الجيش، بدأ الاخير يفكر بازاحة اللواء جابر من المجلس العسكري، فكان ان استغل فرصة احالة الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد نبيل قريطم على التقاعد، فأعلن عن رغبته بتغيير جميع اعضاء المجلس العسكري، وذلك بإلإتفاق مع رئيس الحكومة عمر كرامي.

من ناحيته احس اللواء لطغي جابر، ان عملية التغيير هذه تستهدفه هو بالدرجة الأولى فكان ان سارع إلى الاتصال ببعض الوزراء الداعمين له في الحكومة من اجل احباط خطة العماد لحود، وخلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لتعيين اعضاء جدد للمجلس العسكري برزت معارضة من الوزير سليمان فرنجية لهذا المشروع ثم تبعه الوزراء المحسوبون على دمشق، فكان ان سقط مشروع قائد الجيش وبقي لطفي جابر عضوا في المجلس العسكري لحين تقاعده عام 1998.

# شريف فياض من البدلة العسكرية إلى العباءة الجنبلاطية - الضابط حيثما ذهب



(أرشيف السفير)

#### لن ارم برزقی حتی لو اشتریتموه کله

اول ما تكتشفه في شريف فياض هو تهذيبه الشديد، وحرصه على انتقاء كلماته بعناية تامة، فالرجل الذي ولد في قرية بشتفين في قضاء الشوف قبل سبعة وسبعين عاماً، نشأ في بيئة تولي اهتماماً خاصاً للياقات الإجتماعية. والده سليمان كان مختار القرية واستمر في هذه المسؤولية مدة ثلاث وثلاثين عاما، كان خلالها محط ثقة ابناء بلدته الذين كانوا يحتكمون اليه في حل مشاكلهم اليومية، كما كانوا يودعونه مقتنياتهم الثمينة خوفاً عليها من التلف والضياع، وكان ابنه شريف يقوم باستلامها منهم ويوثق هذا الاستلام في سجل خاص لديه. عام 1959 دخل شريف فياض إلى المدرسة الحربية، بعد ان

تأخرت دورته حوالي العام بسبب الاحداث الامنية التي شهدها لبنان عام 1958، وهو اختار في بداية الأمر التخصص في سلاح الطيران، لكنه عاد وتحول إلى سلاح المشاة على اثر مشادة بينه وبين أحد الضباط في قاعدة رياق الجوية، تفوه فيها الاخير بكلام ناب.

في العام 1961 تقلد الملازم شريف فياض سيف التخرج من الرئيس فؤاد شهاب، في دورة حملت اسم "دورة الشهيد يوسف هليل". سافر بعدها إلى فرنسا في بعثة عسكرية حيث امضى عاما كاملاً. بعد عودته شكّل إلى سرية الجيش في بلدة "اكروم" على الحدود الشمالية مع سوريا. كان الوضع في بلدة اكروم في اغلب الاحيان متوتراً بسبب الخلافات على المراعي بين اهالي البلدة وعشيرة آل جعفر، وكان الجيش يضطر احياناً كثيرة للتدخل لفض هذه النزاعات. في اكروم الجيش عانت فصيلة الجيش من تصرفات حرس الحدود السوري الذين كانوا كثيراً ما يدخلون إلى المناطق الحدودية غير المرسمة بين لبنان وسوريا ويرفضون مغادرتها بحجة ان لا شيء يثبت لبنانيتها، مما كان يؤدي إلى توتر الأوضاع بين الجيشين اللبناني والسوري لتبدأ بعد ذلك الاتصالات السياسية بين الجانبين والتي كانت تتنهي بعودة السوريين إلى مواقعهم السابقة.

كانت بلدة اكروم أحد افقر البلدات في قضاء عكار، بسبب اهمال الدولة لمطالبها الانمائية، ولكن مع ذلك بقي سكانها متمسكين بأرضهم ورزقهم، وهذا ما تثبته قصة تلك المرأة التي التقى بها الملازم شريف فياض يوماً بينما كان ينتقل مع مجموعة من جنوده من بلدة اكروم إلى بلدة عندقت سيراً على الاقدام، حاملين على ظهورهم عتادهم العسكري. كانت المرأة تجر حماراً وضعت على ظهره اكياساً من السماد، وعندما شاهدها الجنود عرضوا عليها شراء الاكياس مقابل السماح لهم باستخدام الحمار لنقل عتادهم العسكري إلى المكان الذي

كانوا يقصدونه. وافقت المرأة في بداية الأمر على العرض، لكنها ما لبثت ان تراجعت عنه عندما شاهدت الجنود يضعون اكياس السماد على جانب الطريق. فانتفضت وقالت لهم: "لن اقبل بأن يُرمى رزقي على قارعة الطريق، حتى ولو كنتم قد اشتريتموه كله"، وقامت بتحميل الاكياس مجدداً على ظهر الحمار، واكملت طريقها فيما تابع الملازم فياض وجنوده طريقهم سيراً على الاقدام نحو عندقت.

مشهد آخر وقف الملازم فياض على تفاصيله في بلدة اكروم، وهو مشهد تدخل المكتب الثاني في الحياة السياسية للمواطنين، فمع اعلان الرئيس فؤاد شهاب عزمه على الاستقالة من رئاسة الجمهورية عام 1962. خرج اهالي اكروم في تظاهرات تطالبه بالعودة عن استقالته. اثار تجمع سكان البلدة بهذه السرعة استغراب المراقبين خاصة ان البلدة كانت تعتبر من البلدات النائية، والتي لا تصلها السيارات بسبب طرقاتها الوعرة، كما انه لم يكن قد تم ربطها بشبكة الكهرباء بعد، اضافة إلى ان اهل اكروم كانوا جلهم من المزارعين الفقراء، الذين يلازمون بيوتهم مع مغيب الشمس، ولا يبرحونها حتى فجر اليوم التالي، وسرعان ما تبين ان خروجهم الكثرف بهذا الشكل فجر اليوم التالي، وسرعان ما تبين ان خروجهم الكثرف بهذا الشكل جاء بأيعاز من المكتب الثاني، والذي عمد بعد اعلان فؤاد شهاب نيته بالاستقالة إلى تنظيم مظاهرات وتجمعات في عدد من المناطق اللبنانية تطالبه بالعودة عن استقالته وذلك لأظهاره بمظهر الرئيس المحبوب من شعبه.

تدخل المكتب الثاني في الشؤون السياسية للمواطنين، شارك فيه شريف فياض في الانتخابات النيابية في جبيل عام 1964. يومها كانت مهمته إلى جانب حفظ امن الانتخابات عرقلة وصول مناصري المرشح العميد ريمون اده إلى صناديق الاقتراع، وكان العميد اده في نلك الحين من ابرز المعارضين لتنخل المكتب الثاني في الحياة

السياسية للمواطنين، وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية التقى شريف فياض بريمون اده، واخبره بالمهمة التي كان مكلفاً بها في ذلك الوقت ضده.

حرب السنتين - كمال جنبلاط "انا غير موافق على حركة احمد الخطيب"

في 13 نيسان 1975 اندلعت الحرب في لبنان، وطالت من جملة ما طالت وحدة الجيش اللبناني. كانت بداية الانقسام في الجيش عندما اعلن الملازم أول احمد الخطيب قيام "جيش لبنان العربي" بتحريض من نائب قائد قوات حركة فتح خليل الوزير (أبو جهاد)، وفي اطار خطتها لضرب وحدة الجيش قامت عناصر من حركة فتح باحتلال "ثكنة الشيخ عبد الله" في بعلبك، والتي كانت تضم مدرسة الرتباء ومعهد التعليم وراحت تصدر بيانات بأسم عناصر الثكنة تدين سياسة الجيش اللبناني المنحازة للأحزاب اليمينية كما اعلنت بأسمهم أيضاً انشاء "قوات الليطاني" التي جرى حلها فيما بعد والحاقها بجيش لبنان العربي. وللوقوف على حقيقة ما يجري في ثكنة الشيخ عبد الله، كلفت قيادة الجيش المقدم شريف فياض تفقد أوضاعها. كانت ابرز مشاهدات الرائد فياض في تكنة الشيخ عبد الله هي ان عناصر الثكنة كانوا مغلوبون على امرهم، وان البيانات التي كانت تصدر بأسمهم لم يكونوا يدرون بها الا بعد صدورها، وبعد عودته إلى بيروت اجتمع المقدم فياض بكمال جنبلاط واطلعه على الوضع في ثكنة الشيخ عبد الله، فأبدى جنبلاط تخوفه من ان يكون انقسام الجيش اللبناني، مقدمة لدخول الجيش السوري إلى لبنان، بحجة الحفاظ على الامن. مسلسل تساقط ثكنات الجيش بأيدى المسلحين، لم يلبث ان امتد إلى ثكنة ابلح في البقاع والتي ذهب إليها شريف فياض أيضاً مكلفاً من قبل قيادة الجيش للأطلاع على أوضاعها. كان الوضع في ثكنة ابلح، معقداً

للغاية وكانت السيطرة فيها هي لرئيس لجنة الارتباط السورية اللبنانية العقيد مفتخر الشرع، الذي راح يتدخل في كل المهام العسكرية والامنية المنوطة بقيادة الثكنة، ويقوم باتصالات مباشرة مع الفعاليات الشعبية والسياسية في منطقة البقاع، ويعقد الإجتماعات معها، كما لعب العقيد الشرع دوراً في تسليم مراكز الجيش في البقاع للعناصر الحزبية الموالية لسوريا.

#### من الجيش اللبناني إلى الجيش الشعبي

بالرغم من الظروف السيئة التي كان يمر بها الجيش اللبناني في بداية الحرب الاهلية، فأن المقدم فياض قرر الاستمرار في عمله في وزارة الدفاع بالرغم من تعرّضه لأستغزازات من بعض العسكريين الذين غرقوا في بحر الطائفية الاسود، لكن معاندته للظروف المحيطة به لم تستمر طويلاً، فأضطر لمغادرة مركز خدمته بعد ان تأكدت له معلومات عن تحضيرات يقوم بها بعض ضباط الجيش لقصف مناطق الشوف بالمدفعية، وقد تزامنت مغادرته لوزارة الدفاع مع البيان الانقلابي للعميد عزيز الاحدب في 1976/3/11.

بعد مغادرته لوزارة الدفاع، استقر شريف فياض في منطقة الشوف، حيث بدأ نشاطا سياسياً وعسكرياً مؤيداً لكمال جنبلاط، فدعا ضباط الجيش اللبناني من ابناء منطقة الشوف لإجتماع في قصر المختارة والذي صدر بعده بيان يعلن تأييد المجتمعين لمواقف كمال جنبلاط، وفي اليوم التالي توجه المجتمعون إلى مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه، حيث التقوا بكمال جنبلاط، وابلغوه بقرارهم الوقوف إلى جانبه في حربه ضد الجبهة اللبنانية. كانت أول مهمة للمقدم فياض في كنف كمال جنبلاط هي المشاركة في قيادة تجمع بعقلين الذي اعلنه عدداً من ضباط الجيش الدروز المؤيدين لكمال جنبلاط، وشاركوا من خلاله في حرب السنتين إلى جانب الحركة جنبلاط، وشاركوا من خلاله في حرب السنتين إلى جانب الحركة

الوطنية والحزب التقدمي الاشتراكي .

اخفت الحرب الاهلية اللبنانية تحت معطفها الكثير من التناقضات في الميدان بين الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط، ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة باسر عرفات. ففي حين كان كمال جنبلاط يرى ان لا خلاص البنان من الحرب الاهلية الا بانتصار عسكرى حاسم تحرزه الحركة الوطنية على "الجبهة اللبنانية"، كان ياسر عرفات يجد نفسه مُحرجاً في تأييد كمال جنبلاط في موقفه هذا، وذلك بسبب تعرضه لضغط من سوريا التي كانت تعارض الحسم العسكري في لبنان. خاصة بعد تفاهمها مع الجبهة اللبنانية على دخول جيشها إلى لبنان، وهذا ما دفع الرئيس حافظ الأمد إلى ان يقول لكمال جنبلاط في اخر إجتماع بينهما: "الكحالة محصنة ياكمال بك وما فيك تخترقها"، ولكن بالرغم ذلك فأن باسر عرفات كان حريصاً دائما على استمرار تحالفه مع كمال جنبلاط وخاصة أن هذا التحالف كان يمنح الفلسطينيين في لبنان تغطية شعبية واسعة يستطيعون استخدامها حيث تدعو الحاجة، ولكن بالرغم من حرص الطرفين على التحالف بينهما، فأن تباينات عديدة ظهرت بين كمال جنبلاط والفلسطينيين في الميدان العسكري، والتي كان سببها غياب النتسيق في الخطط العسكرية. وقد ظهرت هذه الثغرات بشكل واضح في الهجوم الذي قامت به الحركة الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية على محوري الكحالة - عاليه والقماطية - بدادون. فمع انطلاق الهجوم جلس كمال جنبلاط في غرفة عمليات الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه ينتظر نتائج المعركة، وكان طوال الوقت يسمع على اجهزة اللاسلكي صوت المسؤول العسكري في حركة فتح المدعو "أبو هاجم" وهو يعلن عن انتصارات تحققها قواته في المعركة. فرح كمال جنبلاط بهذه الاخبار، وطلب من شريف فياض التوجه الى محاور القتال والاطلاع على الأوضاع عن

كثب، ولكن المقدم شريف فياض ما لبث ان عاد ليخبر كمال جنبلاط، بأن قوات حركة فتح ما نزال في مواقعها السابقة، وانها تخوض المعركة على اجهزة اللاسلاكي فقط.

استطاع الفلسطينيون بإمكاناتهم العسكرية الكبيرة ان يتحكموا بالوضع على جبهات القتال، ليقتصر دور احزاب الحركة الوطنية على إرسال التعزيزات إلى المحاور عندما يُطلب منهم ذلك، لكن هذا الوضع قرر ضباط الجيش اللبناني الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي تغييره، فاقترح شريف فياض على كمال جنبلاط انشاء قوات عسكرية خاصة بالحزب التقدمي الاشتراكي تحت اسم تحوات التحرير الشعبية ألى وافق كمال جنبلاط على هذا الاقتراح وطلب المباشرة بوضعه موضع التنفيذ، لكن بعض القادة الفلسطينيين، حاولوا اقناعه بالتخلي عن هذا المشروع بحجة ان قواتهم جاهزة لدعمه في أي وقت. كان لتسلم ضباط الجيش قيادة الجبهات في منطقة عاليه اثر ايجابي في تغيير طريقة التعاطي مع الواقع الميداني على الارض، فأصبحت الامور تدار بطريقة مؤسساتية، بعد ان كانت تدار على الطريقة الشعبية.

#### القوات السورية في الجبل

كان لسياسة امساك العصا من الوسط التي حاول ياسر عرفات استخدامها في ادارة علاقاته بين سوريا والحركة الوطنية بعد دخول القوات السورية إلى لبنان، اثر في تمكن الجيش السوري من الدخول إلى "صوفر"، فبعد ان كان ياسر عرفات قد اعلن وقوفه إلى جانب الحركة الوطنية في تصديها للقوات السورية، عاد ولجأ إلى مناورة متقنة كان من شأنها السماح للجيش السوري بالوصول إلى صوفر من دون ان يخوض اشتباكاً جدياً مع المقاتلين الفلسطينيين على هذا المحور. فمع بدء تقدم الجيش السوري نحو صوفر طلبت

حركة فتح من الحزب التقدمي الاشتراكي تزويدها بكامل كمية المتفجرات التي كانت موجودة في ثكنة حمانا التابعة للجيش اللبناني، وذلك بهدف تفخيخ "جسر النملية" الذي كان يشكل الممر الوحيد للقوات السورية من ضهر البيدر الى صوفر. كانت صدمة كمال جنبلاط كبيرة عندما ذهب لتفقد أوضاع مقاتليه في صوفر فأكتشف ان حركة فتح لم تقم بتفخيخ جسر النملية كما وعدت، وإن كمية المتفجرات الموضوعة تحت الجسر لا تكفي لنسف عامود واحد من اعمدته، وبعد عودته إلى عاليه اتصل كمال جنبلاط بياسر عرفات وعاتبه بشدة، على عدم التزامه بالوعد الذي قطعه بتفخيخ الجسر.

لم تؤد انتقادات جنبلاط لياسر عرفات، إلى تغيير الاخير لموقفه من دخول القوات السورية إلى الجبل، ففي الوقت الذي كانت احزاب الحركة الوطنية تخوض قتالاً ضد القوات السورية في صوفر، كان الاستنفار العسكري الفلسطيني في النبي مستوياته، وكان ياسر عرفات يعقد إجتماعاً مع قائد المخابرات الجوية السورية اللواء ناجى جميل لتنسيق المواقف بين الطرفين حيث تم الاتفاق على تحييد الفصائل الفلسطينية عن معركة الجبل. انت معركة صوفر إلى خسائر فائحة في صغوف القوات السورية الا أن هذه القوات عادت وتمكنت من السيطرة على صوفر حيث تابعت بعد ذلك تقدمها نحو بحمدون ومنها إلى منطقة "ضهور العبادية الاستراتيجية". ومع تطوير الجيش السوري لعملياته في منطقة الجبل، وجنت الحركة الوطنية نفسها في موقف صبعب خاصة بعد أن أحجم الفلسطينيون عن مساندة حلفائهم في شكل جدى، وإزداد الوضع تعقيداً مع محاولة الجبهة اللبنانية استغلال التقدم السوري نحو الجبل، للقيام بهجوم الأختراق منطقة القماطية، لكن هذه العملية جرى افشالها، بعد ان تصدت لها قوات جيش التحرير الشعبي التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي وتمكنت من

انزال خسائر كبيرة بالمعتدين. في خضم هذه التطورات اتصل قائد القوات السورية في ضهور العبادية الرائد "تايف العاقل" بقيادة الحزب الاشتراكي في عاليه، وطلب منها إرسال موفداً عنها للقائه. رحبت القيادة الاشتراكية بهذه المبادرة ولكن احداً منها لم بيد استعداده للذهاب للقاء الرائد" العاقل، " فكان ان تطوع شريف فياض للقيام بهذه المهمة. وكان كمال جنبلاط في ذلك الوقت مسافراً في القاهرة. عُقد الإجتماع بين الرائد نايف العاقل والمقدم شريف فياض في مركز القوات السورية في ضهور العبادية. وطلب خلاله الرائد السوري من شريف فياض، بقاء عناصر الحزب الاشتراكي في مواقعها، حتى وصول القوات السورية إليها وتسلم هذه المواقع منها، وفي المقابل اعلن شريف فياض استعداده للتنسيق مع القوات السورية في اثناء عبورها منطقة ضهر الوحش باتجاه الكحالة، وتحسباً لمحاولة القوات اللبنانية استغلال التقدم السوري نحو بيروت، للقيام بهجوم على الجبل وارتكاب مجزرة جديدة كالتي ارتكبتها في صليما، قام الرائد نايف العاقل بتقديم موعد تحرك قواته نحو بيروت، من الساعة الثالثة فجراً إلى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

#### من البزة العسكرية إلى العباءة الجنبلاطية

بعد دخول قوات الردع العربية إلى لبنان، بدأت تظهر مؤشرات توحي بإمكانية التواصل مجدداً بين كمال جنبلاط والقيادة السورية، وقد بأن ذلك واضحاً خلال الزيارة التي قام بها قائد قوات الردع العربية في لبنان المقدم سامي الخطيب إلى كمال جنبلاط، لأطلاعه على خطة انتشار قوات الردع العربية في الشوف، وخلال هذه الزيارة المح سامي الخطيب إلى كمال جنبلاط بوجود رغبة سورية بالانفتاح عليه مجدداً. وهذا ما جعل كمال جنبلاط يشير اكثر من مرة المام بعض المقربين منه من بينهم شريف فياض، إلى وجود بوادر

حلحلة في ازمة العلاقات بين سوريا والحركة الوطنية، وهو قال في أحد المناسبات: " ان سوريا تمثل لنا عمقنا العربي، وان لها مصلحة اكثر منا في ان تكون علاقتها جيدة بنا".

اغتيال كمال جنبلاط في 1977/3/16 يحمل شريف فياض مسؤوليته للقيادة السورية، وهو يعتبر ان هذا الاغتيال شكل طعنة كبرى للقضية الفلسطينية، ذلك ان كمال جنبلاط كان رأيه ان التباينات بينه بين ياسر عرفات مهما كبرت، فانها تبقى صغيرة امام قدسية القضية الفلسطينية. هذا الخط لم يشذ عنه وليد جنبلاط، والذي بقي على نهج والده في الإلتزام بالقضية الفلسطينية، وقد تجلى هذا التعبير في إطلاقه الرصاص في الهواء اثناء وداع ياسر عرفات، إبان خروجه من بيروت بعد الحصار الإسرائيلي عام 1982.

كان قرار وليد جنبلاط منذ بداية انطلاقته السياسية هو القفز فوق الجراح، وإعادة التواصل مع دمشق، ادراكاً منه ان التصدي لمؤامرة تقسيم لبنان يتطلب تضافر الجهود مع سوريا". مرحلة وليد جنبلاط واكبها شريف فياض منذ بدايتها، وحتى اليوم ووقف على الكثير من أسراراها وتفاصيلها، وقد وصل به الإلتزام بنهج كمال جنبلاط إلى حد تقديم استقالته من الجيش اللبناني، والتفرغ للنضال في صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي إلى جانب وليد جنبلاط.

كانت اولى المهمات التي تولاها شريف فياض في عهد رئاسة وليد جنبلاط للحزب التقدمي الاشتراكي، هي إقامة معسكر لتدريب المقاتلين الاشتراكيين في منطقة عين زحلتا. كان المعسكر سرياً في بداية الأمر وكان التدريب يتم تحت ستار إقامة نشاطات كشفية، وذلك مراعاة لوجود القوات السورية في منطقة الشوف، ولكن مع عودة الاجواء إلى طبيعتها بين الاشتراكيين والسوريين، أصبحت معسكرات التدريب الاشتراكية علنية، كما أصبح هناك ضباط سوريون يقومون

بتدريب المقاتلين الاشتراكيين، والذي جرى تنظيمهم في تحت اسم "جيش التحرير الشعبي- قوات الشهيد كمال جنبلاط "بقيادة المقدم شريف فياض".

نجح جيش التحرير الشعبي في تنظيم صفوفه خلال فترة قصيرة، وكانت اولى المهمات التي تولاها، هي حفظ الامن في عدد من مناطق الجنوب، التي دخلها لوقف الاشتباكات بين حركة امل والمنظمات الفلسطينية التي كانت تحصل بين الفترة والأخرى. وصول الجيش الشعبى إلى هذا المستوى المتقدم استغله وليد جنبلاط لتوجيه رسالة إلى الحليف السوري من اجل وقف تنخلاته في شؤون الاحزاب والقوى الوطنية، ففي خلال العرض عسكري الذي اقيم في مدينة عاليه بمناسبة الذكرى الخامسة لأستشهاد كمال جنيلاط وشاركت فيه قوات كبيرة من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى جانب فصائل أخري من احزاب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، القي وليد جنبلاط كلمة رفع فيها شعار "القرار الوطنى اللبناني المستقل"، كما القي ياسر عرفات كلمة أيضاً اشار فيها إلى القرار الفلسطيني المستقل، وذلك في تناغم بينه وليد جنبلاط حول مسألة العلاقات مع سوريا، وكان لافتاً في المهرجان قول ياسر عرفات: اليأتي مناحيم بيغن الي لبنان فنحن بانتظاره لنقول له ليس كل الطيور يؤكل لحمها". والذي فسره المراقبون بأنه اشارة إلى امتلاك القيادة الفلسطينية لمعلومات، حول عملية كبرى تعدها إسرائيل ضد الفلسطينيين في لبنان.

#### الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 - صمود وتراجع

لم يمض اكثر من ثلاثة اشهر، على خطاب ياسر عرفات في عاليه، حتى وقع الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حاول الاشتراكيون في

أ رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء اجتياح عام 1982.

بداية الاجتياح التصدي للجيش الإسرائيلي على محور حاصبيا، الا ان عدم تكافؤ القوى جعل من هذه المهمة امراً مستحيلاً، فأصدر قائد جيش التحرير الشعبي شريف فياض، تعليمات لعناصره في بلدة حاصبيا بالانسحاب إلى منازلهم، والبقاء فيها كمدنيين، وتوفير الجهد والسلاح إلى مهام أخرى ضد الإسرائيليين يتم ابلاغهم بها في وقت لاحق، كما طلب أيضاً من المسؤولين الاشتراكيين البارزين في حاصبيا الانسحاب إلى راشيا وذلك حتى لا يقعوا في قبضة العدو.

كان واضحاً منذ اليوم الأول للأجتياح، ان حجم الهجوم الإسرائيلي يتجاوز توقعات القيادة الفلسطينية، والتي كانت تقديراتها ان الهدف الإسرائيلي من هذه العملية هو الوصول إلى منطقة شمال الليطاني، وإقامة منطقة امنية عازلة بحدود اربعين كيلومترا . استطاع الإسرائيليون التقدم بسرعة، وإحكام سيطرتهم على معظم مناطق الجنوب وصولاً إلى منطقة نهر الأولى، وفي اطار متابعة مجريات المعركة اتصل مسؤولون في الحزب الاشتراكي بغرفة عمليات حركة "فتح" للأستفسار عن الوضع في منطقة الأولى، فكان الجواب: "تم ابادة القوات المهاجمة والمنطقة قد أصبحت نظيفة تماما"، ولكن سرعان ما تبين عدم صحة هذه المعلومات، وذلك عندما بدأت قوافل المقاتلين الفلسطينيين تصل إلى الشوف بعد انسحابها من الجنوب وكان في طليعة الواصلين قائد القوات المشتركة اللبنانية – الفلسطينية المدعو "الحاج اسماعيل، " والذي طلب من المقدم فياض تأمين إنتقاله إلى منطقة البقاع. لم يكن تأمين إنتقال الحاج اسماعيل إلى البقاع بالطرق العادية سهلاً خاصة بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على معظم طرقات منطقة الشوف، فجرى الخاله إلى مستشفى عين وزين حيث تم اخفاء وجهه واجزاء كبيرة من جسمه بضمادات طبية وتعليق إلامصال في بديه وبعد ذلك تم نقله بسيارة اسعاف إلى منطقة البقاع.

كما وصل أيضاً إلى الشوف نائب قائد قوات الثورة الفلسطينية خليل الوزير (ابو جهاد) مع مجموعة من عناصره بعد انسحابهم من الجنوب، وطلبوا التمركز في بعض النقاط الاستراتيجية في الشوف للتصدي للعدو الإسرائيلي، فأقترح عليه المقدم شريف فياض وانور الفطايري التوجه إلى تلال الدامور والتصدي للجيش الإسرائيلي الذي كان يحاول التقدم باتجاه الطريق الساحلية، لكن "ابو جهاد" رفض هذا الاقتراح كما رفض اقتراحاً آخر من شريف فياض بإلإنتقال إلى صوفر ومحاولة الإمساك بعقدة الطرق هناك، والتي في حال تمكن الإسرائيليون من السيطرة عليها فأن طريقهم نحو المتن ستصبح مفتوحة، وفضل بدلاً من ذلك التوجه إلى بيروت والانضمام إلى القيادات الفلسطينية هناك، وطلب من المقدم شريف فياض المساعدة للوصول منطقة خلدة، فتمت الاستجابة لطلبه وقام عناصر من عناصره الى بيروت.

كانت تقديرات الاشتراكيين، بأن الجيش الإسرائيلي سيحاول الدخول إلى الشوف عن طريق محور باتر – جزين، لذا جرى تفخيخ الطريق التي تربط جزين بالشوف، ولكن تفجيرها توقف في اخر لحظة وتقرر ابقائها مفتوحة بعد ان فوجئت عناصر الحزب الاشتراكي بقوات سورية كبيرة تمر على هذه الطريق بأتجاه جزين، حيث كانت تدور اشتباكات بين الجيشين السوري والإسرائيلي. في نفس الوقت كانت قوة إسرائيلية كبيرة تتقدم باتجاه منطقة الشوف الاوسط، بعد ان احتلت منطقة اقليم الخروب، وكان التصدي لهذه القوة من قبل الحزب الاشتراكي مستحيلاً، نظراً للتفاوت الهائل في حجم القوى.

اسفرت معركة جزين عن هزيمة القوات السورية، بالرغم من المقاومة التي ابدتها على هذا المحور وكان عدد الجنود السوريين

الناجين من هذه المعركة قليلاً جداً ومن بينهم قائدهم الذي حضر إلى المختارة وطلب تأمين إنتقاله مع من تبقى من عناصره إلى منطقة البقاع. في هذه الاثناء كان الإسرائيليون قد احتلوا بلدة عين زحلتا، التي تربط الشوف بالبقاع بعد قتال مرير مع القوات السورية، ويسقوط عين زحلتا أصبح متعذراً تأمين وصول العناصر السورية إلى البقاع عن طريق ضهر البيدر، فكلف شريف فياض أحد عناصر الحزب الاشتراكي بمرافقة العناصر السورية إلى أحراج بلدة "مرستي"، والتي يوجد في نهايتها منفذ يؤدي إلى البقاع.

بعد سيطرتهم على الشوف حاول الإسرائيليون التقدم نحو منطقة المديرج بهدف قطع طريق بيروت دمشق الدولية، لكن السوريون تصدوا لهم واستطاعوا ايقاف تقدمهم عند حدود بلدة اغميد، كما استطاع السوريون أيضاً المحافظة على مواقعهم في بلدة العزونية، ونلك بعد معركة عنيفة استخدموا فيها المروحيات، وتمكنوا خلالها من تدمير عددا من الدبابات الإسرائيلية المتطورة، كما استخدم السوريون للمرة الأولى في معركة "السلطان يعقوب" دبابات ت 72 السوفياتية المتطورة، حيث تمكنوا من انزال خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي، وافشال تقدمه على هذا المحور.

## حرب الجبل- القهوة للأوادم فقط.

حاولت القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل، استثمار نتائج الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الشوف، من اجل تغيير المعادلات القائمة على الارض وفرض نفسها قوة سياسية وعسكرية وحيدة في الجبل، وبهدف تحقيق هذه الغاية قامت القوات اللبنانية بافتتاح مكاتب مسلحة لها في معظم القرى المسيحية في "الشوف" واقامت الحواجز على الطرقات الرئيسية، وذلك في محاولة لعزل القرى الدرزية عن بعضها البعض، كما قامت أيضاً بوضع يدها على دوائر الخدمات العامة في

سرايا بيت الدين بغية التحكم بمصالح المواطنين الدروز، كما راحت تحرض الإسرائيليين على جمع السلاح من القرى الدرزية، والتي رفض سكانها تسليم اسلحتهم.

امام هذا الخطر المحدق بالجبل كان لابد للأهالي من الخروج بموقف موحد، فتنادت الفعاليات الدرزية في الشوف إلى عقد إجتماع لها قصر المختارة برئاسة وليد جنبلاط قررت فيه رفض التعامل مع إسرائيل واعوانها مهما كانت الظروف.

لم يتأخر الإسرائيليون في الرد على هذا الإجتماع فحضروا في اليوم التالي إلى قصر المختارة بآلياتهم. كان شريف فياض قد حضر في ذلك النهار الى قصر المختارة للإجتماع إلى وليد جنبلاط وبينما كان يتمشى في الحديقة مع انوا الفطايري دخل عليهما ضابط إسرائيلي وطلب منهما ابراز هويتهما، وبعد ذلك طلب الضابط الإسرائيلي من جميع الموجودين في القصر الخروج والتجمع في الحديقة، فخرج اولاً العاملين في القصر ثم خرج بعد ذلك وليد جنبلاط ووالدته "مي" وجلس الجميع على المقاعد تحت شجرات "السرو"، فيما وقف الضابط الإسرائيلي وجنوده قبالتهم شاهرين اسلحتهم، في هذه الاثناء حضر عامل الضيافة في قصر المختارة "انيس سلوم" وهو يحمل صينية القهوة وعندما حاول أن يضيف الضابط الإسرائيلي نهرته السيدة مي قائلة: "انيس القهوة للأوادم فقط"، ثم وقفت وبخلت إلى القصر وبخل معها ابنها وليد. بعد ذلك طلب الضابط الإسرائيلي التحدث إلى وليد جنبلاط على انفراد ودخل واياه إلى إحدى غرف القصر، في هذه الانتاء اقتربت شاحنة إسرائيلية من بوابة القصر وراح الجنود الإسرائيليون ينقلون الاغراض التي كانت على ظهرها إلى شاحنة أخرى، فساد الاعتقاد عند المتواجدين في القصر، أن الإسرائيليين ينوون اعتقالهم جميعاً، لكن هواجسهم ما لبثت ان تبديت بعد ان شاهدوا الضابط الإسرائيلي، يخرج من داخل القصر، ويطلب من عناصره الاستعداد للمغادرة.

#### حكم بالاعدام في عاليه

مصائب الاجتياح الإسرائيلي لاحقت شريف فياض الى عاليه، والتي كان قد قصدها في مهمة حزبية، وبينما كان يقف مع اكرم شهيب على شرفة مركز الحزب الاشتراكي، شاهدا عدد من الآليات الإسرائيلية تتوقف بالقرب من المركز، وينزل منها عناصر من القوات اللبنانية، ويدخلون عليهم ويطلبون من جميع الموجودين في المركز الخروج والوقوف بجانب الحائط على الطريق العام، من ثم قاموا بتلقيم رشاشاتهم استعداداً لتصفية المعتقلين، ولكن قبل أن يباشروا بإطلاق النار عليهم، امر مسؤول المجموعة القواتية بإطلاق سراح "الشيخ سلمان المصري"، وهو رجل دين درزي كان من بين المعتقلين، ولكن الشيخ سلمان اصر على البقاء مع رفاقه وقال للمسؤول القواتي: "يا منعيش سوا أو منموت سوا"، وفيما كان الشيخ "المصري" يتجادل مع المسؤول القواتي بصوت عال حضر ضابط إسرائيلي لإستيضاح ما يجرى، وعندما شاهد رجل دين درزي طلب من جميع المعتقلين ابراز هوياتهم، ولما تبين له انهم ليسوا فاسطينيين كما ادعت عناصر القوات اللبنانية امر بإطلاق سراحهم، لكن اكرم شهيب طلب منه السماح لهم بالدخول إلى فرع أحد المصارف القريبة في المنطقة، والبقاء فيه لحين مغادرة عناصر القوات اللبنانية المنطقة، وكان الإسرائيليون بخشون من ان يؤدي اقدام "القوات" على تصفية اشخاص من الطائفة الدرزية إلى حدوث مشاكل خطيرة تؤثر على امنهم في الجبل.

بعد ان امضوا عدة ساعات في المصرف، تاكنوا خلالها من ان عناصر القوات اللبنانية قد غادرت المنطقة، خرجت العناصر الاشتراكية من المصرف وتوجه كل منها في طريق، وفيما كان شريف

فياض واكرم شهيب يحثان الخطى باتجاه سوق عاليه الرئيسي، التقوا بسيارة كان بداخلها عناصر من القوات اللبنانية، تعرف احدهم عليهما، وطلب من السائق اللحاق بهما الا انه في تلك اللحظات مرت قافلة إسرائيلية من امام السيارة القواتية، مما اضطر سائقها للتخفيف من سرعته، فكانت فرصة لأكرم شهيب وشريف فياض، لسلوك طريق فرعية ويذلك نجيا من موت محتم.

# القوات في ثكنة بيت الدين وصاعق النزاعات ينفجر بتوقيت إسرائيلي

كانت أحد اهداف الغزو الإسرائيلي للبنان، هي تحويله إلى ساحة منتجة للأزمات والفوضى، مما يفتح المجال واسعاً امام خيار التقسيم ويؤمن بيئة حاضنة له. بدأ الإسرائيليون مشروعهم الفتتوي في منطقة الجبل، بالدخول إلى ثكنة الجيش اللبناني في بيت الدين، حيث قاموا بطرد عناصرها ومصادرة اسلحتهم واعتقال أحد ضباط الثكنة النقيب انور البعيني، بعد ذلك قاموا بتسليم الثكنة إلى مجموعة من القوات اللبنانية بقيادة "المدعو "ناجي بطرس"، وقبل ذلك كانت عناصر من القوات اللبنانية قد وضعت حاجزاً لها بين ثكنتي الامير قاسم والامير أمين التابعتين للجيش اللبناني في بيت الدين. ولما لم تنفع المراجعات برفع هذا الحاجز قامت عناصر من الجيش اللبناني

واستتكاراً لممارسات عناصر القوات اللبنانية في الجبل دعا الهالي الشوف إلى اضراب عام. احرجت الدعوة إلى الاضراب الإسرائيليين، فراحوا يجويون قرى الشوف بالياتهم عارضين على الاهالي مساعدتهم في تعليق اليافطات التي تستنكر ممارسات القوات اللبنانية في الجبل، لكن الاهالي الذين رفضوا مساعدة الإسرائيليين لهم، واكملوا تحركاتهم الاحتجاجية وحدهم. كانت ردة فعل القوات اللبنانية

على الاضراب هي استقدام المزيد من التعزيزات إلى منطقة الشوف، وتكثيف الحواجز على الطرقات وخطف عدد من المواطنين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، وإزاء ذلك كله شعر اهالي الشوف ان الكيل قد طفح، وإنه لا بد من وضع حد لممارسات عناصر القوات اللبنانية بكل الوسائل المتاحة، فكانت المواجهة الأولى في بلدة "كفرحيم". حيث تصدى الاهالي لقافلة للقوات اللبنانية كانت تمر على الطريق العام للبلدة، فاطلقوا عليها النار وقتلوا عداً من عناصرها، وخطفوا الباقين وكان من بين المخطوفين شابان من بلدة بريح لم يعثر لهم على الثر، الأمر الذي اضاف تعقيدات إلى ملف المصالحة في بريح.

صب زيت الفتنة على نار الانقسامات الطائفية، تفوق الإسرائيليون في التفنن به، وكانت أحد افعالهم في هذا المجال، هي قيام دبابة تابعه لهم كانت متمركزة في محلة "المغيرة"، بإطلاق النار على مواقع القوات اللبنانية في بلدة المشرف، ونلك بهدف استدراج القوات اللبنانية للرد بقصف القرى الدرزية، مما كان سيؤدى إلى اشعال معركة بين "القوات" والاشتراكيين على محور الشوف الساحلي، تكون نتيجتها اقفال القوات اللبنانية للطريق للساحلية، واندفاع اهالي الشوف لفتح هذه الطريق بالقوة، مما يعنى تهجير اهالي الدامور مجدداً، لكن المخطط الإسرائيلي فشل بسبب امتناع القوات اللبنانية عن قصف القرى الدرزية من جهة، ومسارعة المقدم شريف فياض من جهة ثانية، إلى الطلب من عضو قياة الحزب التقدمي الاشتراكي 'جوزف القزي' الاتصال بكل من الرئيس كميل شمعون والمطران ابراهيم الحلو مباشرة أو بواسطة رئيس بلديمة القمر جورج ديب نعمة، واطلاعهم على المخطط الإسرائيلي لتفجير المنطقة، وينتيجة انكشاف المخطط الإسرائيلي، ساد الهدوء على محور الشوف الساحلي لفترة طويلة من الزمن. بعد أن تم أفشال المخطط الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في منطقة ساحل الشوف، بدأت تلوح بوادر فتنة في "بريح"، وذلك عندما قامت "القوات اللبنانية بالدخول إلى الحي المسيحي في البلدة، حيث راحت تمارس من هناك اعمال القنص والقصف باتجاه الاحياء الدرزية لبريح، وبعد أن فشلت كل المحاولات التي قام بها عقلاء البلدة ومعهم المطران اغناطيوس رعد، في اقناع عناصر القوات اللبنانية بوقف هذه الممارسات، قام الحزب التقدمي الاشتراكي بعملية عسكرية سيطر فيها على مواقع القوات اللبنانية في بريح، لكن هذه السيطرة لم تدم طويلاً اذا سرعان ما اعاد الإسرائيليون عناصر القوات إلى مواقعهم السابقة، وقاموا بتأمين الحماية لهم، الأمر الذي دفع وليد جنبلاط إلى الاتصال بشريف فياض من دمشق، والطلب منه حسم المعركة في بريح، ولكن المقدم فياض لم يوافقه الرأى، ونصحه بغض النظر عن الموضوع مرحلياً. وذلك مخافة أن يقوم الإسرائيليون بعد سقوط بريح بنقل الفتنة إلى منطقة أخرى، قد لا تكون الظروف الميدانية فيها لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي. وسرعان ما اثبتت هذه النظرية صوابيتها، وذلك عندما قام قائد القوات اللبنانية في الجبل "سمير جعجم" بجولة له على مواقع القوات اللبنانية في بريح، لمس خلالها أن الوضع العسكري على هذا المحور ليس لمصلحته، فكان ان طلب من الفعاليات المسيحية في بريح، الاتصال بأبناء بلدتهم من الدروز والبحث معهم في إمكانية اعلان هدنة مفتوحة في بريح. وافق دروز بريح على اقتراح جعجع ولكنهم اشترطوا اولاً انسحاب العناصر القواتية الغريبة عن البلدة"، وبعد انسحاب هذه العناصر توقفت الاعمال الحربية في بريح، واستمر الهدوء سائداً حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجبل في ايلول 1983، حيث تم التوصل بعد هذا التاريخ إلى اتفاق على خروج من تبقى من عناصر القوات اللبنانية في بريح بمواكبة الحزب الاشتراكي. اذا كان الهدوء قد ساد محور بريح لفترة من الزمن فأن الوضع لم يكن مثله على بقية محاور الجبل خاصة، فمع تولي سمير جعجع قيادة القوات اللبنانية في الجبل ازداد الوضع توتراً على كافة المحاور ووصل إلى نروته في اعقاب مجزرة "دير دوريت" في ايار عام 1983. بدأت القصة باغتيال أحد المشايخ الدروز بلغم اثناء عمله في حقله في خراج بلدة "سرجبال"، وكان الشيخ المذكور قد تلقى قبل مصرعه انذاراً من القوات اللبنانية بعدم المجيء إلى حقله.

اشعل اغتيال رجل الدين الدرزي موجة غضب عارمة في انحاء الشوف، فانتشرت الحواجز على الطرقات التي راحت تدقق في هويات المواطنين. فحذر الحزب الاشتراكي الاهالي الدروز من سلوك طريق دير دوريت بسبب وجود حاجز للقوات اللبنانية كان يوقف المواطنين، لكن بعض هؤلاء المواطنين لم يلتزم بهذا التحذير، فعلق بشبكة الخطف القواتية في دير دوريت. وبعد ان تجمع لديها عدد من المخطوفين الدروز، قامت عناصر "القوات" باقتياد عدد منهم إلى تحت جسر دير دوريت حيث اقدمت على تصفيتهم طعناً بالحراب في صدورهم ورقابهم. وقد شاء القدر ان يبقى أحد المطعونين على قيد الحياة، لكنه تظاهر بالموت واستطاع ان يزحف باتجاه بلدة كفرحيم حيث اخبر الاهالي بما حصل معه، فكانت ردة فعل أهالي الضحايا، هي ان اقدموا على خطف ثمانية مواطنين مسيحيين وقاموا بتصفيتهم.

بعد هاتين الحادثتين المروعتين، تسارعت الاتصالات لتهدئة الوضع، فتم الاتفاق على إطلاق سراح المخطوفين من الجانبين، وتسليم جثث الضحايا إلى الصليب الاحمر، هذا وروى بعض المخطوفين الدروز بعد إطلاق سراحهم انه على اثر خطفهم جرى نقلهم إلى بلدة "عين تراز" حيث القى بهم سمير جعجع "محاضرة عن اهمية التعايش الدرزي المسيحي في الجبل"، ختمها قائلاً: "بجب ان تعرفوا

اننا نحن حكام المنطقة". كان لأحداث هذا النهار المشؤوم مفاعيل سلبية هائلة على التعايش الدرزي المسيحي في منطقة الجبل، فتصاعد الحقد الطائفي عند الطرفين بشكل غير مسبوق، ووصلت التعبئة في اوساط الطائفة الدرزية إلى ذروتها، وأصبح الجميع يعتبرون انفسهم معنيين بالمعركة، بعد ان كان هناك من يحاول ان ينأى بنفسه عنها، معتبر انها تخص الاشتراكيين وحدهم.

#### معركة المطلة: "الضربة الموجعة"

بقيت منطقة اقليم الخروب في الفترة الأولى لأحداث الجيل تتعم بهدوء نسبى وكانت هذه المنطقة تعتبر تاريخياً مؤيدة لكمال جنبلاط، والذي كان ينال نسبة كبيرة من اصوات اهلها المسيحيين والمسلمين في الانتخابات النيابية، وفي ظل هذا الهدوء بقيت الطرقات مفتوحة بين قرى اقليم الخروب المسيحية ومنطقة الشوف الاوسط التي تسكنها اغلبية درزية، وظل الاهالي في الشوف الاوسط يرسلون اولادهم للتعلم في مدرسة الراهبات في المطلة في منطقة اقليم الخروب، ولكن هذا الهدوء لم يرق للقوات اللبنانية فقررت ان تطوى صفحته وتفتح صفحة جديدة من الاحداث والتوترات في منطقة اقليم الخروب، وكان أول سطر لها في هذه التجربة، هو يوم السادس من ايار عام 1983. في ذلك النهار التقطت اجهزة التنصت التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة بعقلين، صوت ضابط في القوات اللبنانية، كان يفيد قيادته على جهاز اللاسلاكي، بأنه قد وصل إلى نقطة "المنشرة"، فأتاه الأمر بمتابعة التقدم. للوهلة الأولى ساد الاعتقاد عند الحزب التقدمي الاشتراكي، بأن هناك محاولة تسلل من بيت الدين باتجاه بلدة بعقلين، والتي يوجد على اطرافها منشرة خشب قديمة، وبعد إرسال عناصر من الاستطلاع، تبين انه ليس هناك أي عملية تسلل من بيت الدين باتجاه بعقلين. ظل المشهد غامضاً والترقب سيد الموقف، حتى لحظة سماع اصوات إطلاق نار عند محلة "جسر بيزون"، الذي يقع في اسفل بلدة غريفة ويفصل بين منطقتي اقليم الخروب والشوف الاوسط، وسرعان ماتبين ان عناصر من القوات اللبنانية قد تسللت من مواقعها في اقليم الخروب، وسيطرت بالنار على نقطة المراقبة الاشتراكية عند محلة جسر بيزون الواقعة في اسفل بلدة "غريفة" مما اضطر عناصر الحزب الاشتراكي للأنسحاب بعد اصابة الضابط المسؤول عنهم. بعد ذلك تابعت القوات اللبنانية تقدمها وتمركزت على أحد التلال المشرفة على بلدة غريفة، حيث توجد منشرة خشب قديمة، وفي نفس الوقت قامت مجموعة قواتية أخرى باحتلال تلال بلدة حصروت، والتي كانت خالية من المقاتلين.

شعر الحزب التقدمي الاشتراكي بالخطر ازاء سيطرة القوات اللبنانية على تلال حصروت، والذي كان يعني عزل اقليم الخروب عن الشوف. فاتصل على الفور شريف فياض بقائد القطاع العسكري في الحزب الاشتراكي في اقليم الخروب علاء الدين ترو الذي حضر إلى بعقلين سيراً على الاقدام سالكاً طريق الاودية، حيث تم الاتفاق بين ترو وفياض على القيام بهجوم سريع لأسترداد تلال حصروت. نجح علاء ترو في استرداد تلال حصروت كما نجحت عناصر الحزب الاشتراكي في الشوف في استرجاع نقطة جسر بيزون، وهذا وقد كان لمحاولة القوات اللبنانية احتلال جسر بيزون، ردة فعل كبيرة عند اهالي الشوف، الذين تتادوا للدفاع عن بلدة غريفة، وفيما هم محتشدون في البلدة استعداداً للإنتقال إلى الجبهة، وصل الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين لشد أزرهم، والذي كان لوصوله اثر كبير في ارتفاع معنوياتهم. هذا وقد

أ نائب حالى في البرلمان اللبناني.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أحد كبار المراجع الروحية في الطائفة الدرزية.

تبيّن فيما بعد أن القوات اللبنانية كانت قد تحضرت جيداً لهذه المعركة، وهي ارسلت لهذه الغاية رئيس شعبة عملياتها فؤاد أبو ناضر على رأس مجموعة من قوات النخبة إلى منطقة اقليم الخروب للقيام بهذه المعركة.

لم تدم نشوة الانتصار عند الاشتراكيين بعد معركة اقليم الخروب طويلاً، فبعد ايام قليلة على دحرهم للهجوم القواتي، عادت لتحل بهم نكسة ثقيلة على المحور نفسه.

وذلك عندما جرى اعداد خطة عسكرية على عجل من قبل بعض المسؤولين العسكريين في الحزب لأقتحام بلدة المطلة. والتي كان من المغروض ان يسبقها عملية استطلاع لحجم القوى المعادية على الارض، لكن شيئاً من هذا لم يحصل. مما ادى إلى فشل عملية الاقتحام، وتكبد المهاجمين خسائر فادحة في الارواح، كان من بينهم قادة الهجوم وهم تكميل نمور ونصير نبيان واسعد حماد، وكان المهاجمون قد فوجئوا بقوة إسرائيلية عند مفرق جسر بيزون كانت مهمتها حماية مواقع القوات اللبنانية في المطلة فأقدموا على على نزع اسلحة عناصرها، الذين هربوا باتجاه مركز القوات اللبنانية في المطلة، وقاموا باعلام المسؤول عنه بتحركات الاشتراكيين في المنطقة، وعلى الفور قامت القوات اللبنانية باستقدام تعزيزات اضافية إلى ارض المعركة، واستطاعت احتواء الهجوم الاشتراكي ودحره.

### الشيخ محمد أبو شقرا: منزلي ليس مصيدة

لم تحجب نيران المعارك في الجبل الاتصالات السياسية لأيجاد تسوية تضع حداً للحرب، وكانت أحد الاقتراحات المطروحة هي تسلم الجيش زمان الامن في الجبل، لكن الاشتراكيين رفضوا دخول الجيش إلى الجبل قبل حصول وفاق سياسي بين الاطراف المتصارعة، وكان سبب اصرارهم على هذا الشرط هو معلومات وصلت إليهم تقول بأن الجيش اللبناني لن يكون متوازناً في تعامله مع جميع الفرقاء في

الجبل، وانه في مقابل تشدده مع الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه، فأنه سيكون متساهلاً مع القوات اللبنانية في المنطقة الشرقية إلى اقصى الحدود.

انتشار الجيش في الجبل من دون وفاق سياسي، عارضه أيضاً قائد القوة المكلفة بالانتشار في الجبل العميد محمود طي أبو ضرغم، وهو ابلغ موقفه هذا إلى قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس، والذي كان قد ابقى على ارتباط القوى العسكرية الموجودة في الجبل به مباشرة من دون المرور بقائد منطقة جبل لبنان العميد محمود طي أبو ضرغم. وكان الحزب التقدمي الاشتراكي قد رصد قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجبل، مدفعية الجيش اللبناني اكثر من مرة، وهي تشارك القوات اللبنانية في عمليات القصف على القري الدرزية في الشوف وعاليه. وفي اطار سياسته المتحيزة للقوات اللبنانية قام الجيش اللبناني بنقض الاتفاق مع الحزب التقدمي الاشتراكي والذي دخل بموجبه إلى الشحار الغربي في ايلول عام 1982. والذي كان ابرز شروطه عدم قيام الجيش بأي عملية مداهمة لمراكز الاحزاب الوطنية في الشحار الغربي واحتفاظ الحزب الاشتراكي بتلة "المطير" الاستراتيجية على تلال بلدة عبيه، حيث قام بشن هجوم على تلة "المطير"، ولكن الحزب الاشتراكي والاهالي تمكنوا من افشاله واسر عدد من الجنود، قبل ان يعود الجيش ويتمكن من احتلال "تلة المطير" بواسطة المغاوير.

وازاء هذه التحديات الامنية والسياسية شعر الجميع بضرورة البحث عن مخرج وخاصة في ظل الحديث عن اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الجبل، فاتصل رئيس الجمهورية أمين الجميل بشيخ عقل طائفة الدرزية محمد أبو شقرا وبحث معه موضوع إرسال الجبش إلى الجبل حيث جرى الاتفاق على زيارة يقوم بها وفد وزاري

إلى دارة شيخ العقل في في بعنران لأستكمال البحث في هذا الملف، وبناء عليه توجه الوزراء "عدنان مروة وبيار خوري وعادل حمية" إلى منطقة الشوف للإجتماع إلى شيخ العقل، اثارت هذه الزيارة والتي لم يسبقها تتسيق مع وليد جنبلاط امتعاضاً كبيراً في اوساط الاشتراكيين، فأقدموا على احتجاز الوزراء الثلاثة بعد خروجهم من دارة الشيخ محمد أبو شقرا، واقتادوهم إلى قصر المختارة. " وذلك في رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر بأن الاتصالات السياسية في الطائفة الدرزية، يجب ان تمر اولاً عبر وليد جنبلاط.

احدث احتجاز الوزراء الثلاثة ردة فعل عنيفة عند شيخ العقل، والذي اعتبر ان عملية الخطف هذه موجهة ضده بالدرجة الأولى، فحضر إلى قصر المختارة وخاطب المسؤولين الاشتراكيين بلهجة قاسية قائلاً: "بيتي ليس مصيدة لضيوفي"، كما حضرت أيضاً إلى قصر المختارة الاميرة خولة ارسلان أ وطلبت لقاء الوزراء المحتجزين فكان لها ما ارادت. استمر احتجاز الوزراء الثلاثة لليلة واحدة اطلق سراحهم بعدها بعد ان جرى تسليمهم ورقة إلى رئيس الجمهورية تتضمن مطالب الطائفة الدرزية الاصلاحية والخدماتية، وفيما كان الوزراء يهمون بمغادرة قصر المختارة حضرت قوة إسرائيلية، وطالبت باستلام الوزراء تمهيداً لتسليمهم إلى الحكومة اللبنانية، لكن الوزراء الثلاثة رفضوا مميوفاً عند وليد جنبلاط، وانهم سيعودون إلى بيروت وحدهم".

#### الانسحاب الإسرائيلي من الجبل - المعركة الفاصلة

مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من الجبل، شعر الجميع بأن المعركة الفاصلة قد اقتربت، وبدأوا يستعدون لها. كانت خطة القوات اللبنانية والجيش اللبناني هي السيطرة على منطقة الشحار

أ والدة النائب والزعيم الدزري طلال ارسلان.

الغربي وجسر القاضي مما يفتح الطريق امام الجيش للوصول إلى بلدتي رشميا وشريون، وبالتالي يصبح الشوف كله مهدداً بالسقوط بأيدي الجيش. وفي نفس الوقت تقوم القوت اللبنانية باحتلال تلال صوفر وشانيه، والاطباق على مدينة عاليه من جهتي بحمدون وسوق الغرب.

في صبيحة يوم الثالث من ايلول عام 1983 بدأ الإسرائيليون الانسحاب من الجبل، فقاموا اولاً باخلاء مواقعهم في منطقة عاليه، فيما ابقوا على تواجدهم في منطقة الشوف، وذلك حماية لقواتهم اثناء عبورها الطريق الساحلية باتجاه منطقة نهر الأولى وما ان أصبح الجبل خالياً من الإسرائيليين حتى اندلع قتال عنيف بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على محور بحمدون – صوفر.

بدأت المعركة بعمليات كر وفر بين الطرفين على تلال شانية ومنصورية بحمدون، والتي كان الإسرائيليون قد قاموا بتسليمها إلى القوات اللبنانية قبل انسحابهم من الجبل. واستمر القتال متكافئاً حتى ساعات ما بعد الظهر تبين بعدها للحزب الاشتراكي، انه قادر على حسم المعركة خاصة بعد ان تمكن من احتلال تلال شانيه والمنصورية حيث سقط له عدد كبير من المقاتلين، وفيما كانت المعارك محتدمة اتصل ضابط إسرائيلي بشريف فياض، وابلغه بأنه يسمع لهجة سورية تصدر من الدبابات المشاركة في المعركة، وطلب بسحب هذه الدبابات، وإلا فأنه سيعمد إلى تدميرها، وكانت هذه الدبابات تخص الحزب التقدمي الاشتراكي وهو كان قد حصل عليها من حركة فتح (لانتفاضة) قبل اسابيع قليلة من المعركة. وقد كان لهذه الدبابات اثر كبير في سير المعارك في بحمدون وذلك بعد ان تمكنت مدفعيتها من تأمين التغطية للعناصر التي قامت بالتسلل إلى ساحة بحمدون، حيث نصبت كميناً لقافلة من الاسلحة المضادة للدروع تابعة للقوات اللبنانية، كانت في طريقها إلى الجبهة مما ادى إلى تدميرها. شكل تدمير هذه القافلة ضربة موجعة للقوات اللبنانية اجبرتها على اتخاذ القرار بالانسحاب من بحمدون، وفي الوقت الذي كانت فيه جبهة بحمدون تشهد اعنف المعارك، قام الاشتراكيون والاهالي بفتح جبهة جديدة في منطقة الحرف، وبالرغم من ان القوات اللبنانية قد اخنت على حين غرة على هذه الجبهة، الا أنها قاومت بشراسة وخاصة في منطقة جبل "الجعايل"، واستطاعت تأخير التقدم الاشتراكي عدة ساعات، لكنها في النهاية اضطرت للأنسحاب، تحت وطأة القصف المدفعي الشديد من منطقة المتن الاعلى، ويسقوط منطقة الحرف، أصبحت الطريق مفتوحة مام المهاجمين للوصول إلى رشميا ويسرين، مما زاد في ضعضعة القوات اللبنانية واجبر سمير جعجع على تسريع الانسحاب إلى دير القمر، وذلك قبل ان تصبح كل الطرقات مقطوعة، ويصبح الوصول إلى دير القمر متعذراً.

# الشحار الغربي في قبضة القوات اللبنانية والسوريون بدخلون المعركة

في موازاة التقدم الذي كان يحرزه الحزب التقدمي وحلفائه في منطقة بحمدون، كانت قواته تسجل تراجعاً على جبهة الشحار الغربي، وذلك تحت ضغط الهجوم الكبير الذي كان يقوم به الجيش اللبناني والقوات اللبنانية على هذا المحور، وكان الإسرائيليون قبل انسحابهم من منطقة الشحار الغربي قد قاموا بتسليم مواقعهم الحصينة على التلال الحاكمة في الشحار الغربي إلى القوات اللبنانية، مما صعب على الاشتراكيين مهمة الدفاع عن مواقعهم، وخاصة بعد سقوط تلة "مطير عبيه" الاستراتيجية بيد الجيش اللبناني.

كانت كفرمتى هدفاً رئيسياً للهجوم الذي قام به الجيش والقوات اللبنانية، والذي ادى إلى تراجع المدافعين عنها إلى تلال عبيه، وفيما كانت المواجهة على اشدها اتصل المسؤول العسكرى الاشتراكى في

كفرمتى"بهجت الحكيم"بالمقدم شريف فياض، وابلغه بنيته القيام بهجوم معاكس لأستعادة المواقع التي خسرها، لكن المقدم فياض طلب منه النريث، والبقاء مع عناصره في الخنادق، بانتظار ان يبدأ السوريون عمليات القصف على مواقع الجيش والقوات اللبنانية، والتي كان تنتظر وصول مصحح الرمي السوري إلى بيصور، لكن بهجت الحكيم لم يلتزم بتعليمات شريف فياض، وقام مع عناصره بالخروج من مواقعهم حيث خاضوا معركة غير متكافئة خسروها وقضى فيها "الحكيم" نحبه، وبخسارة الحزب الاشتراكي لهذه المواجهة، أصبحت الطريق مفتوحة امام القوات اللبنانية والجيش اللبناني للوصول إلى عبيه والبنيه.

حاول الاشتراكيون استعمال مدفعيتهم في الشوف من اجل منع سقوط الشحار الغربي، ولكن القوات الإسرائيلية منعتهم من ذلك، مما اعطى القوات اللبنانية والجيش اللبناني فرصة لأكمال تقدمها والسيطرة على عين كسور ونتيجة لذلك أصبحت قبرشمون مهددة بالسقوط والتي كان سقوطها، يعني تمكن القوى المعادية من ربط منطقة الشحار الغربي بسوق الغرب عن طريق عيناب وشملان وعزل القوات الاشتراكية نهائيا عن طريق الساحل.

خطر سقوط قبرشمون واجهه الاشتراكيون، بطلب المساندة من المدفعية السورية، التي قامت بتوجيه ضربات عنيفة وقاسية للجيش اللبناني والقوات اللبنانية ادت إلى افشال الهجوم الذي كانا يقومان به على قبرشمون، الأمر الذي اعطى الاشتراكيين فرصة لإعادة تنظيم دفاعاتهم في قبرشمون والبساتين، وبعد ان سيطرت القوات اللبنانية على قرى الشحار الغربي، قامت بأرتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين، كما قامت أيضاً بتفجير المقامات الدينية للطائفة الدرزية في عبيه. وفي ردة فعل على مجازر الشحار، قامت عناصر من الحزب الاشتراكي، بارتكاب اعمال قتل وتفجير بيوت وكنائس في بعض القرى

المسيحية التي كانت قد سيطرت عليها.

معركة الشحار اعتبرها وليد جنبلاط اولوية بالنسبة له، وهو طلب من شريف فياض وقف العمليات على جبهة الشوف، وتوجيه الجهد نحو إنقاذ الشحار الغربي، لكن فياض خالفه الرأي، وقال له عندما التقاه في عين دارة بحضور جورج حاوي: "لا تقدم عناصرك قرابين في معركة خاسرة استغل نجاحك حيث قواتك تحقق وتحرز تقدماً".

بعد سقوط بلدة كفرمتى أصبح هناك خطر جدي من قيام الجيش اللبناني والقوات اللبنانية بمحاولة التقدم نحو جسر القاضي وشرتون ورشميا، الأمر الذي كان من شانه ان يشكل تهديداً جدياً لمنطقة الشوف، مما دفع الحزب الاشتراكي إلى حشد قوات كبيرة على هذا المحور وزرع عدد كبير من الألغام، ولكن الهجوم المنتظر لم يحصل وبقي هذا المحور خط تماس حتى استعادة الشحار الغربي عام 1984.

قدم السوريون دعماً كبيرا للحزب التقدمي الاشتراكي في حرب الجبل. فهم كانوا قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجبل يقومون بإرسال الاسلحة إلى الحزب الاشتراكي في الجبل عن طريق منطقة المتن الاعلى، ومن هناك كان يتم تهريبها الى مناطق الشوف وعاليه بعيداً عن اعين الإسرائيليين، وبعد الانسحاب الإسرائيلي طلبت القيادة السورية من المنظمات الفلسطينية الموالية لها، الانتشار على خطوط القتال في الجبال إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي. "كان السوريون يريدون لنا الوصول إلى اهدافنا بأقصى سرعة" يقول المقدم شريف فياض.

لم تحجب معارك عاليه والشحار الغربي، الاهتمام عن معارك الشوف، والتي انطلقت من محور بنويتي - سرجبال وسط اعتراض

بعض مسؤولي الحزب الاشتراكي والفعاليات الشعبية في المنطقة والذين كانوا يريدون لها ان تبدأ من ديردوريت، وذلك انتقاماً لضحايا مجزرة ديردوريت. كانت دير دوريت محصنة بشكل جيد، كما انها كانت مدعومة بغطاء مدفعي من بلدة في دير القمر، لذا كان افضل السبل لأسقاطها هو الالتفاف عليها من الخلف، وقد اثبتت هذه الخطة فعاليتها، فبعد سقوط بنويتي وسرجبال، انسحبت عناصر القوات اللبنانية من ديردوريت دون ان تطلق رصاصة واحدة، وبعد ذلك جاء دور بيت الدين التي انسحبت منها عناصر القوات دون قتال ايضا، وبذلك لم يعد هناك أي تواجد للقوات اللبنانية في منطقة الشوف سوى دير القمر".

#### "دير القمر" - الإسرائيليون مكان الإيطاليين

كان قرار وليد جنبلاط منذ اليوم الأول لحصار دير القمر هو ابقائها بعيدة عن منتاول محازبيه، وذلك مخافة ان يؤدي دخولهم إليها قيامهم باعمال انتقامية ضد المدنبين هناك. وبالرغم من الطوق الذي كان مضروباً حول دير القمر من قبل الحزب الاشتراكي، فأن القوات اللبنانية استطاعت ان تنظم حركة دخول وخروج إلى البلدة عن طريق الاودية ولاحراش المحانية لها. طريق الاحراش سلكها سمير جعجع للخروج من دير القمر، كما سلكها أيضاً فؤاد أبو ناضر للحلول مكان جعجع في دير القمر، بعد ان شاع خبر خروج جعجع من دير القمر، القمر، القمر، المقر، القمر، المقر، القمر، المقر، القمر، المقدم فياض على وليد جنبلاط، تشديد الحصار على دير القمر، لكن جنبلاط رفض هذا الاقتراح وقال له: "ان هذا الأمر يحل بالسياسة".

حاولت القوات اللبنانية من خلال وسائل اعلامها، اعطاء الوضع المعيشي في دير القمر حجماً مأساوياً يفوق حجمه الحقيقي باشواط، وذلك بهدف دفع الرأي العام الاوروبي والأميركي إلى التحرك من اجل فك الحصار عن مقاتليها في دير القمر، وكان التدقيق في

طلبات التموين التي كان يرسلها الاهالي بواسطة الصليب الاحمر يظهر دائماً ان البلاة لا تعاني من نقص تمويني حاد، وإن اكثر الطلبات هي على التبغ، وبالرغم من الحصار على دير القمر فأن التواصل ظل قائماً بين رئيس بلدية دير القمر "جورج ديب نعمة" ووليد جنبلاط. وكان نعمه يشكو دائما خلال إجتماعاته مع وليد جنبلاط، من تصرفات عناصر سمير جعجع الذين كانوا يصادرون التموين الذي كان يدخل البلاة ويقومون بتوزيعه عليهم اولاً، اضافة إلى قيامهم بزرع الألغام في محيط دير القمر، مما جعل الاهالي يخشون من ان تتحول بلدتهم إلى بحمدون ثانية.

استمر الحصار على دير القمر مدة ثلاثة اشهر، قرر بعدها وليد جنبلاط الإفراج عن المحاصرين والسماح لهم بمغادرة البلدة، واعلن يوم السادس كانون أول عام 1983 موعداً لرفع الحصار، والذي يصادف ذكرى ميلاد كمال جنبلاط.

مع اعلان قرار فك الحصار عن دير القمر بدأت الاتصالات لترتبب الية اخراج المحاصرين، فاقترح البعض ان يصار إلى السماح بخروج المدنبين فقط من البلدة، ولكن هذا الاقتراح جرى استبعاده، خوفا من ان يؤدي بقاء عناصر القوات اللبنانية في دير القمر إلى حدوث معارك مع المحيط تكون نتيجتها خراب البلدة. وبعد مشاورات مكثفة مع اطراف محلية ودولية عدة، تم الاتفاق على خروج عناصر القوات اللبنانية من دير القمر بمواكبة القوات الإيطالية العاملة في اطار القوات المتعددة الجنسيات، على ان يخرج المدنيون بحماية الصليب الاحمر الدولي، وفي الموعد المحدد لحضور القوات الايطالية إلى دير القمر توجه شريف فياض إلى منطقة ملتقى النهرين على مدخل الشوف الساحلي لملاقاتها، ولكن المفاجأة كانت في حضور الإسرائيليين بدل الايطاليين، ومن دون أي مقدمات وجد شريف فياض نفسه أمام الإيطاليين، ومن دون أي مقدمات وجد شريف فياض نفسه أمام

الجنرال الإسرائيلي "مئير داغان" الذي توجه اليه قائلاً: بقية القوة ستصل بعد قليل"، ولم يكد "مئير داغان" ينهي كلامه حتى وصلت قافلة عسكرية إسرائيلية كبيرة، بقيادة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجنرال "أمير دروري" ومساعده "شموليك"، وعندما حاول شريف فياض الاعتراض قال له الجنرال "دروري": "نحنا جئنا من اجل مواكبة خروج القوات اللبنانية بإمكانكم الاتصال بالإيطاليين، ولكن نحن جئنا، ولن نتريد في ضرب كل من يعترض طريقنا، وسنبيت ليلتنا هنا وغداً سنبدأ بتنفيذ المهمة"، وهذا وقد تبين فيما بعد ان حلول وغداً سنبدأ بتنفيذ المهمة"، وهذا وقد تبين فيما بعد ان حلول الإسرائيليين مكان الإيطاليين، كان مناورة متقنة جرى حبكها بين قيادة القوات اللبنانية والإسرائيليين تم فيها الزج بأسم الإيطاليين للتمويه، وذلك بهدف حشر الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لم يكن ليقبل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فيما لو علم مسبقاً بأنه سيكون له دور في عملية انهاء حصار دير القمر.

رضخ المقدم فياض للأمر الواقع، ذلك ان الأولوية كانت بالنسبة له هي خروج القوات اللبنانية من دير القمر وتوجه إلى دمشق لإعلام وليد جنبلاط والقيادة السورية بالخلل الذي حصل في عملية تتفيذ الاتفاق، وبعد ان قضى ليلته في العاصمة السورية، عاد في اليوم التالي إلى الشوف، حيث كانت عملية خروج عناصر القوات اللبنانية من دير القمر قد انتهت.

# استعادة الشحار الغربي- سباق المفاجآت

بعد المعارضة التي شهدها توقيع اتفاق السابع عشر من ايار، شعر الرئيس أمين الجميل بأزمة جدية تطرق ابواب حكمه، فقام باجراء مشاورات مع عدد من الدول المعنية بالشأن اللبناني، حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للحوار الوطني في مدينة جنيف السويسرية، يحضره اقطاب السياسة في لبنان، وذلك بهدف ايجاد حل ينهي الحرب الاهلية

بين اللبنانيين.

عُقد المؤتمر في 1983/11/2، وشارك فيه المقدم شريف فياض من ضمن فريق عمل وليد جنبلاط، حيث تم خلاله الاتفاق على اعطاء رئيس الجمهورية مهلة زمنية محددة من اجل الغاء اتفاق السابع عشر من ايار، هذه المهلة حاول رئيس الجمهورية وفريق عمله استغلالها للقيام بعمل عسكري على الارض، يعيد خلط الاوراق من جديد، ويتيح للغريق الحاكم التملص من التزامه بالغاء اتفاق السابع عشر من أيار، بدأت مؤشرات هذه الخطة بالظهور مع عودة السخونة إلى محاور الجبل، الأمر الذي اقلق المقدم فياض، ودفعه إلى العودة إلى بيروت قبل يوم وإحد من انتهاء اعمال مؤتمر جنيف، على متن طائرة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، في ظل هذه الاجواء بدأت تصل للحزب التقدمي الاشتراكي معلومات عن تحضيرات يقوم بها الجيش اللبناني لتنفيذ عمل عسكري يهدف إلى قطع طريق الكرامة التي تربط البقاع بالضاحية الجنوبية، وعلى ضوء هذا المشهد قرر المقدم شريف فياض الاعداد لخطة استباقية تعيد سيطرة الحزب التقدمي الاشتراكي على منطقة الشحار الغربي قبل تنفيذ الجيش لعمليته.

خطة استعادة الشحار بدأها المقدم فياض بزيارة إلى موسكو، حاملاً معه لائحة بالأسلحة التي يحتاجها الحزب الاشتراكي لتنفيذ عمليته هذه. ولم يكد يمضى اسبوعان على رحلة شريف فياض إلى موسكو حتى وصلت إلى مرفأ طرطوس شحنة اسلحة للحزب التقدمي الاشتراكي مصدرها الاتحاد السوفياتي.

معركة الشحار الغربي لم يكن الحزب الاشتراكي وحده يستعد لها، بدوره كان الجيش اللبناني يجري تدريبات في اماكن متفرقة استعداداً لتتفيذ عملية قطع طريق الكرامة وذلك تحت اشراف ضباط

أمبركبين، وبعد أن اكتملت استعداداته طلب الجيش من الألوية المشاركة في العملية التجمع استعداداً لساعة الصغر، ولكن العملية جرى تأجيلها في اللحظات الاخيرة، وذلك بسبب احداث السادس من شباط، والتي اضطر معها الجيش إلى زج هذه الألوية في معركته في بيروت الغربية. ومع احتدام المواجهات في بيروت اتصل وليد جنبلاط بالمقدم شريف فياض، وطلب منه تقديم المساندة المدفعية لحركة امل في الضاحية الجنوبية، وعلى الأثر قامت منفعية الحزب الاشتراكي في الجبل، بقصف مواقع الجيش في الضاحية الجنوبية وبيروت الغربية قصفاً عنيفاً اوقع بها خسائر كبيرة مادية وبشرية، وبنتيجة الاتصالات المتسارعة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً، لكن المقدم فياض نصح أحد مسؤولي حركة امل بعدم التقيد بقرار وقف إطلاق النار، وخاصة في ظل قيام الجيش بحشد قوة كبيرة من المدرعات في منطقة المتحف والذي كان يخشى معها ان تقوم قيادة الجيش باستغلال وقف إطلاق النار للقيام بعملية اقتحام لبيروت الغربية، ولكن مسؤول حركة امل اجابه: "الآخ نبيه برى اعطى كلمته وانتهى الأمر". ازاء ذلك قرر الاشتراكيون عدم التقيد بوقف إطلاق النار، وقاموا باستهداف مدرعات الجيش في منطقة المتحف موقعين بها خسائر كبيرة مما ادى إلى خروجها من المعركة.

بعد ان حُسمت معركة السادس من شباط لصالح المعارضة، عادت الانظار لتتجه مجدداً إلى الجبل حيث اعاد الجيش تجميع قواته من جديد، وقام بنشر قوات كبيرة من اللواء الرابع في منطقة الشحار الغربي، وفي نفس الوقت كانت قوات من اللواء الثامن، قد انهت استعداداتها على جبهة سوق الغرب لتنفيذ العملية الكبرى، وفي خضم هذه الاجواء وردت معلومات إلى قيادة الحزب الاشتراكي عن ان الجيش ينوي تنفيذ عمليته خلال الاثنتين والسبعين ساعة القادمة. وقد

تعزز هذا الاعتقاد بعد الجولة الاستطلاعية التي قام بها قائد الجيش العماد ابراهيم طنوس على مواقعه في الشحار الغربي والتي رافقه فيها عدد من الضباط الأميركيين.

شكلت هذه العوامل مجتمعة عاملا ضاغطاً على الحزب التقدمي الاشتراكي، جعلت المقدم شريف فياض يقرر ان يسبق الجيش في تنفيذ عمليته العسكرية، وكان الحزب التقدمي الاشتراكي قد دأب قبل المعركة بحوالي الاسبوعين، على توجيه نداءات لاسلكية لمناصريه، للتجمع استعداداً لمعركة تحرير الشحار الغربي، وكان القصد من هذه النداءات امرين الأول هو اختبار مدى جهوزية الانصار والمحازبين لتلبية نداء المعركة، والذين ما ان كانوا يسمعون النداء حتى كانوا يقومون بالتجمع في ساحات القرى والبلدات استعداداً للإنتقال إلى الجبهة، ولكن في اللحظات الاخيرة كان يجري ابلاغهم بأن المعركة قد تأجات، اما الأمر الثاني فهو جعل الجيش يصدق ان هذه النداءات المتكررة، تدخل في اطار الحرب النفسية وليس اكثر.

كان يوم الثالث عشر من شباط عام 1984 يوماً عادياً بالنسبة لعناصر الجيش اللبناني المتواجدين في نقاط المراقبة على تلال عبيه والبنيه، فهم فلم يغطنوا إلى ما يجري حولهم منذ الصباح، وذلك عندما راحت سيارات مدنية تمر من امامهم في منطقة جسر القاضي، وتنزل ركابها في اماكن متفرقة ومن ثم تكمل طريقها. ولم يكن هؤلاء الركاب سوى عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي، جرى اختيارهم لتنفيذ عملية استرجاع الشحار الغربي، وكانت هذه العناصر بعد ان تترجل من السيارات تقوم بمتابعة سيرها مشياً على الاقدام إلى اماكن محددة، حيث كان يجري تزويدها بالنخيرة والسلاح، ومع حلول لليل بدأت هذه العناصر بالتسلل إلى اماكن محددة في بلدة البنيه والتي كانت تحت سيطرة الجيش اللبناني وذلك بمعاونة النقيب وليد سكرية،

والذي كان قد جرى الاتفاق مسبقا بينه وبين الحزب الاشتراكي بواسطة النقيب. "ح. ب"، على مساعدة المقاتلين الاشتراكيين في تحقيق اهدافهم، وكان الدافع الاساسي للنقيب سكرية لمساعدة الحزب الاشتراكي، هو نقمته على قيادة الجيش التي كان يتهمها دائما بالانحياز للفريق اليميني، وهو قام بتأمين وصول المقاتلين الاشتراكيين إلى تلة "باب الرجم" الاستراتيجية في البنيه.

كانت الخطة التي وضعها المقدم فياض تهدف إلى السيطرة، على مواقع الجيش في عبيه والبنية بمعاونة جنود تابعين للنقيب سكرية من دون قتال، ولكن هذه الخطة تعثرت عندما قام أحد المقاتلين الاشتراكيين برمي قنبلة يدوية على مركز القوات اللبنانية في البنيه، مما ادى إلى مقتل خمسة من عناصره وانكشاف امر المتسللين وتتبه بقية مراكز الجيش في المنطقة.

فرض انكشاف امر المتسللين على المقدم فياض تغيير خطته، والإنتقال من الهجوم الصامت إلى الاشتباك العلني مع الجيش اللبناني، في الساعات الأولى للمعركة استطاع الحزب التقدمي السيطرة على مداخل بلدتي عبيه والبنية وتلة مطير عبيه الاستراتيجية مستفيداً من عامل المباغتة، بعد ذلك اكملت عناصره تقدمها وتمكنت من قطع طريق كفرمتي البنيه بعد ان اوقعت اصابات كبيرة في صفوف الجيش اللبناني والياته. استمرت المعارك طوال الليل، حاول الجيش خلالها استعادة منطقة باب الرجم الاستراتيجية، ولكنه لم يتمكن من ذلك، ومع انبلاج الفجر بدأت قوات الجيش باستعادة توازنها حيث قامت بعمليات المجرهم على الانسحاب من تلة مطير عبيه الاستراتيجية، استمر القتال اجبرهم على الانسحاب من تلة مطير عبيه الاستراتيجية، استمر القتال متكافئاً حتى حوالي الساعة الواحدة ظهراً عندما التقطت اجهزة التنصت التبعة للحزب التقدمي الاشتراكي مكالمة لأحد ضباط الجيش كان يفيد

فيها قيادته، بأنه بات جاهزاً للقيام بهجوم معاكس لأخراج المهاجمين من المناطق التي تمكنوا من السيطرة عليها، عندئذ طلب المقدم شريف فياض من جميم اسلحة الحزب المنفعية والصاروخية، توجيه نيرانها باتجاه مواقع الجيش في كفرمتي وبعوريّه ونقون وتلال مطير عبيه، مع على التركيز على منطقة "لقصور" في إلدة بعورته، حيث كانت تتجمع دبابات الجيش، نجحت الضربة في تحقيق اهدافها، بحيث كان بالإمكان مشاهدة جنود الجيش اللبناني بالعين المجردة، وهم يقفزون من دباباتهم المحترقة، ويهربون في الاحراش وقد تلاشت لديهم ارادة القتال، بعد ذلك جرى استكمال الهجوم باتجاه عبيه وعين كسور وكفرمتى، والتي دخلها المقاتلون الاشتراكيون ليلا من دون قتال بعد انسحاب عناصر الجيش منها، ومع وصول عناصر الحزب الاشتراكي إلى بلدة بعورته المحطة الاخيرة في عملية استعادة الشحار الغربي، اتصل الوزير مروان حماده بالمقدم شريف فياض، ونقل اليه انذاراً أميركياً بعدم سلوك المقاتلين الاشتراكيين الطريق الساحلية تحت طائلة استعمال القوة لمنعهم من ذلك، ومع اقتراب المقاتلين من الخط الساحلي بدأت اللهجة الأميركية تتصاعد، والتي ترافقت مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه نهر الدامور وبالل الدبية، حيث تمركزت قرب مواقع القوات اللبنانية في بلدة المشرف من اجل تأمين الحماية لها، كما قام الإسرائيليون بإطلاق رشقات نارية، باتجاه عناصر الحزب الاشتراكي، بهدف منعهم من الاقتراب من مواقع القوات اللبنانية. وفيما كان الحزب التقدمي الاشتراكي منشغلاً بالتحذيرات الأميركية اتصل مدير وكالة "نوفوستي" في بيروت بالمقدم شريف فياض، واقترح عليه تطوير الهجوم ليشمل بلدة السعديات التي كانت تحت سيطرة القوات اللبنانية، لكن المقتم فياض اجابه: "اننا غير حاضرون لهذا الموضوع الآن".

بعد اخراج القوات اللبنانية من منطقة الجبل، واستعادة قرى

الشحار الغربي، بدأت الانظار تتجه نحو شريط القرى المسيحية في منطقة اقليم الخروب، والتي كانت تحت سيطرة القوات اللبنانية. كان قرار وليد جنبلاط هو تجنيب قرى الاقليم ويلات المعارك والتهجير، ومن اجل هذه الغاية عُقدت إجتماعات عدة في بلدة سبلين، حضرها عن الحزب التقدمي الاشتراكي توفيق بركات وعلاء الدين ترو ومثل فيها القوات اللبنانية "سلام عيد". كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي في هذه الإجتماعات واضحاً، وهو ضرورة خروج عناصر القوات اللبنانية الغريبة عن المنطقة من اقليم الخروب، مع بقاء النشاط السياسي والإجتماعي لحزبي الكتائب والاحرار. هذه المطالب راحت القوات اللبنانية تماطل في تنفيذها، مما دفع الحزب الاشتراكي إلى توجيه انذار اخير لها بالخروج من المنطقة،، ومع انتهاء مهلة الانذار وبقاء الوضع على حاله، أصبحت المعركة امراً لا مفر منه وبدأ الطرفان يستعدان لها.

كانت تقديرات القوات اللبنانية بأن الهجوم الاشتراكي سيبدأ من بلدة "المطلة" حيث كان للقوات اللبنانية نقاط عسكرية حصينة وذلك بهدف محو اثار الهزيمة القاسية التي كانت قد لحقت بالاشتراكيين هناك في وقت سابق. لكن هذه التوقعات تبين انها لم تكن في مكانها، وذلك عندما فاجأ الحزب الاشتراكي خصومه بهجوم على مواقعهم انطلاقاً من الساحل، مما جعلهم يصابون بالارتباك ويقررون الانسحاب من دون قتال مستخدمين سكان المنطقة دروعاً بشرية، وبالرغم من هروب عناصر القوات اللبنانية من دون معارك تذكر، فأن القرى المسيحية في اقليم الخروب، لم تسلم من عمليات الجرف والتدمير، والتي كان سببها الغرائز الطائفية التي كانت متحكمة بالبعض في ذلك الوقت.

وفي اليوم التالي لأنتهاء معركة اقليم الخروب، قام وليد جنبلاط، بجولة على قرى المنطقة، اكد فيها على ضرورة عودة الاهالي المسيحيين إلى قراهم، كما شملت جولته أيضاً محطة كهرباء الجية ودير المخلص، حيث شدد على عناصره بعدم الدخول إلى هنين المكانين. كما قام جنبلاط أيضاً بنقل الايقونات والمخطوطات الثمينة والنادرة التي كانت موجودة في دير المخلص إلى مكان امن، خوفاً عليها من التلف والضياع والسرقة، وبعد انتهاء الحرب الاهلية قام باعادتها إلى مكانها.

# المصالحة غير اليانعة تحصد انور الفطايري

بعد انقشاع غبار المعارك العسكرية في منطقة الجبل، قرر وليد جنبلاط البدء بمعركة من نوع اخر، هي معركة عودة المهجرين إلى قراهم في الجبل، وهو قال للمقدم فياض بينما كانا يمران في بلدة دير دوريت المدمرة: "عليك ان تستعد لمعركة من نوع اخر هي معركة عودة المهجرين إلى قراهم ويلداتهم".

بدأ وليد جنبلاط بالتمهيد لعودة المهجرين، باتصالات مع دول اقليمية وغربية معنية بالملف اللبناني، اضافة إلى اطراف محلية على صلة مباشرة بهذا الشأن، ولكن مشروعه هذا اصطدم بعقبات عدة محلية وخارجية، فعلى على الصعيد الداخلي برزت معارضة من بعض الرؤوس الحامية الدرزية والمسيحية، والتي رفضت المصالحة بحجة ان دماء ابنائها لم تجف بعد، بدورهم عبر السوريون عن امتعاضهم من اقدام جنبلاط على مشروع المصالحة من دون التنسيق معهم، واتهموه بأنه يسعى للقيام بصفقة مارونية – درزية بمعزل على دمشق وحلفائها في لبنان. وبالرغم من هذه العقبات استمر وليد جنبلاط بالتحضير لاجواء المصالحة في الجبل، وهو قام لهذه الغاية بتنظيم مؤتمر في بيت الدين بعنوان "مؤتمر عودة المهجرين إلى قراهم"، وذلك في شهر كانون أول عام 1989، حضرته فعاليات درزية ومسيحية من كل قرى الجبل، وكان شريف فياض في عداد اللجنة التحضيرية التي اشرفت

على تنظيم المؤتمر، والتي ضمت أيضاً كل من "انور الفطايري وجوزف القزي ورئيس بلدية القمر جورج ديب نعمة وعدد من فعاليات الشوف المسيحية. وبالرغم من نجاح اعمال المؤتمر، فأن اشخاصاً سعوا لتعطيل نتائجه وكان أول ضحايا هذا التعطيل هو القيادي في الحزب الاشتراكي "انور الفطايري"، الذي كان قد توجه إلى بلدة "الجاهلية" لحل اعتراضات بعض الاهالي الدروز على عودة جيرانهم المسيحيين إلى قراهم، فكان ان حصل اشكال بينه وبين بعض الاشخاص تطور إطلاق نار ادى إلى استشهاده.

# الدخول السوري إلى بيروت والخروج الاشتراكى منها

بعد احداث السادس من شباط عام 1984 انتشر مسلحو حركة امل والحزب الاشتراكي في معظم احياء منطقة بيروت الغربية بشكل فوضوي وغير مضبوط، مما ادى إلى حصول احتكاكات مسلحة بين الطرفين في عدد من احياء العاصمة، وذلك على خلفية التزاحم على النفوذ والسلطة. هذا الفلتان استغلته دمشق لتخصيب التوتر بين حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وذلك بهدف تهيئة الاجواء لعودة القوات السورية إلى بيروت مجدداً بحجة حفظ الامن، ولكن الهدف الاساسي من هذه العودة كان الإمساك بالقرار السياسي والامني للشارع الوطني.

كانت الاشكالات بين مسلحي الحزب الاشتراكي وحركة امل يجري حلها دائماً، من خلال الاتصالات بين قيادتي الطرفين، ولكن في عام 1987 خرجت الامور عن السيطرة عندما اندلعت اشتباكات واسعة بين الطرفين استعملت فيها كل انواع الاسلحة، وتخللها اقتحامات متبادلة لمراكز الطرفين، ومع اشتداد المعارك واستعارها تبين واضحا أن هناك مشروعاً عند البعض يهدف إلى خلق معادلات سياسية جديدة في بيروت، وفي هذا الاطار وردت معلومات إلى الحزب الاشتراكي

عن تحضيرات ميدانية تقوم بها حركة امل لأقتحام منطقة عين المريسة، وتهجير اهلها والذي ينتمي معظمهم إلى الطائفة الدرزية.

كانت تعليمات وليد جنبلاط هي بعدم استعمال مدفعية الجبل في المعارك مع حركة امل وتجنب أي اشتباك معها في منطقة الاوزاعي، لذا كان لا بدّ من التفتيش على طريقة أخرى للدفاع عن منطقة عين المريسة، فجرى الاتصال برئيس التنظيم الشعبي الناصري مصطفى سعد الذي قام بتزويد الحزب التقدمي الاشتراكي بقوارب خشبية من اجل نقل المقاتلين من خلاه إلى شاطئ عين المريسة، كما تم وضع مدفعية الجبل في جهوزية تامة وذلك من اجل رسم خطوط نار حول منطقة عين المريسة يُمنع على مقاتلي حركة امل تجاوزها، وفي نفس الوقت جرى تجهيز قوة برمائية تابعة للحزب الاشتراكي كان قد جرى تدريبها في وقت سابق وذلك للتوجه إلى عين المريسة عندما يطلب منها ذلك.

استمرت المعارك بين الحزب الاشتراكي وحركة امل عدة ايام دون ان ينجح أي فريق في حسم المعركة لمصلحته، وهي لم تتوقف الا بعد دخول القوات السورية إلى بيروت، والتي ما ان دخلت حتى باشرت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي، مما اجبر عدد كبير منهم على الخروج من بيروت والتوجه إلى منطقة الجبل حيث بقيوا هناك لحين انتهاء الحرب الاهلية.

توات التسميد كال حسملاط العزب التقسيدي الاشستراكي

مالي الانارة الانارة

من الرئيسس إلى تافق القوات

اسعناك معلوبات تقيد بأن الجهزاللينافي والكافي سيفجوان الوضع في الضاحية والجهل غلال

البالنسة للدير استمثلوا المكة ولا تعرقلوا صلية الغلام المدنيين من قبل الصليب الاحمر والمسكريين من قبل التوات الايطالية والطريق ليست متسكلة السساءات القبلة يطلب اجراً الله اللازم والتعميق مع الاصدقا

م "-بالعبة للطار التسميان بالتمسرطين العملتين بحمانا والتمسيق مع نهم مربه .

النسسة للصافة أجراه اللازم لتكون التفطية طي مسستوى والي .

«- بالتحسسية للتحسسهمسس انتظار برقهة من قبلنا لتأكيد الموه. •

554



# انطوان دحداح الذي يمكن الوثوق به ولكن لا يمكن التعامل معه

(أرشيف السقير)

### هجاء العرب والخلاف بين كميل وكمال

كان انطوان دحداح في سن السابعة عشرة من عمره عندما تقدم إلى امتحانات الدخول في المدرسة الحربية عام 1947، وبالرغم من اجتبازه جميع اختبارات الدخول بنجاح، فإنه لم يُسمح له بالالتحاق بالكلبة الحربية وهو في هذا السن، وكان عليه الانتظار حتى بلوغه الثامنة عشرة، ولكن من دون الحاجة لأجراء امتحانات مرة أخرى.

عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية فلسطين وأصبح خطرها يهدد لبنان، فرض هذا المشهد نفسه على خطط الجيش اللبناني ويرامجه، فوجد نفسه مجبراً على سحب معظم اسلحته الثقيلة من الداخل، وتركيزها على الحدود مع فلسطين المحتلة، مما اجبر طلاب المدرسة الحربية على الإنتقال ثلاث مرات في الاسبوع إلى الجنوب لمتابعة تدريبهم على الاسلحة الثقيلة. كان اكثر المشاهد تأثيراً في وجدان انطوان دحداح وهو على الحدود الجنوبية، مشهد النازحين الفلسطينيين القادمين من حيفا، والتي كانت قوافلهم تمر من امام مراكز الجيش على الحدود في الجنوب، وما ان شاهد انطوان دحداح هذه الجيش على الحدود في الجنوب، وما ان شاهد انطوان دحداح هذه

القوافل انطلق لسانه بالهجاء بحق الحكام العرب محملاً اياهم مسؤولية النكبة التي حلّت بفلسطين.

في 18 ايلول 1952 توجه الملازم دحداح إلى القصر الرئاسي الصيفي في عاليه، لمباشرة مهامه كمرافق لرئيس الجمهورية بشارة الخوري خلفاً للنقيب منصور لحود، الذي طلب إعفاءه من مهامه بسبب خلافه مع سليم الخوري "شقيق رئيس الجمهورية بشارة خوري والذي كان يلقب بالسلطان سليم نظراً لنفوذه الكبير داخل ادارات الدولة. اختيار الملازم دحداح لهذه المهمة جاء بناء على اقتراح قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب وذلك بعد ان اطلع على سجله الممتاز طيلة فترة وجوده في المدرسة الحربية. لم تكد تمضي دقائق قليلة على وصول انطوان دحداح إلى القصر الرئاسي، حتى علم من مدير المراسم في القصر الجمهوري "جورج حيمري" ان المهمة التي جاء من اجلها قد انتهت قبل ان تبدأ، وذلك بسبب تقديم رئيس الجمهورية لأستقالته قبل ساعة من وصول انطوان دحداح إلى القصر الجمهورية لأستقالته قبل

بعد استقالة بشارة الخوري انتخب كميل شمعون رئيساً للجمهورية والذي طلب من قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب تعيين أحد الضباط المحسوبين عليه مرافقاً له، ولكن قائد الجيش اقترح عليه اسم الملازم انطوان دحداح بعد ان اطلعه على مؤهلاته الممتازة، فوافق الرئيس شمعون دون تردد. كانت أحد المهام المطلوبة من مرافق الرئيس في ذلك الوقت، غير السهر على امنه وامن عائلته هي تنظيم مواعيده، مما جعل معظم السياسيين اللبنانيين يعتقدون ان للملازم انطوان دحداح موقعاً خاصاً عند رئيس الجمهورية، فراحوا يسعون لكسب وده بشتى الطرق ظناً منهم انهم يستطيعون من خلاله تحقيق لكسب وده بشتى الطرق ظناً منهم انهم يستطيعون من خلاله تحقيق مصالحهم عند رئيس الجمهورية إليها لكنه رفض.

من موقعه كمرافق لرئيس الجمهورية، كان انطوان دحداح شاهداً على الخلاف الشهير بين الرئيس كميل شمعون والزعيم كمال جنبلاط، والذي تحول إلى قطيعة بينهما استمرت حتى اغتيال كمال جنبلاط عام 1977. بدأت القصة خلال زيارة قام بها كمال جنبلاط إلى القصر الجمهوري برفقة عقيلته، لتناول العشاء على مائدة الرئيس كميل شمعون وزوجته السيدة "زلفا"، وبعد الانتهاء من تتاول العشاء خرج الرئيس كميل شمعون والزعيم كمال جنبلاط إلى الشرفة للحديث، واغلقا الباب وراءهما، فيما بقى الملازم بحداح واقفاً في الداخل بجانب باب الشرفة، وكانت الساعة تشير إلى العاشرة ليلاً . استمر الاجتماع بين الرئيس شمعون وكمال جنبلاط حتى الساعة الثالثة فجراً خرج بعده كمال جنبلاط متجهماً وغادر القصر مع زوجته، فيما ذهب الرئيس شمعون وعقيلته إلى النوم، وفي اليوم التالي علم الملازم دحداح ان خلافاً حاداً وقع بين كمال جنبلاط وكميل شمعون في الليلة الماضية، وذلك بعد ان رفض الرئيس شمعون ثلبية جملة مطالب لكمال جنبلاط وكان ابرزها تشكيل حكومة من المعارضة فقط، وتقديم الرئيس بشارة الخورى إلى المحاكمة بتهمة الفساد. وكان سبب هذا الرفض ان الرئيس شمعون كان يعتقد ان هدف كمال جنيلاط من هذه المطالب هو السيطرة على الحكم في لبنان، اضافة إلى ذلك فأن الرئيس شمعون لم يكن يريد أن يسجل على نفسه سابقة احالة أول رئيس جمهورية ماروني في لبنان على المحاكمة.

#### برميل الزفت

عام 1970 قرر رئيس الجمهورية سليمان فرنجية تعيين صديقه العقيد أنطوان دحداح مديراً عاماً للأمن العام، ويفضل هذه الصداقة تعرف "روديريك الدحداح" شقيق انطوان على "لميا سليمان فرنجية" والتي أصبحت زوجته فيما بعد.

اقتراح الرئيس فرنجية بتعيين انطوان دحداح مديراً للأمن العام عارضه رئيس الحكومة صائب سلام، الذي لم يكن يريد ان تتكرر تجربة العسكر في الحكم التي عانى منها لبنان في عهدي فؤاد شهاب وشارل حلو. بعد معارضة استمرت اكثر من عام عاد الرئيس صائب سلام ليوافق على تعيين انطوان دحداح مديراً للأمن العام وذلك نزولاً عند اصرار الرئيس فرنجية. وبعد أصبح انطوان دحداح مديراً للأمن العام الرئيس فرنجية وقال له: "انت ذاهب لتسلم برميل زفت".

كانت المعضلة الأولى التي واجهت العقيد انطوان بحداح في عمله الجديد، تتمثل في وجود هيكلية قديمة ومترهلة للأمن العام، لم يجر تحديثها منذ عهد الاستقلال عام 1943، والتي كانت تغرض على المدير العام للأمن العام ان يصرف اكثر من نصف وقت الدوام في التوقيع على المعاملات الادارية. وكان من الامور التي تزيد من صعوبة العمل أيضاً النقص الكبير في عديد الامن العام والذي لم يكن عدد عناصره في ذلك الوقت يتجاوز الاربعمئة عنصر يقودهم ثمانية ضباط فقط، وعندما حاول مدير عام الامن العام الاستعانة بضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي من اجل تنظيم الادارة وتفعيل العمل، تصدى له الرئيس فرنجية، واصر على ان تتم الاستعانة بموظفين مدنيين فقط. وبعد مراجعات عديدة قام بها العقيد دحداح مع رئيس الجمهورية، سمح له "الرئيس" بالاستعانة بخمسة ضباط فقط.

كان قد مضى حوالي الشهر على تعيين انطوان دحداح مديراً عاماً الامن العام عندما طلب منه رئيس الحكومة صائب سلام القيام بزيارة إلى دمشق، للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل تحسين العلاقات بين البلدين، وقال له: "منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم وسوريا تشهد حال من الاستقرار السياسي لم تعرفه من قبل وان مصلحتنا في لبنان استثمار هذه النقطة في سبيل قيام علاقات

جيدة بين بلدينا. حاول انطوان دحداح الاعتذار عن هذه الزيارة، بحجة انه لا يعرف احداً من المسؤولين السوريين، لكن الرئيس سلام اصر عليه ان يذهب وقال له: "دبر حالك انت شخصية محبوبة، ومن المؤكد ان الاخوان في دمشق سيرتاحون لك".

في اليوم التالي توجه العقيد دحداح إلى دمشق بعد اتصال اجراه مع مدير الشرطة في سوريا الذي احاله على مدير المخابرات السورية العميد حكمت الشهابي، في مستهل اللقاء بين العقيد دحداح والعميد الشهابي دار بينهما الحوار التالي:

العميد الشهابي: ما هي ميزانيتكم من النفقات السرية. العقيد دحداح: مليون ليرة سنوياً.

العميد الشهابي ضاحكاً: شو بيعملو مليون ليرة بشغل المخابرات ما بيشترولك زر بطاطا، نحن ميزانيتنا خمسون مليون ليرة سنوياً وهي بالكاد تكفي، سأعطيك خمسة الاف ليرة سورية الآن كدفعة على الحساب ولنبدأ العمل معا منذ هذه اللحظة.

العقيد دحداح: "نحن في هذه المهنة تعلمنا ان ندفع لا ان نقض".

بعد ذلك طلب العميد الشهابي من العقيد دحداح تسليمه المعارضين السوريين المقيمين في لبنان، فأجابه مدير عام الامن العام اللبناني ممازحاً: "شو بدك بهيدي الشغلة قد يأتي يوم وتجد نفسك فيه معارضاً في لبنان"، ولكن في المقابل تعهد محداح للعميد الشهابي بعدم السماح للمعارضين السوريين بالقيام بأي نشاط ضد نظام الحكم في سوريا انطلاقاً من لبنان.

وقائع اللقاء وبين العقيد دحداح والعميد الشهابي، وصلت إلى الرئيس حافظ الأسد، الذي قال للعميد الشهابي: "يبدو ان انطوان دحداح شخص يمكن الوثوق به ولكن لا يمكن التعامل معه".

شكل هذا اللقاء بين العميد حكمت الشهابي والعقيد انطوان دحداح بداية لعلاقات وطيدة بين الرجلين، استمرت فترة طويلة من الزمن كان خلالها مدير عام الامن العام اللبناني يقوم بتنفيذ بعض المهمات التي كان يطلبها منه العميد حكمت الشهابي والتي لم تكن تمس سيادة الدولة اللبنانية. وعندما رفض في أحد المرات طلبه بتنفيذ عمل امني معين لتعارضه مع القانون اللبناني، قال له العميد حكمت الشهابي: "القانون يجب ان يكون في يدك. في سوريا المخابرات هي من تصنع القانون". وعندما كان انطوان دحداح يتصل بالعميد الشهابي، لإبلاغه بأنه تم تنفيذ المهمات المتفق عليها، كان الشهابي يجيبه: "ان ما قمتم به فيه مصلحة لبلدكم أيضاً".

كان اكثر من ما لمسه العقيد انطوان دحداح خلال علاقته الطويلة مع المسؤولين السوريين، هو كرههم الشديد لياسر عرفات، وتشكيكهم الدائم بنواياه تجاه القضية الفلسطينية كما لمس الدحداح أيضاً عند المسؤولين السوريين عدم ارتياحهم للقادة السنة في لبنان الذين تربطهم علاقات وثيقة بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم الرئيس صائب سلام.

# الحرب... الأهلية - اشكال في بيت الكتائب

حادثة "البوسطة" في عين الرمانة في 1975/4/13 استكرتها القيادات الإسلامية في لبنان وطالبت حزب الكتائب بتسليم مطلقي النار إلى الدولة اللبنانية حتى لا تكون هذه الحادثة سبباً في صراع سني ماروني لا تستفيد منه الا إسرائيل. وبغية وقف تدهور الأوضاع اتصل رئيس الحكومة رشيد الصلح بمدير عام الامن العام العقيد انطوان دحداح وطلب منه العمل على اقناع الشيخ بيار الجميل بتسليم مطلقي النار إلى القضاء اللبناني، وقبل موعد إجتماعه مع الشيخ بيار الجميل وئيس الجميل في بيت الكتائب في الصيفي، عرج انطوان دحداح على رئيس

الجمهورية سليمان فرنجية في قصر بعبدا، واطلعه على المهمة المكلف بها من قبل رئيس الحكومة، فأعطاه الرئيس فرنجية تفويضاً بحل المشكلة.

وافق الشيخ بيار الجميل على تسليم المطلوبين، ودعا المكتب السياسي الكتائبي إلى إجتماع طارئ لأبلاغه بهذا القرار، وطلب من العقيد دحداح حضور الإجتماع، كما اتصل بنجله "أمين" وابلغه بضرورة احضار المطلوبين إلى بيت الكتائب في الصيفي لتسليمهم إلى العقيد دحداح، وكان المطلوبون بجريمة البوسطة قد لجأوا إلى الشيخ أمين الجميل طلباً للحماية.

في بداية الإجتماع تكلم الشيخ "بيار" فدعا نجله أمين إلى تسليم المطلوبين إلى العقيد دحداح. كانت ردة فعل أمين الجميل على هذا الطلب هي ان قام من مكانه وتوجه إلى حيث كان يجلس انطوان دحداح إلى جانب الشيخ "بيار" والشرر يتطاير من عينيه. احس العقيد انطوان دحداح بالخطر فوضع يده على مسدسه استعداداً للمواجهة. لكن الشيخ بيار حسم الموقف بأن صرخ بأعلى صوته بأمين قائلاً: "عد إلى مكانك الاتعرف ان بيت الداحداح موجودون في حزب الكتائب من قبل ان تولد"، وذلك في اشارة إلى "سامي الدحداح" عم انطوان والذي كان من قدامى الكتائبيين. استمر الجدل بين أمين ووالده لعدة يقائق، وانتهى بتسليم أمين للمطلوبين إلى القضاء اللبناني.

# انقلاب الاحدب يشعل خلافاً في البرزة

فاجاً البيان الذي اذاعه العميد عزيز الاحدب في اذاعه العميد عزيز الاحدب في 1976/3/11 من تلفزيون لبنان الرئيس فرنجية، الذي استمع اليه مذهولاً، وكان عنده على العشاء الرئيس كميل شمعون والعقيد انطوان لحداح، وبعد ان انتهى العميد الاحدب من اذاعة بيانه قام الرئيس فرنجية إلى سماعة الهاتف، واتصل بالشيخ بيار الجميل وطلب منه

اعلان موقفه من بيان عزيز الاحدب، فطمئنه الجميل إلى موقف الكتائب الداعم للشرعية، بدوره اتصل الرئيس كميل شمعون بنجله "داني"، وطلب منه التوقف عن التفكير بمشروع الانقلاب على الرئيس فرنجية، اما العقيد دحداح فقد قرر التوجه إلى وزارة الدفاع، بغية الاطلاع على موقف قيادة الجيش من بيان عزيز الاحدب، وصل العقيد دحداح إلى مكتب قائد الجيش فوجده مجتمعاً مع كبار الضباط لمناقشة ابعاد بيان عزيز الاحدب وعندما علم قائد الجيش العماد حنا سعيد بحضوره طلب منه الانضمام إلى المجتمعين.

كان المجتمعون منقسمون في الرأى ما بين مؤيد لحركة عزيز الاحدب ورافض لها، كما ظهرت في هذا الإجتماع أيضاً اصوات تدعو إلى وقوف الجيش على الحياد. كما كان لافتاً في هذا الإجتماع موقف العماد "حنا سعيد الذي دعا إلى تأييد عزيز الاحدب، وكان العماد حنا سعيد بأمل أن يؤدي نجاح عزيز الأحدب في أزاحة الرئيس فرنجية عن الحكم، إلى افساح المجال امامه للوصول إلى كرسى الرئاسة في بعبدا وخاصة انه كان يشعر بحقد كبير على رئيس الجمهورية بعد ان اتهمه الرئيس فرنجية بالتهاون في مواجهة المنظمات الفلسطينية المسلحة، وبعد انتهاء الإجتماع عاد العقيد انطوان دحداح إلى قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية على موقف قيادة الجيش من حركة عزيز الاحدب، وبعد أن بأت ليلته في القصر الجمهوري، عاد في صباح اليوم التالي إلى وزارة الدفاع للإجتماع مجدداً بقائد الجيش، فوجد عنده الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون، واللذان كانا يحملان اليه انذاراً من الجبهة اللبنانية باحتلال وزارة الدفاع في حال لم يتراجع عن موقفه المؤيد للعميد عزيز الاحدب، رضخ قائد الجيش لتهديدات الجبهة اللبنانية وقام بسحب تأبيده لحركة عزيز الاحدب، وذلك مقابل تخلى الجبهة اللبنانية عن فكرة احتلال وزارة الدفاع، والتي كانت قد أصبحت شبه خالية من العناصر بسبب الاحداث الامنية في البلاد، وفي خطوة تهدف إلى دفع رئيس الجمهورية إلى تقديم استقالته، قام عدد من النواب بالتوقيع على عريضة تطالب الرئيس فرنجية بالتنحي عن الحكم قبل انتهاء ولايته الدستورية، وقبل اتخاذه الموقف المناسب من هذه العريضة، كلف الرئيس فرنجية العقيد دحداح الاتصال بالنواب ومحاولة معرفة الدافع الحقيقي لتوقيعهم على العريضة، وينتيجة الاتصالات التي اجراها العقيد دحداح مع عدد كبير من النواب تبين له ان معظم النين وقعوا العريضة لم يكونوا مقتنعين بها وان هناك من دفعهم للتوقيع عليها.

بعد ان اتضحت الصورة امامه قام رئيس الجمهورية باستدعاء رئيس مجلس النواب كامل الاسعد وقال له بحضور العقيد انطوان دحداح: "هناك فرق كبير بين ان يوقع النواب على العريضة النيابية من تلقاء انفسهم، وعندها لن اتردد في تقديم استقالتي في حال توفر تلثي الاصوات، وبين ان يشاع ان رئيس الجمهورية موافق على الاستقالة، وان التوقيع على العريضة هو لأيجاد المخرج المشرف له للتنحي عن الحكم وبناء عليه اود اعلامك انني لن اقدم استقالتي تحت الضغط".

بعد فشل مشروع العريضة النيابية في اجبار الرئيس فرنجية على الاستقالة من الحكم، قام جيش لبنان العربي بقيادة الملازم أول احمد الخطيب بقصف القصر الجمهوري، مما اضطر الرئيس فرنجية على النزوح إلى بلدة "الكفور" الكسروانية، حيث سكن في منزل "لوسيان" دحداح شقيق انطوان دحداح، ترافق نزوح رئيس الجمهورية إلى كسروان مع تصعيد امني كبير على مختلف الجبهات كان من نتائجه تراجع الجبهة اللبنانية على كافة محاور القتال، شكل هذا المشهد قلقاً كبيراً لدى الادارة الأميركية، والتي كانت تعتبر ان لبنان

يشكل منصة حيوية لمصالحها في المنطقة ولذلك فأنه يجب ان لا يُحكم من قبل سلطة معادية الولايات المتحدة. وبناء على رؤيتها هذه قامت الادارة الأميركية بإرسال سفيرها المتقاعد "دين بروان" إلى لبنان للإجتماع إلى اعضاء الجبهة اللبنانية، واستكشاف إمكاناتهم للصمود.

وصل دين بروان إلى لبنان في 1976/3/30، قادماً من قبرص على متن طوافة عسكرية حطت به في نادي اليخوت في الكسليك، حيث كان في استقباله "العقيد انطوان دحداح" الذي اصطحبه في سيارته إلى بلدة الكفور، حيث عُقد إجتماع بينه وبين اعضاء الجبهة اللبنانية، لعب فيه انطوان دحداح دور المترجم، وقد دار بين السفير الأميركي والجبهة اللبنانية الحوار التالي:

الشيخ بيار الجميل: "نحن في وضع صعب للغاية، ولم يعد بإمكاننا الصمود فالذخيرة التي لدينا لم تعد تكفي لأكثر من عشرة ايام، وبعدها سيدخل مسلحو الحركة الوطنية والمنظمات الفلسطينية إلى مناطقنا، من بواية المرفأ".

دين بروان: "الذي يريد ان يخوض حرباً عليه ايجاد مصادر للسلاح".

الرئيس كميل شمعون: "لقد اشترينا كميات كبيرة من السلاح ولكنها لم تكن كافية".

دين بروان: "هل انتم مستعدون للقتال في حال توفر السلاح؟" الرئيس فرنجية: "ان كل الموجودين امامك هنا لديهم اولاد على الجبهات".

دين بروان: "لقد اتصل الرئيس فرنجية بالرئيس حافظ الأسد، وطلب منه تدخل الجيش السوري في لبنان، والذي بدوره اتصل بنا بواسطة السفارة الأميركية في دمشق طالباً معرفة رأينا بالموضوع. فهل انتم مع دخول الجيش السوري في لبنان"، وهل تعرفون انه في حال

دخل الجيش السوري إلى لبنان فانه سيكون من الصعب اخراجه بعد ذلك؟"

الشيخ بيار الجميل: "السكين على الرقبة الآن وعندما نتمكن من إنقاذ رقبتنا سوف نفكر كيف نتدبر امرنا مع السوريين".

انتهى الإجتماع من دون التوصل إلى نتائج محددة، وبتاريخ 1976/4/2 الساعة السابعة مساء، وصلت باخرة إسرائيلية إلى مرفأ جونية، وهي تحمل الف بندقية من نوع "فال" مع مليون طلقة، وما ان أصبح السلاح بحوزة القوات اللبنانية، حتى قامت باشعال جميع الجبهات دفعة واحدة، وذلك في اشارة للخصم، بأنها استعادت توازنها بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بها.

سليمان فرنجية: "تحن بحاجة لأن يكون هناك اتصال بيننا وبين إسرانيل"

بقي الرئيس سليمان فرنجية وحده من بين اعضاء الجبهة اللبنانية، خارج مشهد التعاون مع إسرائيل، وهو رفض استلام أي قطعة سلاح كانت تصل إلى الجبهة اللبنانية من إسرائيل، وذلك بالرغم من النقص الذي كان يعانيه في السلاح والذخائر.

بدورهم سعى الإسرائيليون إلى مد جسور التعاون مع الرئيس فرنجية، فبعثوا له برسالة مع مدير عام بنك "انترا" لوسيان دحداح شقيق انطوان دحداح. كان لوسيان دحداح في فرنسا عندما اتصل به شخص فرنسي من الطائفة اليهودية ناقلاً له رغبة إسرائيل بأن يقوم انطوان دحداح بزيارتها موفداً من قبل الرئيس فرنجية من اجل البحث في إمكانية التعاون بين فرنجية والحكومة الإسرائيلية.

رسالة الحكومة الإسرائيلية هذه نقلها لوسيان دحداح إلى الرئيس فرنجية، والذي قام باستدعاء انطوان دحداح وقال له: "حتى الآن لم يقم أحد من طرفنا بالاتصال بإسرائيل، ولكن نحن في حال من

الضيق، وبحاجة لأن يكون هناك اتصال بيننا وبينهم، ولذلك اترك لك حرية الخيار في الذهاب أو عدم الذهاب إلى إسرائيل، مع العلم انه في حال ارسلت أحد غيرك فأنهم لن يكترثوا له لأنهم يطلبون حضورك انت بالذات". اعتذر العقيد دحداح عن تلبية طلب الرئيس فرنجية واجابه قائلاً: "اذا كان الأمر متروك لي فانا اختار عدم الذهاب". فاستجاب الرئيس فرنجية لطلبه ليطوى الحديث في هذا الملف عند هذا الحد. "ولكن لو اصر علي الرئيس فرنجية على لكنت ذهبت إلى إسرائيل" يقول انطوان دحداح.

حكمت الشهابي: "يمكنك اعتبار كمال جنبلاط ميت منذ الآن"

بعد تسلم الياس سركيس لمهامه الدستورية في 9/23 /1976 خلفاً للرئيس سليمان فرنجية، طلب العقيد انطوان دحداح من رئيس الجمهورية الجديد تعيينه سفيرا للبنان في الخارج، وافق الرئيس سركيس على هذا الطلب، ولكنه تمنى عليه البقاء في منصبه لحين تعيين مدير جديد للأمن العام، وفي ذلك الوقت كان الرئيس سركيس قد كلف الدكتور سليم الحص بتشكيل الحكومة الأولى في عهده، وبغية تسهيل المكومة الرئيس من العقيد انطوان دحداح مهمة الرئيس الحص طلب الرئيس سركيس من العقيد انطوان دحداح القيام بزيارة إلى دمشق للبحث مع المسؤولين السوريين في التشكيلة الوزارية المقترحة.

في دمشق التقى العقيد دحداح برئيس هيئة الأركان في الجيش السوري العماد حكمت الشهابي واقترح عليه تسهيل دخول كمال جنبلاط إلى الحكومة، ولكن العماد الشهابي رفض بشدة، وقال للعقيد دحداح: "ابلغ الرئيس سركيس بأننا لن نقبل بكمال جنبلاط وزيراً مهما كانت الاسباب ويمكنك منذ الان اعتبار كمال جنبلاط، جثة هامدة مسجاة امامك على هذه الطاولة". وكان العماد حكمت الشهابي قد قال

اكثر من مرة امام انطوان دحداح بأن سوريا تمثلك فريق امنياً محترفاً، تدرب على اعمال الاغتيال والتفجير في المانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي، وإن اعضاء هذا الفريق هم من العلويين فقط، وإنه بعد ان يقوم هذا الفريق بالمهمة المكلف بها، يعود إلى سوريا قبل ان تبدأ الاجهزة الامنية تحقيقاتها".

# خلاف مع الرئيس فرنجية

بعد تعيين الامير فاروق ابي اللمع مدير عاما للأمن العام، غين انطوان دحداح سفيراً للبنان في البرازيل، حيث امضى خمس سنوات. عاد بعدها إلى لبنان مع انتخاب أمين الجميل رئيساً للجمهورية، وكان الرئيس أمين الجميل قد طلب من الرئيس سليمان فرنجية، ترشيح عدد من الاشخاص المحسوبين عليه لمنصب سفير في الخارج. فأختار الرئيس فرنجية عدداً من الاسماء لم يكن من بينها اسم انطوان دحداح . استبعاد سليمان فرنجية لأنطوان دحداح كان سببه انه كان عاتباً عليه لعدم قيامه بما يكفي لمحاربة نشاط حزب الكتائب في البرازيل. هذا الاتهام رفضه انطوان دحداح واوضح للرئيس فرنجية انه طوال مدة خدمته في البرازيل كان يمنتع عن تلبية أي دعوة من حزب الكتائب وذلك مراعاة له. ولكن الرئيس فرنجية لم يقتنع، مما ادى إلى قطيعة بينهما استمرت حتى وفاة الرئيس فرنجية.

# "فهيم الحاج".... القائد الذي رفض تولي القيادة



#### ناجح بالرغم من الرسوب

في العام 1952 قرر فهيم الحاج ابن بلاة المروج الواقعة في قضاء المتن الشمالي، التطوع في الجيش اللبناني بصفة تلميذ ضابط، واختار التخصيص في سلاح الطيران وعندما عرفت والدته بالأمر رجته بأن يعدل عن قراره، فهي كانت عاشت تجربة مقتل قريبها، النقيب الياس أبو سليمان اثناء مطاربته لمسلحين خارجين عن القانون في منطقة بعلبك، ولم تكن تريد لهذه التجربة ان تتكرر مع ابنها، نزل فهيم الحاج عند رغبة والدته، وقرر ان يرسب عن سابق تصور وتصميم في كل مواد امتحانات الدخول إلى المدرسة الحربية، الا انه فوجئ بعد صدور النتائج بورود اسمه في قائمة الناجحين، لم يكن فهيم الحاج هو وحده الذي استغرب هذا الأمر بل استغربه أيضاً قائد المدرسة الحربية،

الذي قال لفهيم الحاج وهو يمسك بسجل علاماته: "يا بني انت على شو اخدوك ما في مادة ناجح فيها". فرد أحد الضباط الذين كان يجلس بجانبه قائلاً: "يمكن على طوله سيدنا". لكن الذي تبين فيما بعد ان سلاح الجو اللبناني، والذي كان قد أنشئ حديثاً، كان يعاني من نقص في عدد المتطوعين.

في أحد الطلعات التدريبية كاد فهيم الحاج ان يفقد حياته، عندما تعطل محرك الطائرة، فطلب منه المدرب ميشال نوفل الذي كان برفقته، الاستعداد للقفز بالمظلة، لكن فهيم الحاج اقترح عليه محاولة الوصول بالطائرة إلى مطار بيروت، وافق المدرب على هذا الاقتراح واضعاً حياته تحت رحمة تلميذه. نجحت المحاولة وهبطت الطائرة بسلام بقي بعدها فهيم الحاج متسمراً وراء المقود لأكثر من عشر دقائق لم يقوى خلالها على الوقوف.

في اوائل الستينيات عرف سلاح الجو اللبناني فترة ذهبية، كانت خلالها الطائرات الحربية اللبنانية، تحلق في سماء فلسطين المحتلة دون ان تلقى اعتراضاً من الطائرات الإسرائيلية، لكن هذه المرحلة لم تستمر طويلاً فمع الوقت بدأت فعالية الطيران اللبناني تخف تدريجياً بسبب اهمال الدولة اللبنانية لتحديث سلاحها الجوى.

#### مواجهة مع غابي لحود

حاول المكتب الثاني في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ان يفرض نفسه لاعباً اساسياً في خيارات المواطنين الانتخابية، وذلك من خلال محاولته الضغط عليهم بشتى الطرق من اجل الاقتراع للمرشحين الموالين له. كان أحد الذين تعرضوا لهذه الضغوط "حليم الحاج"، والد الملازم فهيم الحاج والذي كان يدعم ترشيح "سليم لحود" في مواجهة مرشح الرئيس فؤاد شهاب العقيد جميل لحود، وكان فزاد شهاب قد اقنع العقيد جميل لحود بالاستقالة من الجيش والترشح للنيابة، وذلك بهدف

قطع الطريق عليه للوصول إلى قيادة الجيش خوفاً من ان يؤثر ذلك على شعبيته في صفوف المؤسسة العسكرية.

جاء الضغط على حليم الحاج من خلال ابنه الملازم فهيم الحاج، وذلك عندما استدعاه رئيس فرع الامن العسكري في المكتب الثاني المقدم غابي لحود ووجه اليه تهمة التدخل في السياسة. رفض فهيم الحاج هذا الاتهام وادرك ان المقصود به الضغط على والده من اجل سحب تأييده لسليم لحود، وقال للمقدم لحود: "اعتقد ان هذا الاستدعاء هو لتشغيلي "في السياسة". ثارت ثائرة غابي لحود لدى سماعه هذا الجواب وعلا صوته حتى وصل إلى خارج المكتب وعندما سمعه بعض مرافقيه دخلوا إلى مكتبه واحاطوا بالملازم فهيم الحاج بعضلاتهم المفتولة، شعر الملازم فهيم الحاج من جراء هذا المشهد بجرح في كرامته، فكانت ردة فعله هي ان نزع رتبته العسكرية عن بجرح في كرامته، فكانت ردة فعله هي ان نزع رتبته العسكرية عن كتفيه وقام بوضعها على الطاولة امام المقدم لحود وقال له: "اذا كانت هذه الرتبة ستجلب لي البهدلة بلاها سيدنا".

لم تكن هذه الحادثة هي الوحيدة، التي تعرض لها فهيم الحاج إبان حكم فؤاد شهاب.

فبعد المحاولة الانقلابية التي قام بها الحزب السوري القومي الإجتماعي عام 1961، وضع المكتب الثاني الملازم فهيم الحاج تحت المراقبة لفترة طويلة، وذلك بسبب زواج شقيقتيه من شابين ينتميان إلى الحزب القومي. كما جرى تأخير ترقيته لمدة عام، وذلك لاعتراضه على قيام عناصر من المكتب الثاني بجلد رئيس بلدية بلدة "المروج" الطاعن في السن في ساحة البلدة، وذلك بسبب انتمائه إلى الحزب السوري القومي الإجتماعي.

بعد نكسة حزيران عام 1967 قررت الحكومة اللبنانية تعزيز شبكة دفاعاتها الجوية بوجه العدو الإسرائيلي، وقامت لهذه الغاية بابرام

صفقة مع الحكومة الفرنسية لشراء صواريخ كروتال المضادة للطيران، وفي اطار التحضير لأستقبال هذه الصورايخ شرعت قيادة الجيش ببناء شبكة انذار مبكر على جبل الباروك، وعُين النقيب فيهم الحاج امرأ لمفرزة الجيش في جبل الباروك. كانت عمليات بناء منشآت شبكة الانذار في تتم وسط فوضى عارمة، وعمليات سرقة للمواد الأولية من قبل المتعهدين، وبالرغم من التقارير العديدة التي رفعها النقيب فهيم الحاج إلى قيادة الجيش بهذا الخصوص فأن الامور بقيت على ما هي عليه.

# الحرب الاهلية.. قاعدة رياق في عين العاصفة

لم تسلم مؤسسة الجيش من فيروسات الحرب الاهلية عام 1975، فسرعان ما اصابها التفكك والانقسام، وراحت تكنات الجيش تتساقط الواحدة تلوى الأخرى بأيدي الاحزاب والمليشيات من مختلف الاتجاهات حتى وصل الدور إلى قاعدة رياق الجوية والتي راحت تعرض للقصف بين الحين والاخر من مواقع المنظمات الفلسطينية في "كفرزيد". وذلك بهدف اجبار عناصرها على اخلائها تمهيداً للأستيلاء عليها. ومع تفاقم هذه الاعتداءات، وفي ظل قرار قيادة الجيش بمنع طائرات قاعدة رياق من التحليق، قرر قائد القاعدة المقدم فهيم الحاج التصرف من تلقاء نفسه، فأصدر أوامره لطائرتين تابعتين له بقصف مواقع المسلحين في كفر زيد، وعندما وصل الخبر إلى قائد الجيش العماد "اسكندر غائم"، اتصل بالمقدم فهيم الحاج ووجه اليه لوماً لمخالفته أوامر قيادة الجيش فكان جواب المقدم الحاج له: "ان عملية الدفاع عن النفس لا تحتاج إلى اذن مسبق".

في اطار سياستها الهادفة إلى تفكيك بنية الجيش اللبناني سعت المنظمات الفلسطينية إلى اسقاط ثكنة ابلح والتي كانت بقيادة العقيد انطوان لحد. كان المقدم فهيم الحاج في مكتبه في قاعدة رياق، عندما دخل عليه الرائد فايز حلاني وهو أحد ضباط ثكنة ابلح، وابلغه بأن الثكنة مهددة بالسقوط بأيدي المنظمات الفلسطينية، بسبب ممارسات قائد منطقة البقاع العقيد انطوان لحد ومعاونه المقدم ابراهيم طنوس بحق العناصر والضباط المسلمين في الثكنة، واقترح عليه تسلم قيادة الثكنة تداركاً للأسواً.

في ثكنة ابلح وجد المقدم فهيم الحاج الوضع في اسوأ حال بعد ان اعلن الضباط والجنود المسلمون تمردهم على أوامر العقيد لحد ومعاونه المقدم ابراهيم طنوس بنشر العناصر المسيحية خارج الثكنة للدفاع عنها، وإبقاء العناصر الإسلامية داخل الاسوار. وبعد مناقشات عسيرة استمرت طوال النهار، قادها المقدم فهيم الحاج تم التوصل إلى تسوية، تقضى باصدار العقيد انطوان لحد مذكرة خدمة، يفوض فيها النقيب "الزين" عملية تنظيم الدفاع عن الثكنة، لكن هذه التسوية لم تبصر النور بسبب أن "النقيب الزين" فضَّل البقاء في منزله في النبطية على الحضور الى ثكنة ابلح في ظل الظروف الامنية المتوترة التي كانت تعيشها البلاد، ومع احجام النقيب الزين عن الالتحاق بمركز عمله، بدأ البحث عن آلية أخرى للحل. ولكن الملازم أول يوسف الطحان استبق الحل، بأن قام بمغادرة الثكنة مع عناصره إلى مدينة زحلة، حيث التحقوا بمليشيات الجبهة اللبنانية. هذه التطورات استغلتها المنظمات الفلسطينية الأسقاط الثكنة من الداخل بالتعاون مع ضباطها المسلمين والذين قاموا بعد ذلك بتسليمها إلى جيش لبنان العربي.

بعد سقوط ثكنة ابلح توجهت انظار المنظمات الفلسطينية إلى قاعدة رياق الجوية ففي صباح يوم 1976/3/14 حضر المسؤول في حركة فتح المدعو "ابو خالد" مع عدد من مرافقيه إلى قاعدة رياق، وطلب من المقدم فهيم الحاج تسليمه القاعدة حتى لا تلقى مصير ثكنة

أ قائد الجيش في عهد الرئيس امين الجميل.

ابلح، لكن المقدم الحاج رفض هذا الطلب، وحصل تلاسن بينه وبين المسؤول الفلسطيني تدخل على اثره العقيد انطوان لحد، الذي كان قد لجأ إلى قاعدة رياق بعد سقوط ثكنة ابلح، داعياً المقدم الحاج إلى تسليم "القاعدة" لحركة فتح وذلك حفاظاً على ارواح جنودها وضباطها، لكن المقدم فهيم الحاج رفض هذا الاقتراح وطلب من المسؤول الفلسطيني مغادرة القاعدة. كانت ردة فعل المسؤول الفلسطيني على طرده من القاعدة، هي ان رفع عصاه بوجه فهيم الحاج، وقال له بلهجة تهديدية: "لن يطلع عليك الصباح وانت حي".

على ضوء هذه التطورات عقد المقدم فهيم الحاج إجتماعاً لضباط قاعدة رياق اعلمهم فيه بنيته التنازل عن قيادة القاعدة للرائد محمود مطر والمغادرة إلى منزله، وذلك تلافياً لمزيد من التوترات مع المنظمات الفلسطينية، لكن ضباط القاعدة رفضوا هذا الافتراح، واعلنوا تمسكهم ببقاء المقدم فهيم الحاج قائداً لهم واستعدادهم للدفاع عن القاعدة بكل الوسائل المتاحة، هذا الاجماع لم يخرج عنه الا العقيد انطوان لحد، الذي فضل العودة إلى بيروت.

سرعان ما وصل قرار ضباط القاعدة بالتصدي للمنظمات الفلسطينية إلى الامام موسى الصدر، فأرسل إلى المقدم فهيم الحاج بواسطة النقيب محمد همدر يعلمه برغبته باللقاء به. عقد الإجتماع بين الامام الصدر والمقدم فهيم الحاج في أحد المنازل القريبة من بيوت الضباط في رياق، واعلن خلاله الإمام موسى الصدر دعمه لموقف المقدم فهيم الحاج، واقترح عليه مشاركة مجموعات من حركة امل، في الهجوم على قاعدة رياق إلى جانب عناصر المنظمات الفلسطينية، وعند وصول المهاجمين بالقرب من القاعدة تنقض عليهم عناصر حركة امل من الوراء. شكر المقدم الحاج الامام الصدر واعلمه ان عناصر القاعدة بإمكانهم وحدهم الدفاع عنها، وفي نفس الليلة قامت عناصر القاعدة بإمكانهم وحدهم الدفاع عنها، وفي نفس الليلة قامت

مجموعات فلسطينية بهجوم على قاعدة رياق واشتبكت مع حاميتها، والتي تمكنت من صدهم بعد معركة استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

# السوريون ينجدون قاعدة رياق

رفضت القيادة السورية سياسة المنظمات الفلسطينية بتفكيك الجيش اللبناني، واعتبرتها لا تخدم مصالحها في لبنان، وانطلاقاً من هذه الرؤية طلبت دمشق من قيادة جيش التحرير الفلسطيني، تأمين الحماية لقاعدة رياق الجوية. ولكن بالرغم من ذلك فأن وصول التموين والمرتبات إلى عناصر القاعدة بقي متعذراً بسبب انتشار المسلحين الفلسطينيين على الطرقات المؤدية إلى القاعدة.

في نهاية الأمر وجد عناصر قاعدة رياق أنفسهم في وضع لا يحسدون عليهم نتيجة نفاذ التموين والمحروقات فعقدوا إجتماعا برئاسة المقدم فهيم الحاج قرروا فيه اخلاء القاعدة وتسليمها إلى العقيد "مفتخر الشرع رئيس فريق الضباط السوريين في لجنة الارتباط اللبنانية السورية المشتركة، ولكن العقيد الشرع طلب مهلة لأعطاء الجواب واتصل بقيادته في دمشق، والتي طلبت منه دعوة المقدم فهيم الحاج للقاء رئيس هيئة الإركان السورية العماد حكمت الشهابي. في دمشق ابلغ العماد حكمت الشهابي المقدم فهيم الحاج قرار القيادة السورية بدعم صمود قاعدة رياق وتأمين رواتب عناصرها من الخزينة السورية على ان يتم استردادها لاحقاً من الجيش اللبناني. شكلت هذه الخطوة من قبل السوريين حافزاً لعدد كبير من عناصر الجيش اللبناني، النين ابعنتهم ظروف الحرب الاهلية عن مراكزهم العسكرية الاساسية، للالتحاق بقاعدة رياق والذي بلغ عدد عناصرها في وقت قصير حوالي ثلاثة الاف عنصر جرى استيعابهم في ثكنات الجيش في رياق وابلح وبعليك وعندقت وجزين وحمانا وذلك بالتعاون مع الجيش السوري.

في 1976/9/10 اجتمع عدد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة المقدم فهيم الحاج، واعلنوا انشاء "طلائع الجيش العربي اللبناني"، واتت اضافة كلمة عربي بناء على نصيحة الامام موسى الصدر، الذي رأى ان اضافة هذه الكلمة ستسهل عليه اقناع العناصر الشيعية بالانضمام إلى هذا التنظيم.

لقى جيش الطلائع دعم القوات السورية التي ساعدته على بسط سيطرته على عدد من ثكنات الجيش في مناطق تواجدها في لبنان، حتى انه عندما قام مسلحون فلسطينيون باغتيال الملازم أول في الجيش اللبناني "اميل سليلاتي"، اصدر الرئيس حافظ الأسد توجيهاته، بتشكيل محكمة ميدانية مؤلفة من ضباط سوريين ولبنانيين من جيش الطلائع برئاسة المقدم فهيم الحاج، والتي اصدرت حكماً باعدام المتهمين في الجريمة جرى تنفيذه في منطقة المصنع.

شاركت قوات جيش الطلائع إلى جانب الجيش السوري، في الهجوم على منطقة المتن الشمالي في تشرين أول عام 1976، ومع استعادة بلدة المسروج من مسلحي الحركة الوطنية والمنظمات الفلسطينية، اتصل النائب أمين الجميل بالمقدم فهيم الحاج وطلب منه تسهيل عودة عناصر حزب الكتائب في المتين إلى بلدتهم. تجاوب المقدم الحاج والجيش السوري مع هذا الطلب وهم لم يكتشفوا الهدف الحقيقي منه، إلا عندما راحت عناصر حزب الكتائب التي دخلت إلى المتين تمارس كل انواع التعديات بحق المواطنين من ابناء الطوائف الأخرى، وما ان وصل الخبر إلى القوات السورية حتى قامت فوراً بإخراج الكتائبيين من البلدة. وفي بلدة صليما شاهد فهيم الحاج مناظر مروعة للمجزرة التي ارتكبها حزب الكتائب بحق عدد كبير من ابناء البلدة من بينهم اطفال.

كان عناصر قاعدة رياق يتشكلون من ضباط وجنود من كل

الطوائف اللبنانية، وهذا ما جعل رئيس الجمهورية الياس سركيس يقول عندما قام بزيارة إلى القاعدة في 1976/11/5، وهو في طريقه إلى دمشق: "ان من يأتي إلى قاعدة رياق ينسى ان هناك حربا اهلية في لبنان". وهذا ما شجع أيضاً القيادة السورية على محاولة الاستفادة من هذا النموذج لإعادة الوحدة إلى الجيش اللبناني، فاقترح رئيس المخابرات الجوية السورية اللواء ناجى جميل على المقدم فهيم الحاج ايجاد صيغة من شأنها ان تعيد كل المجموعات التي انشقت عن الجيش إلى صفوف المؤسسة الشرعية. بدأ المقدم فهيم الحاج اتصالاته بهذا الشأن بزيارة قام بها إلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ بيار الجميل، في منزله في بكفيا، والذي أبدى ترجيبه بهذا المشروع وقام باستدعاء ضابطين من الجيش اللبناني مقربين من حزب الكتائب وطلب منهما التنسيق مع المقدم فهيم الحاج في خطواته لإعادة الوحدة إلى صفوف الجيش. وبينما كان الإجتماع منعقداً اتصل الشيخ بشير الجميل بالضابطين المذكورين، وطلب منهما الحضور اليه. وبعد ان ذهبا جاء من يخبر الشيخ بيار الجميل بأن بشير قد طلب من الضابطين المذكورين عدم العودة إلى الإجتماع.

بعد ذلك توجه المقدم فهيم الحاج لمقابلة قائد الجيش العماد حنا سعيد في مكتبه في اليرزة، وكان برفقته الرائد محمود مطر. لم يكن قائد الجيش موجوداً هناك لأنه كان قد ذهب للأستجمام في أحد منتجعات طبرجا. في اليرزة التقى المقدم الحاج بالرائد "أ. م." والذي قال له بالحرف: "شو بعدك عم تعمل فوق مع الإسلام" وقام بإعطائه منشوراً كان يقوم بتوزيعه مع بعض الضباط وهو يدعو إلى رفض عودة العناصر الإسلامية إلى صفوف الجيش. في طبرجا التقى المقدم فهيم الحاج بقائد الجيش وعرض عليه صيغته لإعادة الوحدة إلى صفوف المؤسسة العسكرية. لم يعلق قائد الجيش على الموضوع ولكنه أبدى

عدم رضاه على بقاء المقدم فهيم الحاج في قاعدة رياق في ظل الوجود السوري في البقاع. وكان العماد حنا سعيد قد قال في وقت سابق خلال إجتماع له مع عدد من ضباط الجيش: "لا عودة للضباط المسلمين إلى اليرزة" وفي اثناء الحديث حضر الرئيس كميل شمعون الذي صوبف وجوده في المنتجع نفسه للاستجمام.

وبعد أن تعرف على المقدم فهيم الحاج دار بينهما الحوار التالي:

شمعون: شوكان بدك بشغلة الطلائع؟

الحاج: شو كان بدك ياني اعمل يا فخامة الرئيس.. هل كان يجب ان اترك مسؤولياتي واتي هذا للسباحة".

شمعون وقد اصابه الوجوم: المشكلة انكم لا تتظرون إلى البعيد.

الحاج: وما هو البعيد بنظر القيادات السياسية.. تفضلوا ارشدونا، فاذا اقتنعنا مشينا به واذا لم تقتنع فسنظل نعمل وفقا لما نرى فيه مصلحة الجيش والوطن.

شمعون بعصبية ظاهرة: روح يا ابنى الله يحميك.

# فهيم الحاج قائداً لسلاح الطيران

انتهت حرب السنتين بدخول قوات الردع العربية إلى لبنان، لتبدأ بعدها عملية توحيد الجيش اللبناني من جديد تحت اشراف قائد الجيش العماد فيكتور خوري، وعلى ضوء هذه التطورات، اجتمعت قيادة جيش الطلائع واعلنت حل تشكيلاتها، والعودة إلى صفوف القيادة الشرعية للجيش اللبناني، وبعد عودته إلى صفوف الشرعية عُين المقدم فهيم الحاج قائداً لسلاح الطيران بعد ترقيته لرتبة عقيد.

كان فهيم الحاج من المعترضين على قرار تكليف قوات الردع العربية، مهمة حفظ الامن على الاراضى اللبنانية وحدها دون أي دور

يذكر للجيش اللبناني. وهو عبر عن هذا الموقف في مقال كتبه في مجلة الجيش اللبناني بناء على طلب من الضابط في الشعبة الخامسة "شارل ايوب".

اثار هذه المقال استياء قائد الجيش، فقام باستدعاء العقيد فهيم الحاج وابلغه قراره بمعاقبته بسبب نشره هذا المقال المخالف للأصول. اعترض العقيد الحاج على قرار قائد الجيش، وخاصة ان المقال قد تم نشره بعلم واشراف شعبة الاعلام في الجيش. هذا وقد تبين ان اقتراح معاقبة العقيد الحاج اتى بناء على طلب مدير المخابرات العقيد" جوني عبده"، والذي كان يسعى إلى ابعاد كل الضباط المتعاطفين مع سوريا عن المواقع القيادية في الجيش.

كان لهذا الاسلوب المتبع من جوني عبده انعكاسه السبئ على الروح المعنوية لبعض ضباط الجيش، منهم النقيب الطيار في قاعدة ببروت الجوية "ميشال معيكي" الذي فوجئ بتشكيله إلى موقع اخر بعد ان كان قد سأل قائد سلاح الطيران اذا كانت التشكيلات القادمة ستشمله فأبلغه العقيد الحاج رغبته بابقائه في قاعدة بيروت الجوية. ومع صدور المناقلات تبين ان اسم النقيب معيكي وارد في هذه التشكيلات من دون علم قائد سلاح الجو. كانت ردة فعل النقيب معيكي على هذا القرار سلبية فاقدم على القيام باعمال شغب وتكسير داخل قاعدة بيروت الجوية. وكان النقيب معيكي أحد الضباط الذين شاركوا مع العقيد فهيم الحاج في تأسيس جيش الطلائع خلال فترة حرب السنتين.

في اليوم التالي استدعى قائد الجيش العقيد فهيم الحاج وطلب منه معاقبة النقيب معيكي لقيامه بتصرفات خارجة عن الانضباط العسكري، ولكن العقيد الحاج رفض ان يعاقبه محملاً مسؤولية ما جرى بالدرجة الأولى لقيادة الجيش. عندها طلب منه قائد الجيش مراجعة

مدير المخابرات العقيد جوني عبده بالموضوع. استغرب العقيد الحاج طلب قائد الجيش بأدخال المخابرات في امر ليس من اختصاصها، وعاد إلى مكتبه وهو مصمم على عدم التوقيع على هذه العقوبة بحق النقيب معيكي، وبعد قليل حضر اليه العقيد جوني عبده متودداً وقال له: "انت الضابط الوحيد في الجيش الذي اؤدي له التحية اما الاخرون على اختلاف رتبهم فهم يسبقونني في ادائها" وعرض عليه صيغة لحل على اختلاف رتبهم فهم يسبقونني في ادائها" وعرض عليه صيغة لحل قضية النقيب ميشال معيكي ملمحاً له إلى ان المجالات ستكون مفتوحة له اكثر في قيادة الجيش في حال تخلى عن صداقته لدمشق.

#### العماد طنوس يحاول ابعاد العقيد فهيم الحاج

عام 1982 انتخب الشيخ أمين الجميل رئيساً للجمهورية الذي عين العماد ابراهيم طنوس قائدا للجيش. سار العماد طنوس على نفس نهج سلفه العماد فيكتور في محاولة اقصاء العقيد فهيم الحاج عن المناصب القيادية في الجيش فاقترح عليه تعيينه ملحقاً عسكرياً في تونس، وكان القصد من هذا الاقتراح هو ابعاد العقيد فهيم الحاج عن قيادة سلاح الطيران، وتعيين ضابط اخر مكانه موال لقائد الجيش، لكن العقيد فهيم الحاج اعتذر عن الذهاب إلى تونس وفضل البقاء في قيادة سلاح الطيران.

كان العماد طنوس يبدي دائما حذره في التعامل مع العقيد فهيم الحاج، وذلك بسبب علاقاته الجيدة مع القيادة السورية. وقد ظهر هذا الحذر واضحاً في اكثر من مناسبة. فعندما حضرت لجنة عسكرية أميركية إلى لبنان عام 1983 لدرس احتياجات الجيش اللبناني من الاسلحة، دعا قائد الجيش جميع قادة الاسلحة إلى إجتماع لبحث حاجات وحداتهم من الاسلحة، باستثناء قائد سلاح الطيران العقيد فهيم الحاج الذي كلف قائد الجيش أحد الضباط بحضور الإجتماع بدلاً منه ومن دون علم العقيد فهيم الحاج.

ظل موضوع اللجنة الأميركية خافياً عن العقيد فهيم الحاج إلى ان وصلته دعوة لحضور إجتماع مع اعضائها يحضره أيضاً جميع قادة الاسلحة في الجيش اللبناني. وبالرغم من استيائه من اخفاء امر اللجنة عنه فأن فهيم الحاج قرر حضور الإجتماع وتسجيل موقف. كان رأي العقيد فهيم الحاج الذي ابداه خلال الإجتماع مع اعضاء اللجنة الأميركية هو ان طلبات الإسلحة المقدمة من قادة "الوحدات" تفوق قدرة الجيش اللبناني على استيعابها، اضافة إلى تكلفتها المرهقة للخزينة اللبنانية. اعجب رئيس اللجنة بهذا الرأي، وقال امام الحضور: "يوجد في هذه القاعة خمسة عشر ضابطاً بينهم طيار واحد ولكنه الوحيد الذي يضع رجليه على الارض"، ثم طلب من العقيد فهيم الحاج وضع لائحة جديدة باحتياجات سلاح الطيران، واعلن استعداده لتأخير سفره من اجل استلام هذه اللائحة منه.

لم يكن هذا المشهد هو المشهد الوحيد الذي حاول فيه العماد طنوس استبعاد العقيد فهيم الحاج عن دائرة القرار، فهو حاول استبعاده أيضاً من عملية إنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في ضهر البيدر عام 1983. يومها طلبت الحكومة اللبنانية مساعدة القوات المتعددة الجنسيات العاملة في بيروت في إنقاذ المحاصرين. استجابت القوات المتعددة الجنسيات لطلب الحكومة اللبنانية، وقامت بإرسال عدد من طوافاتها للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وطلبت من الجيش اللبناني المساهمة معها في عمليات الإنقاذ. لكن قائد الجيش ابلغها بأن الطيارين اللبنانيين غير مدربين على القيادة في مثل هذه الاحوال الجوية". جواب قائد الجيش هذا حمله منسق حملة "الإنقاذ"العميد الجوية". جواب قائد الجيش هذا حمله منسق حملة "الإنقاذ"العميد للعميد أبو ضرغم إلى قائد الجيش يعرف تماماً أن الطيارين اللبنانيين مدربين على القيادة في مثل هذه الخروف المناخية. احرج جواب العقيد مدربين على القيادة في مثل هذه الظروف المناخية. احرج جواب العقيد

الحاج قائد الجيش الذي وجد نفسه مضطراً لاعطاء الأمر لسلاح الجو اللبناني بالمشاركة في عملية الإنقاذ. هذا الأمر الذي لو لم يأت متأخراً لكان هناك مجال لإنقاذ عدد اكبر من المواطنين الذين قضوا في سياراتهم متجمدين من البرد.

# قرار بضرب البوارج السورية في البحر

مع تولى العماد ميشال عون قيادة الجيش خلفاً للعماد ابراهيم طنوس، شعر معظم الضباط في قيادة الجيش ان قائد الجيش الجديد يضع نصب عينيه الوصول إلى كرسي الرئاسة في بعبدا، حتى ان بعضهم كان يحلو له ان يردد: "ما فيك تقول للعماد عون صباح الخير قبل ما تحكى عن الرئاسة".

في 1989/3/14 اعلن ميشال عون حرب التحرير ضد القوات السورية في لبنان والتي ريت بفرض حصار بحرى على المنطقة الشرقية من بيروت، وبدل ان يلجأ العماد عون إلى التهدئة ذهب نحو التصعيد، فدعا قادة الاسلحة في الجيش إلى إجتماع في قصر بعبدا طلب خلاله من قائد سلاح الطيران العميد فهيم الحاج الاستعداد لضرب البوارج العسكرية السورية الموجودة قبالة الشاطئ اللبناني. تعجب العميد الحاج لهذا القرار وقام بشرح انعكاساته السلبية على سلاح الجو اللبناني امام الحاضرين، والتي كان اقلها قيام الجيش السوري بأسقاط الطائرات اللبنانية قبل ان تتمكن من القيام بمهمتها وتدميره لجميع المطارات العسكرية اللبنانية بواسطة المدفعية، ولكن بالرغم من واقعية هذا الطرح فأن العماد عون ظل متمسكاً برأيه وقال للعميد الحاج: "ان المهم عندى هو كرامة الوطن". فأجابه العميد الحاج: "ان كرامة الوطن هي من مسؤولياتك كرئيس للحكومة اما انا فسأصدر أوامري بالاستعداد لتتفيذ العملية، ولكن عليك أن تعلم أنك وحدك من يتحمل نتائج هذه المغامرة".

عاد العميد الحاج إلى مكتبه، وراح ينتظر امر قائد الجيش، ولكن الأمر لم يصدر. في صباح اليوم التالي دخل العقيد الطيار خليل مطر على العميد فهيم الحاج واخبره ان العماد ميشال عون ارسل وراءه وسأله رأيه في عملية قصف البوارج الحربية السورية فحذره من خطورة هذا العمل. لم يعجب هذا الجواب العماد عون والذي قال لخليل مطر: "هيأتك مثل معلمك فهيم الحاج"، وبعد مرور عدة ايام اصدر العماد عون مذكرة قضت باعفاء العميد فهيم الحاج من قيادة سلاح الجو اللبناني، وتعيينه رئيساً للمحكمة العسكرية".

### رينه معوض يختار فهيم الحاج لقيادة الجيش

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية استهل الرئيس رينه معوض ممارسته لمهامه بالسعي لتعيين قائد جديد للجيش، وكان أول من فكر به لهذا المنصب هو العميد فهيم الحاج، ويعث له برسالة بهذا الخصوص مع العميد "وليم مليس" الذي جاء إلى منزل العميد فهيم الحاج ناقلاً له رغبة الرئيس معوض بتعيينه قائداً للجيش. كما نقل له أيضاً عن لسان الرئيس معوض قوله ان إجتماعه القادم مع العميد اميل لحود لا علاقة له بقيادة الجيش.

بعد استشهاد الرئيس معوض انتخب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية، والذي رغب أيضاً بتعيين العميد فهيم الحاج قائداً للجيش، لكن العميد الحاج اعتذر عن قبول هذا المنصب بسبب البرودة التي كانت قد سادت علاقاته بالسوريين في تلك الفترة وذلك بعد قيام مسلحين منشقين عن حركة امل باغتيال عدد من الضباط المسيحيين في البقاع من بينهم الرائد الطيار "سليمان مظلوم" دون ان تبادر القوات السورية إلى القيام بأي عمل لوقف هذه الموجة من الاغتيالات.

بعد اعتذار فهيم الحاج عن تولي قيادة الجيش اقترح وزير الدفاع البر منصور على الرئيس الهراوي تعيين العميد اميل لحود قائداً

للجيش، الا ان الرئيس الهراوي فضل التريث بانتظار نتائج محاولات اقناع العميد فهيم الحاج بالعودة عن قراره، ولكن وزير الدفاع اصر على اسم اميل لحود، وهدد بالاستقالة في حال لم يلب الرئيس الهراوي طلبه. وبغية حل الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية تدخل العميد ادوار منصور شقيق وزير الدفاع البر منصور واصطحب اميل لحود إلى عنجر، حيث قام بتعريفه على اللواء غازي كنعان، ليصبح بعد ذلك اميل لحود قائداً للجيش.

### سمير جعجع: "تريد جيشا للمسلمين وآخر للمسيحيين"

لم يكن فهيم الحاج قد تعرف بعد على سمير جعجع حين اتاه العقيد خليل مطر ناقلاً اليه رغبة قائد القوات اللبنانية بالتعرف اليه، وكان ذلك قبل حرب الالغاء بين سمير جعجع وميشال عون. عقد اللقاء بين جعجع والعميد فهيم الحاج في مقر قيادة القوات اللبنانية وحضره العقيد خليل مطر وطرح خلاله سمير جعجع فكرة قيام جيش فيدرالي في لبنان يتولى قيادته العميد فهيم الحاج، على ان يكون السلاح الاكثر فعالية في هذا الجيش بيد الفئة المسيحية. رفض العميد فهيم الحاج هذا الطرح واعتبره تقسيمياً بامتياز مما دفع جعجع لأعلان تراجعه عنه وهو قال لفهيم الحاج:

"دخلك انا من شو بشكى".

لقاء التعارف بين جعجع والعميد فهيم الحاج كان قد سبقه لقاء بين جعجع والسفير الأميركي في بيروت طلب خلاله السفير الأميركي من قائد القوات اللبنانية ان يقترح له بعض اسماء الصباط المؤهلين لقيادة الجيش. هذا الطلب ناقشه سمير جعجع مع بعض معاونيه بحضور العقيد خليل مطر الذي اقترح اسم فهيم الحاج، لكن بعض الحاضرين اعترضوا بحجة ان فهيم الحاج هو صديق للسوريين، لكن خليل مطر اصر على رأيه ونصح جعجع بالتعرف على فهيم الحاج.

بعد هذا الإجتماع عُقد إجتماع اخر بين العميد فهيم الحاج وسمير جعجع طرح فيه الاخير خطة أميركية وافق عليها السوريون الأسقاط ميشال عون، وهي تقضى بأن تقوم الوية الجيش اللبناني في المنطقة الغربية بعملية عسكرية لأخراج العماد عون من قصر بعبدا على أن تقوم القوات اللبنانية بتسهيل تحرك هذه الألوية في المنطقة الشرقية. واقترح جعجع على العميد فهيم الحاج تولى قيادة العملية . لكن فهيم الحاج تحفظ على هذه الخطة، واقترح بدلاً من ذلك ان يصار إلى اسقاط ميشال عون بثورة داخلية في المنطقة الشرقية، يشترك فيها النواب المسيحيون وضباط الجيش اللبناني المناوئين لميشال عون اضافة إلى البطريرك الماروني، لم يمانع سمير جعجع بهذا الاقتراح ووعد بدراسته. ولكن مع تعيين اميل لحود قائداً للجيش جرى صرف النظر عن المشروع نهائياً. وقبل نلك كان فهيم الحاج قد لبي دعوة لحضور مأدبة غداء اقامها العميد غازي كنعان في عنجر حضرها عدد من الشخصيات السياسية بينهم احمد كرامي $^{1}$  ابن عم الرئيس الراحل رشيد كرامي، كانت غاية غازي كنعان من دعوة فهيم الحاج هي الطلب اليه نقل رسالة إلى العماد عون بأن دمشق لا تعارض قيامه بعملية عسكرية ضد المليشيات في المنطقة الشرقية، لكن فهيم الحاج اعتذر عن نقل الرسالة وطلب تكليف احداً غيره بهذه المهمة، فكان ان تطوع احمد كرامي لنقل الرسالة، وقام بالذهاب برفقة العميد فهيم الحاج إلى منزل العماد عون في النقاش حيث قام بابلاغه الرسالة السورية.

قبل يومين من عملية 13 تشرين أول عام 1990 عقد العماد عون إجتماعاً لكبار الضباط في الجيش اللبناني في قصر بعبدا، والقى خلاله خطاباً حماسياً قال فيه: "ليس المهم ان يعترف بنا العالم المهم ان نعترف نحن بالعالم". اثارت هذه الجملة حماس الحاضرين فوقفوا

ا نائب حالى.

يصفقون، باستثناء فهيم الحاج الذي بقي جالساً في مكانه، مما احرج العماد عون فطلب من المصورين حذف هذا المقطع من التسجيل. بعد انتهاء الإجتماع اقترح العميد فهيم الحاج على العماد ميشال عون عقد لقاء بينه وبين سمير جعجع برعاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي للبحث كل الامور على الساحة المسيحية، وافق ميشال عون على هذا الاقتراح، وطلب من العميد فهيم الحاج الحضور إلى قصر بعبدا صباح يوم 13 تشرين أول لأستكمال البحث في هذا الموضوع. في صباح نلك اليوم، وبينما كان العميد فهيم الحاج يتهيأ للذهاب للإجتماع صباح نلك اليوم، وبينما كان العميد فهيم الحاج يتهيأ للذهاب للإجتماع إلى العماد عون وصلته اخبار العملية العسكرية التي قام بها الجيش السوري على بعبدا، فعرف ان مهمته قد انتهت قبل ان تبدأ.

### نبذة عن المؤلف

# نبيل المقدم

- صحافي لبناني من مواليد شملان قضاء عاليه.
- اجرى العديد من التحقيقات الهامة في الصحافة الاستقصائية
   في صحف "السفير والاخبار واللواء والبلد" وغيرها.
- كتب العديد من المقالات والدراسات السياسية في صحف "النهار والسفير والاخبار واللواء والديار والبلد والبناء وغيرها اضافة إلى عدد من المواقع الالكترونية منها "النشرة والانتقاد وليبانون فايلز".
- اجرى العديد من المقابلات مع شخصيات فكرية وسياسية لبنانية في مجلة الكفاح العربي وكذلك مع شخصيات فلسطينية في ملحق فلسطين في جريدة "السفير".
- عمل في المكتب الاعلامي لإحدى الشركات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية .
- تميز بكتابة البورتريه في صحيفتي "السفير والحوار". حول العديد من الشخصيات السياسية والفنية والحرفية في لبنان.

#### <u>للتواصل مع المؤلف.</u>

البريد الإلكتروني: nabilmokadam@hotmail.com

هاتف: 03755791

# المحتوى

| إهداء                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| تمهید 7                                                     |
| إشارة                                                       |
| مقدمة بقلم: المون رزق 11                                    |
| ابراهيم طنوس الجنرال الذي هزمته معارك السياسيين17           |
| رياض رعد: صفحات مطوية من تاريخ ثقيل77                       |
| احمد الخطيب ظلمه الجيش واضطهدته السياسة                     |
| فمات قبل أن يغادر                                           |
| شارل غسطين مقاتل من كريستال                                 |
| أسعد شفتري: رائحة الموت ما زالت ترافقتي حتى اليوم 201       |
| رياض تقي الدين يضيء على احداث وخقايا من زمن الجيش           |
| اللبناني وكمال جنبلاط                                       |
| هشام جابر الحاضر في اضواء العسكر وظلال السياسة317           |
| فؤاد أبو ناضِر: يحلّل كل حروب المسيحيين                     |
| نبيل قريطم: اوراق من الصفحات العسكرية والديبلوماسية375      |
| عمر مسيكة يروي أسرار الدولة خلال نصف قرن415                 |
| عصام نعمان: نصف قرن من النضال في قلب العواصف435             |
| جوزف الهاشم المحارب دانماً على كل الجيهات467                |
| لطفي جابر العالق بين السادس والثامن من شباط                 |
| شريف فياض من البدلة الصمكرية إلى العباءة الجنبلاطية. الضابط |
| 513                                                         |

| التعامل معه 555 | ولكن لا يمكن | ن الوثوق به | ح الذي يمكر | نطوان دحدا |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 569             | لى القيادة   | لذي رفض تو  | ا القائد ا  | فهيم الحاج |

"وجوه وأسرار" كتابي الأول، أضعه اليوم بين يدي القارئ الكريم، بعد عمل وجهد استغرقا حوالى العامين. شخصيات عسكرية وسياسية وحزبية، لعبت دوراً هاماً وأساسياً في محطات من تاريخ لبنان الحديث، ولا سيما في مرحلة الحرب الأهلية، ومعظم هذه الشخصيات اختار حياة الظل منذ زمن بعيد مؤثراً الصمت على الكلام عن مراحل أساسية في تاريخ لبنان الحديث كان فيها في قلب الحدث. ست عشرة شخصية دخلنا إلى خزائن أسرارها واستخرجنا منها الكثير من المعلومات والأسرار التي لم تكن معروفة لدى الرأي العام على مدى جلسات طويلة ولأسابيع عديدة، ومعظم هذه الشخصيات يتحدث للمرة الأولى عبر هذا الكتاب. ورغم ذلك فمن المؤكد أن هذه الشخصيات لم تقل كل ما لديها وهي أصلاً لم تخف ذلك مبررة الأمر بأن الوقت لم يحن بعد للتوسع والإسهاب.

هذا الكتاب بها يتضمنه من معلومات تنشر للمرة الأولى يسد حاجة كل باحث إلى المعلومة الدقيقة والموثقة وخاصة أنها تروى على لسان من عاش المرحلة بكل دقائقها.